# كتاب السلطان

# محل السلطان وسييرته وسياسته

حدثنا محمد بن خالد بن خِدَاش قال : حدّثنا سَلْم بن قُتَيبة عن آبن أبى ذئب عن المَّقْبُرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمتِ المُرضِعةُ و بنستِ الفاطمةُ " .

حدّثنى محمد بن زِياد الزيادى قال حدّثنا عبد العزيز الدَّارَوَرْدِى قال حدّثنا شَرِيك عن عَطَاء بن يَسَار أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الشيءُ الإمارةُ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وونعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقِّها وحلِّها".

حدثنى زيد بن أَخْرَمَ الطائى قال حدَثنا آبن قُتُنِبَة قال حدَثنا أبو المِنْهال عن عبدالعزيز آبن أبى بَكرة عن أبيه قال : لما مات كسرى قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «من استخلفوا؟» فقالوا : آبنته بُوران، قال: وولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى آمراة " .

حدّثنى زيد بن أخرم قال حدّثنا وهب بن جرير قال حدّثنا أبى قال سمعت أيُّوب يحدّث عن عكرمة عن آبن عباس أنه قدم المدينة زمن الحَرّة فقال : من استعمل القومُ؟ قالوا: على قريش عبدالله بن مُطِيع، وعلى الأنصار عبدالله بن حَنْظلة بن الراهب فقال : أميران ! هلك والله القَوْم ،

<sup>(\*)</sup> كذا بالنسخة الألمانية وفي النسخة الفتوغرافية : أبو قتيبة ، وليس عنسدنا ما يرجح أحدهما لوجودهما معا في كتب الأنساب .

حدّثنا محمد بن عُبيد قال حدّثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق عن هشام آبن حسّان قال كان الحسن يقول: «أربعة من الاسلام إلى السلطان الحُكُمُ والني، والجمعة والجهاد». وحدّثنى محمد قال حدّثنا أبوسَلَمة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قِلَابة قال قال كعب: « مَثَلُ الاسلام والسلطان والناسِ مَشَلُ الفُسطاطِ والعمودِ والأطنابِ والأوتادِ ، فالفُسطاط الاسلام، والعمود السلطان ، والأطناب والأوتادِ ، فالنُسطاط الاسلام، والعمود السلطان ، والأطناب والأوتادِ ، فالنُسطاط الاسلام، والعمود السلطان ، والأطناب

حدثنى سهل بن مجمد قال حدثنى الأصمى قال : قال أبو حازم لسليان بن عبد الملك : « السلطان سُوقٌ فَى نَفَق عنده أُتِى به » . وقرأت فى كتاب لابن المقفّع: « الناس على دين السلطان إلاالقليل فليكن للبرّوالمروءة عنده نَفَاقٌ فسيكسد بذلك الفجور والدناءة فى آفاق الأرض» . وقرأت فيه أيضا : «المُلك ثلاثة مُلك بذلك الفجور والدناءة فى آفاق الأرض» . وقرأت فيه أيضا دينهم فكان دينهم دين ومُلك حزم ومُلك هوى ، فأما ملك الدين فانه إذا أقام لأهله دينهم فكان دينهم هو الذي يعطيهم ما هم ويُلْحق بهم ما عليهم ، أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضى فى الإقرار والتسليم ، وأما مُلك الحزم فانه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والتسخيط ولن يضره طعن الضعيف مع حزم القوى ، وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودَمَار دهر .

حدَّنى يزيد بن عمرو عن عِصْمة بن صُقير البهاليّ قال حدّث اسحق بن نُجَيْح عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله حرّاسا فرّاسا فرّاسه في السماء الملائكة وحراسه في الأرض الذين يأخِذون الدّيوان» .

<sup>(</sup>١) في الأدبالكبير : فيستكسد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفتوغرافي : الملوك .

حدَّثي أحمد بن الخليل قال حدّثي سَعيد بن سَلْم الباهلي قال أخبرني شُعبة عن شَرَقً عِن عِكْرِمة في قول الله عز وجل ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾ قال : «الحَلاوزَةُ يحفظون الأمراءَ » •

[وقال الشَّاعِيرِ

ألا ليت شعرى هل أبيتنّ ليلةً \* خليًّا من اسم الله والبركات يعني باسم الله، وفيه قول الله ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾ أي بأمر الله ] .

وقرأت في كتاب من كتب الهند: « شرُّ المال ما لا يُنفق منه وشر الاخوان الخاذل وشر السلطان من خافه البرىء وشر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن » .

وقرأت فيه: «خير السلطان من أشبه النُّسر حوله الحيف لامن اشبه الحيفة حولها النسور» وهذا معنى لطيف وأشبه الأشياء به قول بعضهم : « سلطان تخافه الرعية خر للرعبة من سلطان يخافها » .

حدَّثي شيخ لنا عن أبي الأُحوص عن آبن عم لأبي وائل عن أبي وائل قال ، قال عبد الله آبن مسعود : « إذا كان الامام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان جائرًا فعلمه الوزر وعليك الصبر» .

وأخرني أيضا عن أبي قُدامة عن على بن زيد قال ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ثلاثُ من الفَوَاقر : جار مُقامة إن رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة أذاعها، وآمرأة إن دخلتَ عليها لسَنْتُكَ وإن غبتَ عنها لم تأمنها، وسلطان إن أحسنت لم يحمدك وإن أسأت قتلك » ·

وقرأت في اليتيمة : «مَثلُ قليل مضارّ السلطان في جنب منافعه مثل الغيث الذي هو سُقْيا الله و بركات السماء وحياة الأرض ومر عليها ، وقد يتأذى به السَّفْر

<sup>(\*)</sup> زيادة في النسخة الفتوغرافية ·

ويتداعى له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدرّ سيوله فيهلك الناس والدواب وتموج له البحار فتشتد البليّة منه على أهله فلا يمنع الناس، إذا نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط والرحمة التي نشر، أن يعظموا نعمة ربهم ويشكروها ويُلْغوا ذكر خواصّ البلايا التي دخلت على خواص الخلق. ومثل الرياح التي يرسلها الله نُشُرا بين يدىرحمته فيسوق بها السحاب ويجعلها لَقَاحا للثمرات وأرواحاً للعباد يتنسّمون منها ويتقلبون فيهـا وتجرى بها مياههم وتَقد بها نيرانهم وتســير بها أفلاكهم وقد تضرّ بكثير من النــاس في برهم وبحرهم ويخلُص ذلك الى أنفسهم وأموالهم فيشكوها منهــم الشاكُون ويتأذى بهــا المتأذُّون ولا يُزيلها ذلك عن منزلتها التي جعلها الله بها وأمرها الذي سخرها له من قوام عباده وتمام نعمته ومثل الشتاء والصيف اللذين جعل الله حرهما و بردهما صلاحا للحرث والنسل ونَتَاجًا للحَبِ والثمر، يجعها البرد باذن الله [ويحلها] ويخرجها الحرُّ باذن الله ويُنْضجها مع سائر ما يعرف من منافعها وقد يكون الأذى والضرّ في حرهما و بردهما وسمائمهما وزمهر يرهما وهما مع ذلك لا ينسبان إلا الى الخير والصلاح . ومن ذلك الليــل الذي جعله الله سكمًا ولباسا وقد يستوحش له أخو القَفْر وينازع فيه ذو البليَّة والرِّيبة وتعدوفيه السِّباع وتَنْسابُ فيه الهوامّ ويغتنمه أهل السَّرَق والسَّلَّة ولا يُزرى صغير ضرره بكثير نفعه ولا يُلحِق به ذمّا ولا يضع عن الناس الحقّ في الشكر لله على ما مَنَّ به عليهم منه . ومَثَل النهار الذي جعله الله ضياء وتُنشُورا وقد يكون على الناس أذى الحرّ في قَيْظهم وتُصَبِّحهم فيه الحروب والغارات ويكون فيه النَّصَب والشُّخُوص وكثيرهما يشكوه الناس ويستريحون فيه الى الليل وسكونه . ولو أن الدنياكان شيءٌ من سَرَّاتُها يعم عامة أهلها بغير ضرر على بعضهم وكانت نَعْاؤها بغير كدر وميسورُها من (\*) في النسخة الفنوغرافية : رواحاً .

غير معسور كانت الدنيا إذًا هي الجنة التي لا يشوب مسرتها مكروه ولا فرحها ترحُّ والتي ليس فيها نصب ولا لُغُوب، فكلجسيم من أمر الدنيا يكون ضرَّه خاصةً فهو نعمة عامة وكل شيء منه يكون نفعه خاصا فهو بلاء عام » .

وكان يقال : « السلطان والدين أخوان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر » .

وقرأت في التاج لبعض الملوك : « هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار وألباب الملوك مشغولة بكل شيء يجلّ وألباب السُّوق مشغولة بأيسر الشيء ، فالجاهل منهم يعذِر نفسه بدَعَة ماهو عليه من الرِّسْلة ولا يعذِر سلطانه معشدة ماهو فيه من المئونة ، ومن هناك يعزّر الله سلطانه و يرشده و ينصره » .

سمع زياد رجلا يسب الزمان فقال : « لو كان يدرى ما الزمان لعاقبته ، إنما الزمان هو السلطان » .

وكانت الحكماء تقول : « عدل السلطان أنفع للرعية من خِصْب الزمان » .

وروى المَيْمَ عن آبن عيّاش عن الشَّعبى قال : « أقب معاوية ذات يوم على بني هاشم فقال: يا بني هاشم، ألا تحدّثوني عن آدعائكم الخلافة دون قريش بم تكون لكم أبالرضا بكم أم بالاجتماع عليكم دون القرابة أم بالقرابة دون الجماعة أم بهما جميعا؟ فان كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة فلا أرى القرابة أثبتت حقا ولا أسست ملكا، و إن كان بالقرابة دون الجماعة والرضا فما منع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ووارثه وساقى الجحيج وضامن الأيتام أن يطلبها وقد ضمن له أبو سفيان بني عبد مناف، و إن كانت الخلافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعا فان القرابة خصلة من خصال الامامة لا تكون الامامة بها وحدها وأنتم تدّعونها بها وحدها، ولكنا نقول: أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليها ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة وطارت اليه أهواؤهم من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليها ونقلوا أقدامهم إليه للرغبة وطارت اليه أهواؤهم

للثقة وقاتل عنها بحقها فأدركها من وجهها . إن أمركم لأمر تضيق به الصدور، إذا سئلتم عمَّن آجتُمع عليه من غيركم قاتم حقٌّ . فان كانوا آجتمعوا على حتى فقد أخرجكم الحقّ من دعواكم . انظروا: فإن كان القوم أخذوا حقكم فاطلبوهم، وإن كانوا أخذوا حقَّهم فسلِّموا إليهم فانه لا ينفعكم أن تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس لكم. فقال آبن عباس ندَّعي هذا الأمر بحقِّ من لولا حقُّه لم تقعد مقعدَك هذا، ونقول كان تركُ الناس أن يَرْضُوا بِنَا وَيُجْتُمُعُوا عَلَيْنَا حَقًّا ضَيَّعُوهُ وَحَظًّا حُرَّمُوهُ، وقد اجتُمْعُوا على ذي فضل لم يخطئ الورْدَ والصَّدَرَ ، ولا ينقُص فضلَ ذي فضِلِ فضلُ غيره عليه . قال الله عَنْ وَجُلُ ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعهُدُّ منه إلينا قرِّلنا فيه قولَه ودًّا بتأويله ولو أَمَرَنا أن نَاخَذُهُ عَلَى الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه أو أَعْذَرْنا فيــه ، ولا يعاب أحد على ترك حقه إنما المعيب من يطاب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارًا، انتهتِ القضيةُ إلى داود وسليان فلم يُفَوَّمُها داودُ وفُهِّمها سليان ولم يضرُّ داودَ . فأما القرابة فقد نفعت المشرك وهي للؤمن أنفع؛ قال رســول الله صلى الله عليـــه وسلم « أنت عمَّى وصنو أبي ومن أبغض العباس فقد أبغضني وهجرتك آخر الهجرة كما أن نبوتى آخر النبوة » . وقال لأبي طالب عند موته : ياعم قل لا إله إلا آلله أشفع لك بها غدا وليس ذاك لأحد من الناس. قال الله تعالى ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلنَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَيْكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَا إِ أَلِيًّا ﴾.

حدّثنا الرياشي عن أحمد بن سلّام مولى ذُفَيْف عن مولى يزيد بن حاتم عن شيخ له قال، قال كسرى : « لا تنزل ببلد ليس فيه خمسة أشياء : سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عالم، ونهر جار».

<sup>(\*)</sup> في الأصل الفتوغرافي : عليها .

وحدّثنا الرياشي قال حدّثنا مُسلم بن إبراهيم قال حدّثنا القاسم بن الفضل قال حدّثنا آبن أخت العجاج عن العجاج قال : «قال لى أبو هريرة ممن أنت؟ قال قلت من أهل العراق ، قال : يوشك أن يأتيك بُرْدِي من الشأم فيأخذوا صدقتك فاذا أتوْك فتلقهم بها فاذا دخلوها فكن في أقاصيها وحلّ عنهم وعنها ، وإياك وأن تسبّم فانك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة » وفي رواية أخرى أنه قال : «إذا أتاك المصدّق فقل : خذ الحق ودع الباطل ، فان أبي فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيا خَقّفَ عن ظالم » .

وكان يقال : « طاعة السلطان على أربعة أوجه : على الرغبة، والرهبة، والمجبة، والمجبة، والمجبة، والحبة،

وقرأت في بعض كتب العجم كتابا لأردَشير بن بابك إلى الرعية ، نسخته : «من أردشير المُوبِذ ذى البهاء ملك الملوك ووارث العظاء، إلى الفقهاء الذين هم حملة الدين، والأساورة الذين هم حفظة البيضة ، والحبّاب الذين هم زينة المملكة ، وذوى الحرث الذين هم عَمَدرة البلاد ، السلام عليكم ، فانا بحد آلله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا إتاوتها الموظفة عليها ، ونحن مع ذلك كاتبون اليكم بوصية : لاتستشعروا الحقد فَيَدْهَمَكم العدق ، ولا تحتكروا فيشملكم القحط ، وتزوجوا في القرابين فانه أمس للرحم وأثبت للنسب ، ولا تعدوا هذه الدنيا شيئا فانها لا تبقى على أحد ولا ترفضوها مع ذلك فان الآخرة لا تنال إلا بها » .

<sup>(</sup>١) بقعان الشام خدمهم وعبيدهم · شبههم لبياضهم وسوادهم بالغراب الأبقع وهو ما خالط سسواده بياض · يعني بذلك الروم والسودان ·

<sup>(</sup>٢) في النسخة الألمانية : المؤيد، والموبدكالمُوبَدَان فقيه الفرس وحاكم المحبوس.

 <sup>(</sup>٣) فى النسخة الألمانية : عمود .

وقرأت كتابا من أرسطاطاليس إلى الاسكندر وفيه: «املك الرعيـة بالإحسان اليها تظفّر بالمحبة منها فان طلبك ذلك منهـا باحسانك هو أدومُ بقاءً منه باعتسافك، وآعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطّها الى القلوب بالمعروف، وآعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول، قدرت على أن تفعل، فأجهد ألا تةول تسلم من أن تفعل» .

وقرأت فى كتاب الآيين أن بعض ملوك العجم قال في خطبة له: «إنى إنما أملك الأجساد لا النيات وأحكم بالعدل لا بالرضا وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر» ونحوه قول العجم: «أَسُوس الملوك من قاد أبدان الرعية الى طاعته بقلوبها» وقالوا: « لا ينبغي للوالى أن يرغب فى الكرامة التي ينالها من العامة [كرماً] ولكن فى التي يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأى والتدبير» .

حدثنا الرياشي عن أحمد بن سلّام عن شيخ له قال : «كان أَنُو شَرْوَانُ إذا ولّى رجلا امر الكاتب أن يدع في العهد موضع أربعة أسطر ليوقع فيه بخطه فاذا أُتى بالعهد وقع فيه : سُسْ خيارَ الناس بالمحبة وامزج للعامة الرغبة بالرهبة وسس سَفلةَ الناس بالإخافة » .

قال المدائنى : « قدم قادم على معاوية بن أبى سفيان فقال له معاوية : هل من مُعَرِّبة خبر؟ قال نعم، نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه إذ أُورد أعرابي إبلَه فلما شربت ضرب على جُنوبها وقال عليكِ زيادًا. فقات له : ما أردتَ بهذا؟ قال: هي سُدّى، ما قام لى بها راج مذ ولى زياد. فسرَّ ذلك معاوية وكتب به الى زياد».

<sup>(</sup>۱) الآیین کلمة فارسیة عربها العرب واستعملوها ومعناها القانون والعادة، ولابن المةفع تألیف بهذا الاسم ذکره صاحب الفهرست (ملخص مماکتبه حضرة صاحب السعادة الأستاذ أحمد زکی باشا عنهذه الکلمة فی تماب التاج ص ۱۹) ولعل الذی نقل عنه المؤلف هو آیین ابن المقفع .

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة عن النسخة الالمانية .

قال عبد الملك بن مروان : «أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبى بكر وعمر! نسأل الله أن يعين وعمر! ولا تسيرون فينا ولا فى أنفسكم بسيرة رعية أبى بكر وعمر! نسأل الله أن يعين كل على كل » .

قال عمر بن الخطاب: « إن هذا الأمر لا يصلح له إلا الليِّن في غيرضعف والقويُّ في غير عنف » .

وقال عمر بن عبد العزيز: «إنى لأُجْمِع أن أُخرِج للسلمين امرا من العدل فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا، فان نفرت القلوب من هذا سكنت الى هذا » .

قال معاویة: « لا أضع سیفی حیث یکفینی سوطی ولا أضع سوطی حیث یکفینی لسانی، ولو أن بینی و بین الناس شعرة ما آنةطعت . قیل : وکیف ذاك؟ . . قال : كنت اذا مدّوها خلّیتها و إذا خلّوها مددتها » .

ونحو هذا قول الشَّعْبى فيه: «كان معاوية كالجمل الطَّبِّ، إذا سُكت عنه تقدّم وإذا رُدِّ تأخر». والجمل الطَّبُ الحاذق بالمنى وهو الذى لا يضع يديه إلا حيث يبصر وقول عمر فيسه: « احذر وا آدم قريش وابن كريمها ، من لا يسَام إلا على الرضا ويضحك في الغضب ويأخذ ما فوقه من نحته » .

وأَغْلظ له رجل فَلُم عنه فقيلله: أتحلم عن هذا؟ فقال: «إنى لا أَحُول بين الناس وبين ألسنتهم مالم يَحُولوا بيننا وبين سلطاننا» .

كان يقال: «لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعارة ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة» .

<sup>(\*)</sup> في الأصل الفوتوغرافي : من ·

قال زياد : «أحسنوا الى المزارعين فانكم لا تزالون سمَّانا ما سَمِنوا » .

وكتب الوليد الى الحجاج يأمره أن يكتب اليه بسيرته فكتب اليه: «إنى أيقظت رأيى وأَبَمَتُ هواى، فأدنيتُ السيد المطاع في قومه، و وليت الحربَ الحازمَ في أمرد. وقلّدت الخراجَ الموفّر لأمانته، وقسمت لكل خصم من نفسي قسما يعطيه حظًا من نظرى ولطيف عنايتى، وصرفت السيف الى النّطف المسيء، والثوابَ الى المحسن البرىء فخاف المرّيب صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظه من الثواب ».

وكان يقول لأهل الشام: « [إنما] أنا لِكم كالظَّليم الرائح عن فراخه: ينفى عنها القَدَر ويباعد عنها الحجر ويكتُّها من المطر ويحيها من الضَّباب و يحرسها من الذئاب. يا أهل الشَّام أنتم الحُنَّة والرداء وأنتم العُدَّة والحِذَاء » .

ا خور سُلَيم مولى زياد بزياد عند معاوية فقال معاوية: «اسكت ما أدرك صاحبك شيئا قطّ بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني » .

وقال الوليد لعبد الملك : يا أبت ما انسياسة ؟ قال : «هيبة الخاصّة مع صدق مودّتها وآقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها واحتمال هفوات الصّّنائع » .

وفى كتب العجم : « قلوب الرعية خزائن ملوكها فما أَوْدَعَتُها من شيء فلتعلم ١٥ أنه فيها » .

ووصف بعض الملوك سياسته فقال: « لم أهرِن في وعد ولا وعيد ولا أمر ولا نهى ولا نهى ولا تأمين ولا نهى ولا عاقبت للغضب وآستكفيت على الجزاء وأثبت على العناء لا للهوى، وأودعت القلوب هيبة لم يشُبُها مقت وودًا لم تشُبُه جرءة وعمّمت بالقوت ومنعت الفضول».

<sup>.</sup> ٢ (١) زيادة عن النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل الفوتوغرافى : قلوب الرعية خزائن مكها فما أودعها من شيء فليعلم أنه فيها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الفوتوغرافي : القلوب .

وقرأت في كتاب التاج: قال أَبْرَوَيزُ لابنه شِيرَوَيه وهو في حبسه: « لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك ولا تضيقن عليهم فيضجوا منك، أعطهم عطاء قَصْدًا وآمنعهم منعا جميلا ووسع عليهم في الرجاء ولا توسع عليهم في العطاء» و ونحوه قول المنصور في مجلسه لقواده: صدق الأعرابي حيث يقول: أَجِعْ كلبك يتبعثك . فقام أبوالعباس الطّوسي فقال: يا أمير المؤمنين أخشى أن يلوح له غيرك برغيف في بَعه و يدعك .

وكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: «أما بعد، فان للناس نَفْرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني و إياك عمياء مجهولة وضغائن محولة ، أقم الحدود ولو ساعة من نهار، و إذا عرض لك أمران: أحدهما لله، والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فان الدنيا تنفَد والآخرة تبقى، وأخيفوا الفسّاق وآجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا، وعُد مرضى المسلمين وآشهد جنائزهم وانتح لهم بابك و باشر أمورهم بنفسك فانما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا، وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للسلمين مثلها، فاياك ياعبد الله أن تكون عيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للسلمين مثلها، فاياك ياعبد الله أن تكون عنزلة البهيمة مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السّمن و إنما حتفها في السمن، واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيّتُه، وأشق الناس من شق الناس به والسلام».

هشام بن عُرُوة قال : «صلى يوما عبد الله بن الزبير فوجَم بعد الصلاة ساعة فقال الناس : لقد حدّث نفسه ، ثم التفت الينا فقال : لا يَبْعُدُنَّ ابن هند! إن كانت فيه لمخارج لانجدها في أحد بعده أبدا ، والله إن كنا لنُفَرِّقُه وما الليث الحرِبُ على براثنه باجراً منه فيَتَفَارَقُ لنا ، و إن كنا لىخدعه وما آبن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه

 <sup>(\*)</sup> ضبط في الأصل الفتوغراف هكذا (مُرَض) و يظهر أنه من عمل الناسخ، وفي الأصل الألماني :
 مريض . والتصويب عن أشهر مشاهير الاسلام .

فَيَتَخَادَعُ لنا ، والله لوددت أنَّا مُتَّعْنَا به ما دام فى هــذا حجر (وأشار إلى أبى مبس) لا يُتَخَوَّنُ له عقل ولا تَنْتَقِص له قوة ، قلنا : أَوْحَشَ والله الرجلُ . قال : وكان يَصلُ بهذا الحديث : كان والله كما قال العُذْرى

رَكوبُ المنابر وتَابُها \* مِعَنَّ بخطبت بِعُهـرُ يُرِيعُ إليه هوادى الكلام \* إذا خَطِل النـثر المِهمرُ

حدّثنى أبو حاتم قال حدّثنا الأصمعى قال حدّثنا جد سُرارُن وسُرانُ عمّ الأصمعى قال : «كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب فى أن يَلِينَ لهم فانه قد أخافهم حتى إنه قد أخاف الأبكار فى خدورهن ، فقال عمر : إنى لا أجد لهم إلا ذلك ، إنهم لو يعلمون ما لهم عندى لأخذوا ثو بى عن عاتق » .

، قال وتقدمت إليه آمرأة فقالت : « يا أبا عقر حفص، الله لك، فقال : مالك أعقرت ؟ أى دُهِشْت فقالت صلعتُ فرقتك .

قال أَشْجُعُ السُّلَمِيُّ في إبراهيم بن عثان

لا يُصلح السلطانَ إلا شَـدَةُ \* تَغْشَى البرىء بفضل ذنب المجرم ومن الوُلاة مقحَّمُ لا يُتَّقَى \* والسيف تقطر شَفْرتاه من الدم منعتْ مهابتُك النفوسَ حديثها \* بالأمر تكرهه وإن لم تعلم

- (1) فى التاج مادّة هم ر: وخطيب مهمر : مُكثر ، وأورد هذا البيت ، وفى الأصل الفتوغرافى ''ممهر'' ولم نجده فى القاموس ولا فى اللمان .
- (٢) كذا بالأصل الفتوغرافي عارياعن الضبط ، وضبط في النسخة الألمانية بضم أوّله وقد بحثناعه فلم مهنداليه . (٣) في الأصل الألماني : منْ على .
- ٢٠ كذا بالأصلين الفتوغرافي والألماني ولعله محترف عن "معر" وكأنها أرادت أن تناديه بقولها يا أبا عَمْر حُفَص كما قالت في آخر الحكاية صلعت فرقتك وكأنها أرادت أن تقول فرقت صلعتك .
  - (ه) في الأصل الألماني هلعت وهو تحريف .

۲.

كان يقال: «شر الأمراء أبعدهم من القرَّاء وشر القرّاء أقربهم من الأمراء» . كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على حمص الى عمر: « إن مدينة حمص قد تهدّم (١) حصنها ، فان رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى إصلاحه » فكتب اليه عمر «أمّا بعد ، فحصنها بالعدل ، والسلام » .

ذكر أعرابي أميرا فقال: «كان إذا ولى لم يطابق بين جفونه وأرسل العيون • على عيونه، فهو غائب عنهم شاهد معهم، فالمحسن راج والمسيء خائف » •

كان جعفر بن يحيى يقول: «الخراج عمود الملك وما استُغزِر بمثل العدل ولا استُنزِر بمثل الظلم » .

وفى كتاب من كتب العجم أن أردشيرقال لابنه: «يا بنى، إن الملك والدين أخوان لاغنى بأحدهما عن الآخر، فالدين أشّ والملك حارس، وما لم يكن له أس فضائع، يا بنى، اجعل حديثك مع أهل المراتب وعطيتك لأهل الجهاد و بِشْرك لأهل الدين وسِرتك لمن عناه ما عناك من أرباب العقول» •

وكان يقال: «مهماكان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خصال خمس: لا ينبغي أن يكون كذابا فانه إذا كان كذابا فوعد خيرا لم يُرْج أو أوعد بشر لم يُحَفّ، ولا ينبغي أن يكون بخيلا فانه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد ولا تصلح الولاية إلا ، ١٥ بالمناصحة [ولا ينبغي أن يكون حديدا فانه اذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية] ولا ينبغي أن يكون حديدا فانه اذا كان حديدا لم يشرّف أحدا ولا يصلح الناس ولا ينبغي أن يكون حسودا فانه اذا كان حسودا لم يشرّف أحدا ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم، ولا ينبغي أن يكون جبانا فانه إذا كان جبانا ضاعت ثغوره وآجتراً

<sup>(</sup>١) في الأصل الفتوغرافي سورها وكتب فوقها كالتفسير لها : حصنها .

 <sup>(</sup>٢) هذه الجلة سقطت في الأصل الفتوغرافي من سهو الناسخ .

وقدم معاوية المدينة فدخل دارعثمان فقالت عائشة بنت عثمان: واأبتاه، وبكت، فقال معاوية : « يا آبنة أخى إنّ الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا وأظهرنا لهم حلما تحته غضب وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره فان نكّثنا بهم نكثوا بنا ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا، ولأن تكونى بنت عم أمير المؤمنين خير من أن تكونى آمرأة من عُن ض المسلمين » .

كتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن على: «إنّ المسلمين ولَّوْك أمرهم بعد على فشمَّر للحرب وجاهد عدوك ودار أصحابك وآشتر من الضَّنين دينَه بما لا يثلمُ دينك وولِّ أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم حتى تكونَ الجماعةُ فان بعض ما يكره الناس ، ما لم يتعدَّ الحق وكانت عواقبه تؤدى الى ظهور العدل وعز الدين ، خيرُ من كثير مما يحبون إذا كانت عواقبه تدءو الى ظهور الجور ووهن الدين » .

حدّثنى محمد بن عُبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن الأعمشعن إبراهيم قال: «كان عمر إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم وأسعارهم وعمن يَعْرِفُ من أهل البلاد وعن أميرهم هل يدخل عليه الضعيف؟ وهل يعود المريض؟ فان قالوا نعم، حمد الله تعالى، وإن قالوا لا، كتب اليه: أقبل، .

#### اختيار العمال

رُوى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لمّا بحضرته الوفاة كتب عهدا فيه : « بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده بالدنيا وأقل عهده بالآخرة ، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتّق فيها الفاجر : انى استعملت عمر بن الخطاب فان برّ وعدل فذلك علمي به ، و إن جار وبدّل فلا علم

10

۲.

لى بالغيب ، والخير أردتُ، ولكل امرئ ما اكتسب ﴿ وسيعلم ٱلذين ظلموا أَىَّ مُنقَلَب ينقَلِبون ﴾ » .

وفى التاج أن أُبرَو يَزكتب الى آبن ه شِيرَوَيْهِ من الحبس: «ليكن من تختاره لولايت الله أمرأ [كان] في ضَعَة فرفعتَه، أو ذا شرف وجدته مهتضًا فأصطنعتَه، ولا تجعله آمرأ أصبتَه بعقو بة فأتَضَع عنها ولا آمرأ أطاعك بعد ما أذللته ولا أحدا من يقع في خَلَدك أن إزالة سلطانك أحب له من ثبوته، وإياك أن تستعمله ضَرَعا عُمْراكثر إعجابه بنفسه وقلَّت تجاربه في غيره، ولا كبيرا مُدْيِرا قد أخذ الدهر من عقله كا أخذت السنّ من جسمه » .

وقال لَقيط في هذا المعنى

فق لّدوا أمركم لله درَّكم \* رحبَ الذراع بأمر الحرب مضطلعا (٣) لا مُثرَفا إنْ رخاءُ العيش ساعده \* ولا إذا عض مكروةً به خشعا ما زال يحلُب دَرَّ الدهر أَشطُرَه \* يكون متّبِعا يوما ومتّبَعا حتى ٱستَرَّتْ على شَرْرٍ مَرِيرتُه \* مستحكمَ السنِّ لا فخا ولا ضَرَعا

ويقال فى مثَل: « رأَى الشيخ خير من مَشهَد الغلام » ومن أمثال العرب أيضا فى المحرِّب « العَوَانُ لا تُعَلِّمَ الخمْرَةَ » .

<sup>(</sup>١) زيادة عن النسخة الألمانية . (٢) في النسخة الألمانية : خير .

<sup>(</sup>٣) في النسخة الألمانية : خضعا .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى النسخة الألمانية وفى الأصل الفتوغرافى '' فحما '' وكتب تحته كالتفسير له ''كبيرا '' والصواب '' قما'' ومعناه كبيرالسن جدّا ونظيره من شعر العرب قوله له حَكَات الدهر من غير كَبْرة \* تَشين فلا فان ولا خَرَع عُمْسر

قال بعض الخلفاء: دلونى على رجل أستعمله على أمر قد أهمنّى . قالوا:كيف تريده؟ قال : « إذا كان فى القوم وليس أميرَهم كان كأنه أميرهم و إذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم » قالوا : لا نعلمه إلا الربيعَ بن زياد [ الحارثي ] . قال : صدقتم، هو لها .

وروى الهيثم عن مجالد عن الشّعبي قال ، قال المجاج: دلوني على رجل للشّرط فقيل: أيّ الرجال تريد؟ فقال: « أريده دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة لا يخفق في الحق على جرة يهون عليه سبّالُ الأشراف في الشفاعة » فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي ، فأرسل اليه يستعمله ، فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالك وولدك وحاشيتك ، قال: ياغلام ، ناد في الناس: من طلب اليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة ، قال الشعبي: فوالله ما رأيت صاحب شرطة قطّ مشلّه ، كان لا يحبس إلا في دين ، وكان إذا أنى برجل قد نقب على قوم وضع منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره ، وإذا أتى بنباً ش حفر له قبرا فدفنه فيه ، وإذا أتى برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحا قطع يده ، وإذا أتى برجل قد أحرق على قوم مترلم أحرقه ، وإذا أتى برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحا قطع يده ، وإذا أتى برجل قد أحرق على قوم مترلم أحرقه ، وإذا أتى برجل يشكُّ فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن منه شيء ضربه ثلثائة سوط ، قال : فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يُؤتَى بأحد فضم اليه المجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة .

<sup>(</sup>١) زيادة عن النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين الفتوغرافي والألماني وهو تحريف والصواب لايُحْنق في الحق على جِرَّة ، يقال مايُحُنق فلانت على جرة وما يكظم على جرة اذا لم ينطو على حقد ودغل ومنه حديث عمر رضى الله عنه : « لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جرَّته » اه ، انظر اللسان في مادة حنق .

وقرأت في كتاب أبرويزالي آبن ه شيرويه : « انتخب لخراجك احد ثلاثة : إما رجلا يُظهر زهدا في المال ويدّعي ورعا في الدين فان من كان كذلك عدل على الضعيف وأنصف من الشريف ووقر الخراج وآجتهد في العِمَارة ، فان هو لم يَرعْ ولم يَعفّ إبقاء على دينه ونظرا لأمانته كان حريًّا أن يخون قليلا ويوفّر كثيرا آستسرارًا بالرياء واكتتاما بالخيانة ، فان ظهرت على ذلك منه عاقبته على ماخان ولم تحمده على ماوفر، و إن هو جَلّح في الخيانة و بارز بالرياء نكّلت به في العذاب واستنظفت ماله مع الحبس ، أو رجلا عالما بالخراج غنيا في المال مأمونا في العقل فيدعوه علمه بالخراج الى الاقتصاد في الحلّب والعيارة للأرضين والرفق بالرعية ، ويدعوه غناه الى العفة ويدعوه عقله الى الرغبة فيا ينفعه والرهبة مما يضره ، أو رجلا عالما بالخراج مأمونا بالأمانة مُقْتِرا من المال فتوسّع عليه في الرزق فيغتم لحاجته الرزق ويستكثر لفاقته اليسير، ويُزْجى بعلمه الخراج ، ويَعفّ بأمانته عن الخيانة » .

استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم ، فقال له بعض أصحابه : عليك بأهل العُـــذُر ، قال : ومن هم ؟ قال : الذين إن عدلوا فهو ما رجوت منهم وإن قصروا قال إلناس : قد اجتهد عمر ،

قال عدى بن أَرْطاة لإِياس بن معاوية : دلَّى على قوم من القراء أُولَمِّم ، فقال له : القراء ضربان : فضرب يعملون للآخرة ولا يعملون لك، وضرب يعملون للدّنيا، فا ظنَّك بهم إذا أنت وليتهم فمكنتهم منها ؟ قال : فما أصنع ؟ قال : عليك بأهل البيوتات الذين يُستَحْيون لأحسابهم فولمِّم ،

أحضر الرشيد رجلا ليولِّيه القضاء فقال له : إنى لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه · قال الرشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف والشرف يمنع صاحب من الدناءة · ولك حلم يمنعك مر العَجَلة ، ومن لم يَعْجَل قلّ خطؤه ، وأنت رجل تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه ، وأما الفقه فسينضم اليك من نتفقّه به ، فولي فما وجدوا فيه مطعنا .

حدثنى سهل بن محمد قال حدّثنا الأصمعي قال حدّثنى صالح بن رُسْتَم أبو عام الخرّاز قال قال لى إياس بن معاوية المُزَنى : أرسل إلى عمر بن هُبَيرة فأتيتُه فساكتنى فسكتُ ، فلما أطلتُ قال : إيه ، قلت : سل عما بدا لك ، قال : أتقرأ القرآن ؟ قلت نعم ، قال : فهل تعرف من أيام العرب نعم ، قال : فهل تعرف من أيام العرب شيئا ؟ قلت نعم ، قال : فهل تعرف من أيام العجم شيئا ؟ قلت : أنا بها أعلم ، قال : إنى أريد أن أستعين بك ، قلت : إن في ثلاثا لا أصلح معهن للعمل ، قال : إنى أريد أن أستعين بك ، قلت : إن في ثلاثا لا أصلح معهن للعمل ، قال : ما هن ؟ قلت : أنا دميم كما ترى ، وأنا حديد ، وأنا عَيْ ، قال : أما الدمامة قال : ما هن ؟ قلت : أنا دميم كما ترى ، وأما العي قانى أراك تعبر عن نفسك ، وأما سوء فانى لا أريد أن أحاسن بك الناس ، وأما العي قانى أراك تعبر عن نفسك ، وأما سوء الخلق فيقومك السوط ، قم ، قد وليتك ، قال : فولانى [ وأعطانى ] ألغى درهم فهما أول مال تمولته ،

قرأت فى كتاب للهند: « السلطان الحازم ربمــا أحب الرجل فأقصاه وآطرحه غافة ضره، فِعْلَ الذى تلسع الحية إصبعه فيقطعها لئلا ينتشر سمّها فى جسده، و ربما أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يجده عنده كَتَكارُه المرء على الدواء البَشِع لنفعه » .

حدّثنى المعلّى بن أيوب قال سمعت المأمون يقول : « من مدح لنا رجلا فقد تضمّن عيبه » .

٠٠ (\*) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية .

#### باب صحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلؤنه

حدثنى محمد بن عُبيد قال حدّثنا أبو أُسَامة عن مجالد عن الشَّعْبى عن عبد الله بن عباس قال : قال لى أبى : « يا بُنى آ إنى أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك ويقدّمك على الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنى أوصيك بخلال أربع : لا تفشين له سرا ، ولا يجرّبن عليك كذبا ، ولا تغتابن عنده أحدا ، ولا تُطوعنه نصيحة » قال الشَّعبى قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف ، قال : إى والله ومن عشرة آلاف .

كَانَ يَقَالَ : « إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا، و إن زادك فزدُه » •

قال زياد لابنه: « إذا دخلت على أمير المؤمنين فادعُ له ثم آصفح صفحا جميلا، ولا يُريّنُ منك تهالكا عليه ولا انقباضا عنه » .

قال مسلم بن عمرو: «ينبغى لمن خدم السلطان ألا يغترَّ بهم إذا رَضُوا عنه ولا يتغيرَ للهم اذا سخطوا عليه ولا يستثقلَ ما حَمَّلُوه ولا يلحف في مسئلتهم » •

وقرأت فى كتاب للهند: «صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الططار، وإنما تشبّه بالجبل الوَعْر، فيه الثمار الطيبة والسباع العادية، فالارتقاء اليه شديد والمقام فيه أشد، وليس يتكافأ خير السلطان وشره لأنّ خير السلطان لا يعدو مزيد الحال، وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف النفوس التي لها طلب المزيد، ولا خير في الشيء الذي في سلامته مال وجاه وفي نكبته الجائحة والتلف» .

وقرأت فيه : « من لزم باب السلطان بصبر جميل وكظم للغيظ وآطِّراج للأنفة ، وصل الى حاجته » .

وقرأت فيه: «السلطان لا يتوخى بكرامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى فالأدنى كالكرمُ لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه » .

وكانت العرب تقول: «اذا لم تكن من قُرْبان الأمير فكن من بُعْدانه».

وقرأت في آداب ابن المقفع: «لا تكونن صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيا خالفك وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك، فان كنت حافظا إذا وللوك، حَذِرا اذا قر بوك، أمينا إذا آئتمنوك، تعلمهم وكأنك تتعلم منهم، وتؤدبهم وكأنك تتأدب بهم، وتشكر لهم ولا تكلفهم الشكر، ذليلا إن صرَمُوك، راضيا إن أسخطوك، وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كل البعد والحذر منهم كل الحذر، وإن وجدت عن السلطان وصحبته غنى فاستغن به فانه من يخدم السلطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة، ومن يخدمه بغير حقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة ».

وقال: «إذا صحبت السلطان فعليك بطول الملازمة في غير طول المعاتبة، وإذا نزلت منه منزلة الثقة فاعزل عنه كلام المكنّ ولا تكثرن له في الدعاء إلا أن تكلمه على رءوس الناس ولا يكونن طلبك ما عنده بالمسئلة ولا تستبطئنة إن أبطأ . اطلبه بالاستحقاق ولا تخبرنه أن لك عليه حقا وأنك تعتد عليه ببلاء . وإن استطعت ألا يُشيى حقّك وبلاءك بتجديد النصح والاجتهاد فافعل ، ولا تعطينه المجهود كله في أقل صحبتك له فلا تجد موضعا المزيد ولكن دع المزيد موضعا ، وإذا سأل غيرك فلا تكن المجيب ، وأعلم أن استلابك للكلام خفة بك واستخفاف منك بالسائل والمسئول ،

<sup>(</sup>١) فى الادب الكبير: ضاموك، وفي نسخة مته ظلموك ١ (٣) في الأدب الكبير: ومن لا يأخذه بحقه .

٢ (٢) في الأدب الكبير: من يأخذ عمل . (٤) في الأصل الفتوغرافي: وإن .

۲.

فما أنت قائل إن قال لك السائل: ما إياك سألت، وقال لك المسئول: اجب أيها المعجّب منفسه المستخفّ بسلطانه ؟ » .

وقال: «مثل صاحب السلطان مثل راكب الأسديها به الناس وهو لمركبه أهيب» .

وقال عبد الملك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن آختصه لمجالسته ومحادثته: «كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام فانهم قالوا: إذا اعبك الكلام فاضمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم و [ يا عبد الرحمن ] لا تساعدنى على ما يقبح بى ولا تردّن على الخطأ فى مجلسى ولا تكلّفنى جواب التشميت والتهنئة ولا جواب السؤال والتعزية ودّع عنك كيف أصبح الأمير وأمسى وكلّمنى بقدر ما استنطقتك واجعل بدل التقريظ لى حسن الاستماع منى واعلم أن صواب الاستماع أقل من صواب القول وإذا سمعتنى أتحدّث فأرنى فهمك في طَرفك وتوقفك ولا تبهد نفسك فى تُظرية صوابي ولا تستدع الزيادة من كلامى بما تُظهر من استحسان ما يكون منى، فمن أسوأ حالا ممن يستكذُّ الملوك بالباطل فيدل على تهاونه ، وما ظنك بالملك وقد أحلك محل المعجب بما تسمع منه وقد أحللته محل من لا يُسمع مؤدّ با بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا ، مؤدّ با بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا ، مؤدّ با بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا ، ومتى لم تعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رجحان ما دخلت فيه ، ومن لم يعرف سوء ما يولى لم يعرف حسن ما يبلى » .

دخل أبو مسلم على أبى العباس وعنده أبو جعفر فسلّم على أبى العباس فقال له: يا أبا مسلم، هـذا أبو جعفر! فقـال: يا أمير المؤمنين، هذا موضع لا يُقضى فيه إلا حقك.

<sup>(\*)</sup> زيادة عن النسخة الألمانية .

قال الفضل بن الربيع: « مسئلة الملوك عن أحوالهم من تحيات النَّوكَى، فاذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير، فقل: صبَّح الله الأمير بالكرامة، و إذا أردت أن تقول: كيف يجد الأمير نفسه، فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة، فان المسئلة توجب الجواب فان لم يجبك اشتدّ عليك و إن أجابك اشتدّ عليه».

وقرأت فى آداب ابن المقفع: « جانبِ المسخوطَ عليه والظّنينَ عند السلطان ولا يَجْعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تظهرن له عذرا ولا تُثْنِ عليه عند أحد، فاذا (٢) (١) رأيته قد بلغ فى الانتقام ما ترجو أن يلين بعده فاعمل فى رضاه عنك برفق وتلطّف، ولا تُسارَّ فى مجلس السلطان أحدا ولا تومئ اليه بجفنك وعينك فان السِّرار يخيلً الى كل من رآه من ذى سلطان وغيره أنه المراد به، وإذا كلمك فاصْغ الى كلامه ولا تَشْغل طَرْفَك عنه بنظر ولا قلبك بجديث نفس » .

وقرأت فى كتاب للهند أنه أُهدى لملك الهند ثياب وحَلَى فدعا بامرأتين له وخير أحظاهما عنده بين اللباس والحُلْية ، وكان وزيره حاضرا، فنظرت المرأة اليه كالمستشيرة له فغمزها باللباس تَغْضِينًا بعينه، ولحظه الملك، فاختارت الحلية لئلا يَفْطَن للخمزة ، ومكث الوزير أربعين سنة كاسرا عينه لئلا تَقَرَّ تلك فى نفس الملك وليظن أنها عادة أو خلقة وصار اللباس للاخرى [فلت حضرت الملك الوفاة قال لولده : توصًّ بالوزير خيرا فإنه اعتذر من شيء يسير أربعين سنة ] .

قال شَبِيبُ بن شَيْبة : « ينبغى لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذى إذا أراد الخليفة أن يسأله عن شيء لم يحتج الى أن يلتفت : ويكونَ من ناحية إن

<sup>(</sup>١) فى الأدب الكبر «من الإعتاب مما سخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له يه قلب الوالى» والإعتاب الجوع عن الاساءة .

 <sup>(</sup>٢) فى الأدب الكبير : عنه . (٣) زيادة عن الأصل الفوتوغرافي .

10

التفت لم تستقبله الشمس، وإن سار بين يديه أن يحيد عن سَنَن الريح التي تؤدّى الغبار الى وجهه » .

قال رجل من النساك لآخر : « إن آبتليت بأن تدخل الى السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء فعليك بالدعاء » .

قال ثُمَامة : كان يحيى بن أكثم يماشى المأمون يوما فى بستان موسى والشمس عن يساريحيي والمأمون فى الظل وقد وضع يده على عاتق يحيى وهما يتحادثان حتى بلغ حيث أراد ثم كر راجعا فى الطريق التي بدأ فيها فقال ليحيى: كانت الشمس عليك لأنك كنت عن يسارى وقد نالت منك فكن الآن حيث كنتُ وأتحول أنا إلى حيث كنتَ، فقال يحيى : والله يا أمير المؤمنين لو أمكننى أن أقيك هَول المطلع بنفسى لفعلت ، فقال المأمون : لا والله مأبَّد من أن تأخذ الشمس منى مشل ما أخذت منك ، فتحوّل يحيى وأخذ من الظل مثل الذي أخذ منه المأمون .

وقال المأمون : «أقل العدل أن يعدل الرجل على بِطَانتُه ثم على الذين يَلُونَهُم حتى يبلغ العدل الطبقة السفلي .

المدائني قال، قال الأحنف: «لا تنقبضوا عن السلطان ولا تَهَالكُوا عليه فانه من (٢) آشَرَفَ للسلطان أَذْرَاه ومن تضرّع له أحظاه» .

حدَّثنى يزيد بن عمروقال حدَّثنى مجمد بن عمرو الرومى [قال حدَّثنا زُهير بن معاوية] عن أبى إسحاق عن زيد بن يُتَبِع قال، قال حُدَيْفة بن اليمان : «ما مشى قوم قطّ الى سلطان الله فى الأرض ليُذِلُوه إلا أذهّم الله قبل أن يموتوا » .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي العقد الفريد: مؤنسة بنت المهدى -

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الألمانية ، وفي الفتوغرافية أخطاه ، وفي العقد الفريد : ومن تطامن له تخطاه ،
 قال : شبهوا السلطان بالريح الشديدة التي لا تضر بما لان وتما يل معها من الشجر والحشيش ، وما استهدف لها قصمته ،
 (٣) زيادة عن النسخة الألمانية ،

وفى أخبار خالد بن صَفُوان أنه قال : دخلت على هشام بن عبد الملك فاستدنانى حتى كنتُ أقربَ الناس منه فتنقَّس ثم قال : يا خالد، لربّ خالدٍ قعد مقعدك هذا أشهى الى حديثا منك ، فعلمت أنه يعنى خالد بن عبد الله ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أفلا تعيده ؟ فقال : إن خالدا أَدَلَّ فأَمَلَّ وأَوْجف فأعَّف ولم يدعُ لراجع مرجعا ، على أنه ما سألنى حاجة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، ذاك أحرى ، فقال : هيمات على أنه ما سألنى حاجة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، ذاك أحرى ، فقال : هيمات إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن \* إليه بوجه آخر الدهر تُقبيل

حدثنا الفضل بن مجد بن منصور بمعنى هذا الحديث ، وببعضه نهيك : اعتلى يحيى بن خالد فبعث الى منكه الهندى فقال له : ما ترى فى هذه العلة؟ فقال منكه : داؤك كبير ودواؤه يسير وأيسر منه الشكر، وكان متفننا، فقال له يحيى : ربح ثقل على السمع خَطْرةُ الحقّ به ، فاذا كان ذلك كانت الهجرة له ألزم من المفاوضة فيه ، قال منكه : صدقت ولكنى أرى فى الطوالع أثرا والأمد فيه قريب وأنت قسيم فى المعرفة وقد نُبهت ، وربح كانت صورة الحركة للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولكن الأخذ بالحزم أوفر حظ الطالبين ، قال يحيى : للأمور منصرف الى العواقب وما حُتم لا بد من أن يقع ، والمنعة بمُسَالَة الأيام نُهزة فاقصد لما دعوتك له من هذا الأثر الموجود بالمزاج ، قال منكه : هى الصفراء مازجتُها مائيةٌ من البلغم فحدث لها بذلك

<sup>(</sup>١) الرواية المشهورة في هذا البيت : لم تكد .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الاسم فىالنسخة الألمانية مضبوطا بضم النون وفتح الها. وفى تقريب التهذيب لابن حجر: «نهيك» بوزن عظيم ابن يريم . وفى تحفة ذكرى الأرب فى مشكل الاسما. والنسب لابن خطيب الدهشة : «نهيك» ككريم آخره كاف حيث وقع اسما وكنية .

<sup>.</sup> ٢ (٣) كذا بالعقد الفريد وفى النسخة الفتوغرافية : ° متعقبا '' وفى النسخة الألمانية : ° متعينا ''وكلاهما من تحريف النساخ .

<sup>(</sup>٤) كذا بالمقد الفريد وفي الفتوغرافية : "المتعة" وفي الألمانية : "المنفعة" وكلاهما محرف .

ما يحدث اللهب عند مماسته رطوبة المادة من الاشتعال فحد ماء رُمّانين فدقهما بإهْلِيلَجة سوداء تُنهضُك مجلسا [أو مجلسين] وتسكّن ذلك التوقد الذي تجد إن شاء الله . فلما كان من حديثهم الذي كان ، تلطف منكه حتى دخل على يحيى في الحبس فوجده خالسا على لبُد و وجد الفضل بين يديه يَمّهُنُ أي يخدم فاستعبر منكه وقال : قد كنت ناديت لو أعرت الإجابة ، قال له يحيى : أتراك علمت من ذلك شيئا جهلته ؟ كلا ولكنه كان الرجاء للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشّفق وكان من ايلة القدر الخطير عبئا قلما تنهض به الهمة ، و بعد فقد كانت نعم ارجو أن يكون أولها شكرا وآخرها أجرا ، فما تقول في هذا الداء ؟ قال له منكه : ما أرى له دواء أنجع من الصبر، ولو كان يفدى بمال أو مفارقة عضو كان ذلك مما يجب لك ، قال يحيى : قد شكرت لك ما ذكرت فان أمكنك تعهدنا فافعل ، قال منكه : لو أمكنى تخليف الروح عندك ما بخلت بذلك ، فانما كانت الأيام تحسن لى بسلامتك ، قال الفضل كان يحيى يقول : دخلنا في الدنيا دخولا أخرجنا منها ،

وقرأت في كتاب للهند: « إنما مثل السلطان في قلة وفائه للاصحاب وسخاء نفسه عمن فُقد منهم مثل البَغيِّ والمكتِّب، كلما ذهب واحد جاء آخر».

والعرب تقول: « السلطان ذو عَدَوَانٍ وذو بَدَوَانٍ وذو تُدُرَأٍ » يريدون أنه سريع ١٥ ا الانصراف كثير البَدَوات هَجُوم على الأمور .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل الفتوغراف وفي العقد الفريد : فخذ ماء الرمان فدقٌّ فيه إهليَّجة الخ •

<sup>·</sup> كذا بالعقدالفريد و فى الفتوغر افية هكذا " تنقضك " . و فى الألمانية : " تنقصك " وكلاهم اتحريف .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن العقد الفريد .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل الفتوغرافي كتب تحتما كالتفسير لها " يخدم " . و زيد فى النسخة الألمانية كأنه من الأصل

<sup>(</sup>ه) في العقد الفريد "أسرعت" وفي الأصلين الفتوغرافي والألماني هكذا" أعرب "ونقل في هامش النسخة الألمانية أن "أعرب" ولعله الصواب .

قال معاذ ابن مسلم: رأيت أبا جعفر وأبا مسلم دخلا الكعبة فنزع أبو جعفر نعله فلما أراد الخروج قال: يا عبد الرحمن، هات نعلى . بغاء بها، فقال: يا معاذ ضعها فى رجلى . فألبسته إياها فحقد ذلك أبو مسلم، ووجه أبو جعفر يَقْطِينَ بن موسى الى أبى مسلم لاحصاء الأموال فقال أبو مسلم أفعلها آبنُ سلامة الفاعلة؟ لا يكنى . فقال يقطين: عجلت أيها الأمير، قال وكيف؟ قال: أمرنى أن أحصى الأموال مثم أسلمها اليك لتعمل فيها برأيك . ثم قدم يقطين على المنصور فأخبره . فلما قدم أبو مسلم المدائن في اليوم الذي قتل فيه جعل يضرب بالسوط مَعْرَفَة بِرْذُونه و يقول بالفارسية كلاما معناه: ما تُغني المعرفة اذا لم يُقدر على دفع المحتوم ، ثم قال: جارة بالفارسية كلاما معناه: ما تُغني المعرفة أذا لم يُقدر على دفع المحتوم ، ثم قال: جارة بالفارسية كلاما معناه بدجلة أو حولها، كأنا بعد ساعة، قد صرنا في دجلة .

قال المنصور: « ثلاث كنّ فى صدرى شفى الله منها: كتاب أبى مسلم إلى وأنا خليفة: عافانا الله وإياك مر. السوء، ودخول رسوله علينا وقوله: أيكم ابن الحارثيّة؟ . وضربُ سلمان بن حبيب ظهرى بالسياط» .

قال المنصور لسَلْم ابن فتيبة : ماترى فى قتل أبى مسلم ؟ فقال سَلْم (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فقال : حسبك يابا أُمَيَّة .

### قال أبو دُلَامة

أبا نُجْــرم ماغيَّر الله نعمــة \* على عبـــده حتى يُغيِّرها العبد أف دولة المَهدى حاولتَ غَدْرة \* ألا إن أهل الغدر آباؤُك الكُرْدُ أبا مجرم خوفتنى القتــلَ فا نتحى \* عليك بما خوفتنى الأســدُ الوَرْدُ

قال مروان بن محمد لعبد الحميد حين أيقن بزوال ملكه: « قد احتجتُ إلى أن تصير مع عدوى وتظهر الغدر بى ، فان إعجابهم بأدبك وحاجتهم الى كتابتك تدعوهم الى حسن الظن بك ، فان استطعت أن تنفعنى فى حياتى و إلا لم تعجز عن حفظ.

حُرِمتي بعد وفاتى» فقال عبد الحميد: إن الذى أمرتنى به انفع الأمرين لك وأقبحهما بي وما عندى إلا الصبرحتى يفتح الله لك أو أقتل معك . وقال أسسر وفاء ثم أُظهـر عَدرة \* فمن لى بعدرٍ يُوسِعُ الناسَ ظاهرُهُ

## المشاورة والرأى

حدثنا الزِّيادي قال حدّثنا حاد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير حتى المرأة فتشيرُ عليه بالشيء فيأخذُ به» .

وقرأت فى التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه ، فقال أحدهم : «لا ينبغى لللك أن يستشير منا أحدا إلا خاليا به ، فانه أموت للسر وأحرم للرأى وأجدر بالسادمة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض، فان إفشاء السر الى رجل واحد أوثق من إفشائه الى اثنين ، وإفشاءه الى ثلاث كإفشائه الى العامة لأن الواحد رهن عا أفشى اليه والثانى يطلق عنه ذلك الرهن والثالث علاوة فيه ، وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره رهبة منه ورغبة إليه ، وإذا كان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة واتسعت على الرجلين المعاريض، فان عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد ، وإن آتهمهما اتهم بريئا بجناية مجرم ، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له وعن الآخر ولا حجة معه » .

وقرأت في كتاب للهند أن ملكا استشار وزراء له، فقال أحدهم: « الملك الحازم يزداد برأى الوزراء الحَزَمة كما يزداد البحر بموادّه من الأنهار، وينال بالحزم والرأى مالا يناله بالقوّة والجنود، وللأسرار منازل: منها ما يدخل الرهط فيه، ومنها ما يستعان فيه بقوم، ومنها ما يستغنى فيه بواحد، وفي تحصين السرالطَّفَرُ بالحاجة والسلامة من الحلل، والمستشير وإن كان أفضل رأيا من المشير، فانه يزداد برأيه

 <sup>(\*)</sup> في النسخة الفتوغرافية : إلا الصبر معك .

رأياكما تزداد النار بالسَّلِيط ضوءا . وإذا كان الملك محصّنا لسره بعيدا من ان يُعرَف ما فى نفسه متخيِّرا للوزراء مهيبا فى أنفس العامة كافيا بحسن البلاء لا يخافه البرىء ولا يأمنه المُريب مقدّرا لما يُفيد وينفق، كان خليقا لبقاء ملكه . ولا يصلح لسرّنا هذا إلا لسانان وأربع آذان . ثم خلا به » .

قال أبو مجمد : كتبت الى بعض السلاطين كتابا وفى فصل منه : « لم يزل حَرَمَةُ الرجال يستَعْلُون مرارة قول النصحاء ويستَهْدُون العيوب و يستثيرون صواب الرأى من كلَّ حتى الأمة الوَّكاء، ومن احتاج الى إقامة دليل على مايدّعيه من مودّته ونقاء طويّته فقد أغنانى الله عن ذلك بما أوجبه الاضطرار إذكنت أرجو بدوام نعمتك وارتفاع درجتك وانبساط جاهك ويدك زيادة الحال » .

وفى فصل آخر: « وقد تعملتُ فى هذا الكتاب بعض العتب وخالفت ما أعلم إذ عرضت بالرأى ولم أُستشر وأحللت نفسى محل الخواص ولم أُحلّ ونزعتْ بى النفس، حين جاشت وضاقت بما تسمع، عن طريق الصواب لها الى طريق الصواب لك، وحين رأيت لسان عدول منبسطا بما يدعيه عليك وسهامه نافذة فيك، ورأيت وليك معكوما عن الاحتجاج إذ لا يجد العذر و رأيت عوام الناس يخوضون بضروب الأقاويل فى أمرك، ولاشىء أضر على السلطان فى حال ولا أنفع فى حال منهم، و بما يُجريه الله على ألسنتهم تسير الركان وتبق الأخبار و يخلد الذكر على الدهر وتشرف الأعقاب، وظاهر الخبر عندهم أعدل من شهادة العدول الثقات » .

وفى فصل منه: «وسائسُ الناس ومدبر أمورهم يحتاج الى سعة الصدر واستشعار الصبر واحتمال سوء أدب العاتمة و إفهام الحاهل و إرضاء المحكوم عليه والممنوع مما

٢٠ ف الأصل الفتوغرافي: كتب الى بعض أصحاب السلطان الخ، ولكن الحكاية تؤيد رواية النسخة الألمانية .

10

يسال بتعريفه من أين منع ، والناس لا يجمعون على الرضا إذا جُمع لهم كل أسباب الرضا فكيف إذا مُنعوا بعضها ، ولا يعذِرون بالعذر الواضح فكيف بالعذر الملتبس، وأخوك من صدقك وآرتمض لك لا من تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير ما أحضرك » .

قال زياد لرجل يشاوره: «لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع، وإن الناس قد ابدَعت بهم خصلتان: إضاعة السر، وإحراج النصيحة، وليس موضع السر الا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواب الله، أو رجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه، وقد عجمتهما لك» .

وكتب بعض الكتاب: «اعلم أن الناصح لك المشفق عليك من طالع لك ما وراء العواقب برؤيته ونظره، ومثّل لك الأحوال المخوفة عليك، وخلّط لك الوعر بالسهل من كلامه ومَشُورته ليكون خوفك كفئا لرجائك وشكرك إزاء النعمة عليك ، وأن الغاش لك الحاطب عليك من مدّ لك في الاغترار ووطّاً لك مِهاد الظلم وجرى معك في عنائك منقادا لهواك» ،

وفى فصل: «إنى وإن كنت ظَنِينا عندك فى هذه الحال ففى تدبرك صفحات هذه المشورة ما دلك على أن مُخرجَها عن صدق وإخلاص» •

إبراهيم بن المنذر قال: استشار زياد بن عبيد الله الحارثي عبيد الله آبن عمر في أخيه أبي بكر أن يوليه القضاء، فأشار عليه به، فبعث الى أبي بكر فامتنع عليه، فبعث زياد الى عبيد الله يستعين به على أبي بكر، فقال أبو بكر لعبيد الله: أنشدك بالله أترى لى أن ألي القضاء؟ قال: اللهم لا، قال زياد: سبحان الله! استشرتك فأشرت على به ثم أسمعك تنهاه! قال: أيها الأمير استشرتني فاجتهدت لك رأيي ونصحتك، واستشارني فاجتهدت له رأيي ونصحته،

كان نصر آبن مالك على شُرَط أبى مسلم ، فلما جاءه إذن أبى جعفر في القدوم عليه استشاره فنهاه عن ذلك وقال : لا آمنه عليك ، قال له أبو جعفر لما صار اليه : استشارك أبو مسلم في القدوم على فنهيته ، قال نعم : قال وكيف ذاك ، قال : سمعت أخاك إبراهيم الامام يحدّث عن أبيه محمد آبن على قال « لا يزال الرجل يزاد في رأيه ما نصح لمن استشاره » وكنت له كذلك وأنا اليوم لك كاكنت له .

وقرأت فى كتاب إبرويزالى ابنه شيرويه وهو فى حبسه: «عليك بالمشاورة فانك واجد فى الرجال من ينضج لك الكيّ ويحسم عنك الداء ويخرج لك المستكنّ ولايدَع لك فى عدوك فرصة إلا حصّنها، ولا يمنعك شدّة رأيك فى ظنك ولا علو مكانك فى نفسك من أن تجع الى رأيك رأى غيرك فان أحمدت رأيك فى ظنك ولا علو مكانك فى نفسك من أن تجع الى رأيك رأى غيرك فان أحمدت اجتنيت وإن ذممت نفيت، فان فى ذلك خصالا: منها أنه إن وافق رأيك ازداد رأيك شدة عندك، وإن خالف رأيك عرضته على نظرك، فان رأيته معتليا لما رأيت وإن رأيته متضعا عنه استغنيت، ومنها أنه يجدد لك النصيحة ممن شاورت وإن أخطأ ويحض لك مودّته وإن قصر».

وفى كتاب للهند: « من التمس من الاخوان الرخصة عند المشُورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة، أخطأ الرأى وازداد مرضا وحَمل الوزر».

<sup>(</sup>١) نقل بهامش النسخة الألمانية عن نسخة 'فيثور' اللم.

٢٠ (٢) في الأصل ''ينصح'' وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هكذا فالنسخة الألمانية والفتوغرافية - والمناسب لما قبله "أذيمت" يقال أذيمته أي وجدته ذمها -

وفى آداب آبن المقفع: « لا يُقذفن فى رُوعك أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة الى رأى غيرك، فيقطعك ذاك عن المشاورة، فانك لا تريد الرأى للفخر به ولكن للانتفاع به . ولو أنك أردت الذكر كان أحسنُ الذكر عند الألبّاء أن يقال : لا ينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه » .

قال عمر بن الحطاب: «الرأى الفرد كالحيط السَّحِيل، والرأيان كالخيطين المبرمَين، والثلاثة مِنْ أُر لا يكاد ينتقض » . وقال أشجع

رأىُ سرى وعيونُ الناس هاجعةُ \* ما أخْرَ الحزمَ رأَىُ قدّم الحــذَرا

كتب الجحاج الى المهلّب يستعجله فى حرب الأزارقة ، فكتب اليه المهلب: «إن من البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه دون من يبصره » . وقيل لعبد الله ابن وهب الراسبي يوم عقدت له الخوارج: تكلّم ، فقال: ما أنا والرأى الفطير والكلام القضيب . وقال أيضا: خمير الرأى خير من فطيره ، ورُبّ شيء غابّه خير من طريّه ، وتأخيره خير من تقديمه ، وقيل لآخر: تكلّم ، فقال: ما أشتهى الخبز إلا بائتا .

كان آبن هبيرة يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من صحبة من غايتُه خاصة نفسه والانحطاط في هوى مستشيره، وممن لا يلتمس خالص مودّتِك إلا بالتأتّي لموافقة شهوتك، ومن يساعدك على سرور ساعتك ولا يفكر في حوادث غدك » وكان يقال: « من أعطى أربعا لم يُمنع أربعا: من أعطى الشكر لم يُمنع المزيد، ومن أعطى التو بة لم يمنع القبول، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب، ومن أعطى الاستخارة لم يُمنع الخيرة » ، وكان يقال: لا تستشر معلما ولا راعى الغنم ولا كثير القعود مع النساء. وكان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعا ولا حاقن بول.

 <sup>(\*)</sup> فى النسخة الألمانية مرائر . والمرار : الحبل الذى أجيد فتله .

وقالوا « لا رأى لحاقن ولا لحازِق » وهو الذى ضغطه الحف « ولا لحاقب » وهو الذي يجد رِزّا في بطنه . وقالوا أيضا : لا تشاور من لا دقيق عنده .

وكان بعض ملوك العجم إذا شاور مَرَازِ بَته فقصّروا فى الرأى دءا الموكلّين بارزاقهم فعاقبهم، فيقولون: تخطئ مَرَازِ بَتك وتعاقبنا! فيقول: نعم، إنهم لم يخطئوا إلا لتعلّق قلوبهم بأرزاقهم وإذا اهتموا أخطئوا ، وكان يقال : إنّ النفس إذا أحرزت [قوتها] ورزقها اطمأنت .

وقال كعب : لا تستشيروا الحاكة فان الله سلبهم عقولهم ونزع البركة من كسبهم. قال الشاعر

وأنفع من شاورت من كان ناصحا \* شفيقا فأبصر بعدها من تشاور وليس بشافيك الشفيقُ ورأيه \* غيريب ولاذواالرأى والصدرُواغر ويقال : علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة . وقال آخر

إذا بلغ الرأى النصيحة فاستعن \* برأى نصيح أو نصيحة حازم ولا تحسب الشّورى عليك غضاضة \* فان الحوافي رافدات القوادم وخلّ الهُوَينا للضعيف ولا تكن \* نَووما فان الحيزم ليس بنائم وأدنِ من القربي المقرّب نفسه \* ولا تُشهِد الشّورى آمراً غير كاتم وما خير كفّ أمسك الغُلّ أختها \* وما خير سيف لم يؤيدً بقائم فانك لن تستطرد الهمّ بالمني \* ولن تبلغ العليا بغير المكارم

قال أعرابي : ما غُبِنْتُ قط حتى يُغبَن قومي . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لا أفعل شيئا حتى أشاورهم . وقيل لرجل من بني عَبْس : ما أكثر صوابكم! فقال : نحن ألف رجل وفينا حازم واحد ونحن نطيعه، فكأنا ألفُ حازم. ويقال: « ليس بين الملك وبين أن يملِك رعيته أو تملكه إلا حزم أو توانٍ » ·

وقال القطامي في معصية الناصح

ومعصيةُ الشفيق عليك مما \* يزيدك مَرَة منه استهاعا وخير الأمر ما استقبَلْتَ منه \* وليس بأن أَنَبَعَه اتباعا كذاك وما رأيتُ الناس إلا \* الى ما جرّ غاويهم سراعا تراهم يغمزون من آستركوا \* ويجتنبون من صدّق المصاعا

وقال آخر، أنشدنيه الرياشي

ومولًى عصانى وآستبد برأيه \* كما لم يُطَع بالبَقَتِينِ قَصِير فلمَّارأىأنغبَّ أمرى وأمره \* وولّت بأعجاز الأمور صدورُ تمنَّى بئيسا أن يكون أطاعنى \* وقد حدثت بعد الأمور أمورُ

وقال سبيع لأهل اليمامة «يا بنى حنيفة بُعداكما بَعُدت عاد وثمود، أما والله لقد أنبأتكم بالأمر قبل وقوعه كأ بى أسمع جَرْسه وأبصر غيبه ولكنّكم أبيتم النصيحة فاجتنيتم الندم، وأصبحتم وفى أيديكم من تكذيبي التصديق ومن تهمتى الندامة ، وأصبح فى يدى من هلا ككم البكاء ومن ذلّكم الجزع ، وأصبح ما فات غير مردود وما بتى غير مأمون، وإنى لمّا وأيت منهمون النصيح وتسفّهون الحليم استشعرت منكم اليأس وخفت عليكم البلاء ، والله ما منعكم الله التوبة ولا أخذكم على غيرة ولقد أمهلكم حتى مل الواعظ وَهْن الموعوظ وكنتم كأنما يُعنى بما أنتم فيه غيركم» .

وأشار رجل على صديق له برأى، فقال له: «قد قلت ما يقول الناصح الشفيق الذى يخلط حُلوكلامه بمُرّه وحَرْنه بسهله ويحرّك الاشفاقُ منه ما هو ساكن من غيره،

وقد وعَيتُ النصح فيه وقبلته إذكان مصدره مِن عند من لا يُشكّ في مودته وصافى غيبه، ومَا زلتَ بحمد الله الى كل خير طريقا منهجا ومَهْيَعا واضحا».

وكتب عثمان الى على حين أحيط به : «أما بعد فانه قد جاوز الماء الزُّ بى و بلغ الحزام الطُّبْيَين وقد تجاوز الأمر بى قدرَه .

فان كنتُ مأكولا فكن خير آكل ﴿ و إلا فأدركني ولَّ أَمزَّق ﴾ وقال أوس بن حَجَر

وقد أُعتِب آبنَ العم إن كنتُ ظالم \* وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا وإن قال لى ماذا ترى \* يستشيرنى \* يجدنى آبن عم مِخْلَط الأمر مِنْ يكلا أقيم بدار الحسرم ما دام حزمها \* وأحْرِ إذا حالت بأن أتحوّلا وأستبدل الأمر القوى بغسيره \* إذا عَةْسد مأنون الرجال تحلّلا وكان يقال : « أناة في عواقبها دَرك ، خير من معاجلة في عواقبها فوت » . وأنشدني الرياشي

وعاجِزُ الرأي مضياع لفُرصته \* حتى إذا فات أمر عاتَب القَدَرا وكان يُقال : «رَوِّ بحزم فاذا استوضحت فاعزم» .

# الاصابة بالظرب والرأى

كان ابن الزبير يقول: « لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه » . وسئل بعض الحكاء: ما العقل؛ فقال: «الإصابة بالظن ومعرفة ما لم يكن بماكان » . وكان يقال: «كفى مُخبِرا عما مضى ما بق ، وكفى عبراً لأولى الألباب ما جربوا» . وكان يقال: «كل شيء محتاج الى العقل، والعقل محتاج الى التجارب» . ويقال: «من لم ينفعك يقينه» . وقال أوس بن حَجَر

الألمعي الذي يظن بك الظُّن كأن قد رأى وقد سمعًا

10

وقال آخر

وأَبغي صوابَ الظنّ أعلم أنه \* إذا طاش ظنّ المرافظ مقادره وأبغي صوابَ الظنّ أعلم أنه \* إذا طاش ظنّ المرافظ المنظرال وقال على بن أبي طالب صلوات الله عليه في عبد الله بن عباس: «إنه لينظرال الغيب من ستر رقيق» ويقال: «ظنّ الرجل قطعة من عقله» ويقال: «الظنون مفاتيح اليقين» وقال بعض الكتاب

أُصُونِكُ أَن أَظنَّ عليك ظنا \* لأن الظن مفتاح اليقين

وقال الكيت

مشلُ التدبر في الأمر آئتنافُكَه ﴿ والمرء يعجز في الأقوام لا الحيل وقال آخر

وكنتَ متى تُهزَز لخطب أُنَعَشِه \* ضرائب أمضَى من رقاق المضارب تَعلَّق متى تُهزَز لخطب أُنعَشِه \* به ملء عينيه مكانَ العواقب تَعلَّلتَه بالرأى حتى أربَيته \* به ملء عينيه مكانَ العواقب وقال آخر يصف عاقلا

ر بصير بأعقاب الأموركأ بما \* يَرى بصواب الرأى ما هو واقع وقال آخر في مثله

عليم بأعقاب الأمور برأيه \* كان له في اليوم عينًا على الغد

بصير بأعقاب الأموركا تما \* يخاطبُه من كل أمر عواقبُهُ وقال جثامة بن قيس يهجو قوما

أنتم أناس عظام لا قلوب لكم \* لا تعلمون أجاء الرشد أم غابا

<sup>(</sup>١). هكذا في النسخة الألمانية والفتوغرافية ، ولعله محرف عن الاقدام .

<sup>(</sup>٢) فى النسخة الفتوغرافية : وقال آخر ·

وتبصرون رؤوس الأمر مقبلة \* ولا ترون وقد ولَّين أذنابا وقلَّما يفجأ المكروهُ صاحبَ \* إذا رأى لوجوه الشر أسبابا (\*) وقال آخر

فلا يحذرون الشّرحتي يصيبهم \* ولا يعرفون الأمر إلا تدبُّرا

ويقال: «ظن العاقل كهانة» . وفى كتاب للهند: «الناس حازمان وعاجز، فاحد الحازمين الذى إذا نزل به البلاء لم يبطَر وتلقّاه بحيلته ورأيه حتى يخرج منه، وأحزم منه العارفُ بالأمر إذا أقبل فيد فعه قبل وقوعه ، والعاجز فى تردّد وتثنّ حائرٌ بائرٌ لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا» .

وقال الشاعر

ا و إنى لأرجو الله حتى كأنَّى \* أرى بجميل الظن ما الله صانع وقال آخر

وغِرَّةُ مَرَّةٍ من فعل غِرَ \* وغِرَّةُ مرتين فعالُ مُوقِ فلا تفرح بأمر قد تدنَّ \* ولا تأيس من آلأمر السّحيق فان القرب يبعد بعد قرب \* ويدنو البعد بالقّدر المسّوق ومن لم يتق الضّحْضَاح زلَّت \* به قدماه في البحر العميق وما آكتسب المحامد طالبوها \* بمشل البِشر والوجه الطّليق

وقال مروان بن الحكم لحُبَيْش بن دَلِحَة : أظنك أحمق . قال : «أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنّه» . ونقش رجل على خاتمه : «الحاتم خير من الظن» . ومثله : «طِينَةٌ خيرمن ظنّة» .

٢٠ (\*) في النسخة الفنوغرافية وقال جنامة بن قيس · والبيت لجريركما في اللسان ·

۲.

### آتباع الهـوى

كان يقال: الهوى شريك العمى ، وقال عامر بن الظّرِب: الرأى نائم والهوى يقظان، ولذلك يغلّب الرأى الهوى ، وقال آبن عباس: « الهوى إله معبود» وقرأ (أَفَرَ أَيْتَ مَنِ ٱ تَتَحَدَّ إِلَهُ هُوَاهُ) ، وقال هشام بن عبد الملك، ولم يقل غيره إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى \* إلى بعض ما فيه عليه مقال وقال بزرجهر: «إذا آشتبه عليك أمران فلم تدري في أيهما الصواب، فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه» ،

كان عمرو بن العاص صاحب عُمارة بن الوليد إلى بلاد الحبشة ومع عمرو آمرأته فوقعت فى نفس عمارة فدفع عمرا فى البحر فتعلق بالسفينة وخرج، فلما ورد بلاد الحبشة سعى عمرو بعارة الى النّجاشي وأخبره أنه يُحَالِف الى بعض نسائه فدعا النّجاشي بالسواحر فنفخن فى إحليله فهام مع الوحش، وقال عمرو فى ذلك تعلم عُمَاراً أن من شرّ شيمة \* لمثلك أن يُدعَى آبن عم له آبنما و إن كنتَذابُردَين أحوى مُربَجَّلا \* فلست براء لابن عمك تحدرما و إن كنتَذابُردَين أحوى مُربَجِّلا \* فلست براء لابن عمك تحدرما إذا المرء لم يترك طعاما يحبه \* ولم يعص قلبا غاويا حيث يَمَّما قضى وطرًا منه يسيرا وأصبحت \* إذا ذُكرت أمثالُه تملأ الفا وقال حاتم طيَّ فى مثله

و إنك إن أعطيت بطنك سُؤلَه \* وفرجَك نالا مُنتَهَى الذَّمَ أَجْمَعًا وقال آخر

جار آبلنيد على مُحتكما \* جهلا ولستُ بموضع الظلم أكل الهوى حُجَجى ورُبَ هوى \* مما سياكل حجة الخصم قال اعرابي : «الهوى هوان، ولكن غُلِط باسمه» •

۲.

وقال الزبير بن عبد المطَّلب

وأَجَنيب المقاذع حيث كانت ﴿ وأَترك مَا هَوِيتُ لَمَا خَشِيتُ وقال النُرَيقِ الهذلي

أبِن لى ما ترى والمرءُ تأبَى \* عزيمتُك ويغلِب هواه فيعمَى ما يُرَى في عليه \* ويحسَب ما يراه لا يراه وكان يقال: «أخوك من صَدَقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة هواك».

# السر وكتمانه وإعلانه

حدَّثَى أَحمد بن الخليل قال حدَّثنا مجهد بن الحُصَيب قال حدَّثَى أوس ابن عبد الله بن بُريدة عن أخيه سهل عن بُريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استعينوا على الحوائج بالكتمان فان كلَّ ذى نعمة عَسُود ". وكانت الحكماء تقول: «من ارتادَ لسره موضِعا فقد أذاعه» .

حدّثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن قُرَيب عن عمّه الأَصَمى قال أخبرنى بعض أصحابنا قال : دخل ابن أبَى مُحْجَن الثقفى على معاوية ، فقال له معاوية : أبوك الذى يقول إذا مُتَّ فاد فنّى الى أصل كَرْمة \* تُروِّى عِظامى بعدَ موتِى عُروقُها ولا تدفنني في الفّسلاة فاتنى \* أخاف وراء الموت أن لا أذوتُها

فقال ابن أبى محجَن: لو شئتَ ذكرتَ أحسن من هذا من شعره. فقال معاوية: وما ذاك؟ قال قوله

لاتسألى القومَ ما مالى وماحسَبى \* وسائلى القومَ ماحَرَى وما خُلُقِ القومُ أَعلمُ أَنى من سَرَاتِهم \* إذا تطيش يدُ الرِّعديدة الفَرِق أُعطى السِّنان غداة الرَّوع حصَّته \* وعاملَ الرَّمح أُرويه من العَلَق قدأركَب الهَولَ مسدولًا عَساكُره \* وأكتم السرفيه ضربة العنق قدأركَب الهَولَ مسدولًا عَساكُره \* وأكتم السرفيه ضربة العنق

وأنشدنى للصَّلَتَان العَبْدِي

وسُرُّك ماكانَ عند امرئ \* وسُرُّ الثلاثة غــيُرُ الخَـفِي

وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثّل بهذين البيتين

ولا تُفشِ سَرِك إلّا اليك \* فان لكلّ نصيح نصيحاً فانى رأيت غُــواة الرجا \* لِ لا يتركون أَديما صحيحاً

وقال الشاعر

ومُراقَبَيْن تكاتَمَ بهـ واهما \* جعلا القلوبَ لَ تُجَنِّ قُبُوراً تلاحظان تلاحظان تلاحظا فكأنّما \* يتناسخان من الجفون سُطورا

وقال مسكين الدَّارِمِي

أُوانِي رَجالًا لسَّ اُطلِعِ بعضَهم \* على سر بعض غـيرَ أَني جِماعُها يظَلُّونِ شَي فِي البلاد وسَرهم \* الى صَخرة أعيا الرِّجالَ انصِداعُها (\*)

ولو قدرتُ على نِسيانُ ما آشتملت ﴿ مَنَى الضَّلُوعُ مِنَ الأَسْرَارُ وَالْحَبِرِ وَالْحَبِرِ لَا الْسَرَارُ وَالْحَبِرِ لَا الْسَرَارُ وَالْحَبِرِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللللَّ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللل

أسرّرجل الى صديق له حديثا فلما استقصاه قالله : أَفهِمت؟ قال : لا ، بل نسيت .

قيل لأعرابي : كيف كتانك للسر؟ قال : «ما قلبي له إلا قبر» . وقيل لمُزبد: أي شيء تحت حضنك؟ فقال : يا أحمق لم خبّاتُه ، وقال الشاعر

إذا ما ضاق صدرك عن حديث \* فأفشته الرجالُ فمَن تلوم إذا عاتبتُ من أَفشَى حديثى \* وسرّى عنده فأنا الظّلوم وإنى حين أساًم حملَ سرّى \* وقد ضمّتُهُ صدرى سَووم

<sup>(\*).</sup> في النسخة الألمانية : وقال آخر . على أنا لم نعثر على هذا الشعر لمسكين الدارمي .

قيل لرجل : كيف كتمانك للسر؟ قال: «أَجَحَد الْحَيْرِ وأَحاِف للستخبر». وكان يقال: «مِن وَهْي الأمر إعلانُه قبل إحكامه». وقال الشاعر

إذا أنت حمَّلت الخؤونَ أمانة \* فانك قد أسندتها شرَّ مُسند

وقال عمرو بن العاص: «ما آستودعتُ رجُلا سرّا فأفشاه فلمتُه، لأنى كنت أضيق صدرا حين آستودعته» . وقال

إذا أنت لم تحفّظ لنفسك سرّها \* فسرّك عند الناس أفشَى وأضيعُ وكان يقال : «من ضاق قلبه اتسع لسانه» .

وقال الوليد بن عُتبة لأبيسه : إن أمير المؤمنين أسرّ الى حديثا ولا أراه يطوى عنك ما يبسطه لغيرك، أفلا أحدّ ثك به؟ قال : لا يابنى «إنه من كتم سره كان الخيار له، ومن أفشاه كان الخيار عليه، فلا تكونن مملوكا بهد أن كنت مالكا» قال قلت : وإن هذا ليجرى بين الرجل وأبيه؟ قال : لا، ولكنى أكره أن تذلّل لسانك بأحاديث السر . فحدثت به معاوية فقال : ياوليد ؟ أعتقك أخى من رقّ الخطأ .

وفى كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال : «صونوا أسراركم فانه لا سرلكم الا فى ثلاثة مواضع : مكيدة تُحاوَل أو منزلة تُزاوَل أو سريرة مَدخُولة تُكتم، ولا حاجة بأحد منكم فى ظهور شىء منها عنه» . وكان يقال : «ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك» .

وقال جَمِيل بن مَعمَر

أموت وألتَى الله يابَثْن لم أَلِج \* بسرِّكِ والمستخبِرون كثير وقال عمر بن أبى ربيعة المخزومي

ولما تلاقَيــنا عرفتُ الذي بها ﴿ كَثْلَالَذِي بِي حَذُولَ النعلَ بالنعل

10

فقالت وأرخت جانب السّتر إنما \* معى فتكلّم غير ذى رِقْب ة أهلى فقلتُ لها ما بى لهم من ترقُّب \* ولكنَّ سرّى ليس يحمله مِثلى يريد أنه ليس يحمله أحد مثلى فى صِيانته وسَتره،أى فلا أُبديه لأحد . وقال زهير السّترُ دونَ الفاحشات ولا \* يلقاك دون الخير من سِستر

وقال آخر

فَسِرَى كَإِعلانِي وَتَلَكُ خَلِيقَتَى \* وَظُلَمَةُ لِيلَى مثلُ ضَوَّ بَهَارِياً وقال آخر لأخ له وحدَّثه بحديث: اجعل هذا في وعاء غير سَرِب، والسَّرِب السائل، وكان يقال: «للقائل على السامع جمعُ البال والكتمان و بسطُ العذر»، وكان يقال: «الرَّعاية خير من الاسترعاء»،

أتى رجل عُبيد الله بن زِياد فأخبره: أن عبد الله بن هماًم السلُّولى سبَّه ، فأرسل الله فأتاه فقال: يابن همام إن هذا يزعم أنك قلت: كذا وكذا ، فقال ابن همام إن هذا يزعم أنك قلت: كذا وكذا ، فقال ابن همام فأنت آمرؤ إمّا ائتمتتك خاليا \* فحُنتَ ، و إمّا قلت قولا بلا علم وإنك في الأمر الذي قد أتيته \* لفي منزل بين الحيانة والإثم وقال آخر

اخفِض الصَّوت إن نطقتَ بليل \* والتفِتْ بالنهار قبل الكَلام وقال بعض الأعراب

ولا أكتُم الأسرارَ لكنْ أَيْمُها \* ولا أدّع الأسرار تَغلِي على قلبي ولا أدّع الأسرارُ تَغلِي على قلبي و إنّ قليل العقل من بات ليله \* تُقلّبه الأسرارُ جنبا الى جنب وقال أبو الشّيص

لا تأمَنْ على سِرى وسرِّكم \* غيرى وغيرَك أوطِّي القراطيس أو طائر سَأُحلِّه وأنعَنُه \* ما زال صاحبَ تَنقير وتأسيس

سُسودٍ بَراثُنُه مِيسلٍ ذَوائبُه \* صُفرٍ حَمَالِقُه في الحسن مغموس قد كان هَمَّ سليمانُ ليسذبحه \* لولا سعَايتُسه يوما بيلقيس وقال أيضا

أفضى اليك بسرِّه قلمٌ \* لوكان يعرفه بكى قلمهُ وقال مُسْلم بن الوليد فى الكتاب يأتيك فيه السر الحزمُ تَخَرِيقُه إن كنتَ ذا حذر \* و إنما الحزمُ سوء الظنّ بالناس إذا أتاك وقد أدًى أمَانتَه \* فاجعل صِيانته فى بطن أرماس وقال آخر

سَأَكْتُمه سرِّى وأَحفَظُ سرَّه ﴿ ولا غرَّنَى أَنَى عليه كَرِيمِ حَلَيْمُ فِيَنْسَى أَوْ جَهُولٌ يُشْيِعه ﴿ وما النَّاسُ إِلا جاهل وحليم

# الكُتَّابِ والكِتَّابة

حدّثنا إسحاق بن راهَو يه عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمرو بن تَعلَب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال و من أشراط الساعة أن يَفيض المال و يظهر القلم وتفشو التجار "قال عمرو: إن كنا لنلتمس في الحواء العظيم الكاتب، ويبيع الرجلُ البيع فيقول: حتى أستأمن تاجِر بني فلان . حدّثنا أحمد بن الخليل عن إسماعيل بن أبان عن عَنْبَسة بن عبد الرحن القُرشي عن محمد بن زاذان عن أمّ سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمُلي في بعض حوائجه فقال وضع القلم على أذنك فإنه أذ كر المُمْلى به ".

 <sup>(</sup>۱) كذا بالفتوغرافية . وفي الالمانية «عبيد الله» ولعله يونس بن عبيد بن دينار العبدى راوى الحديث
 ٢ كثيراً عن الحسن البصرى وغيره . (٢) الحوا. مجتمع بيوت الحي اذا تدانت .

10

وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد المُنعِم عن أبيه عن وَهْب قال: «كان إدرِيس النبيّ عليه السلام أوّلَ من خطّ بالقلم وأوّلَ من خاط الثياب ولبِسها وكان من قبلَه يلبَسون الجلودَ» .

حدّث إسحاق بن راهَو يُه قال: أخبرنا جريرعن يَزِيد بن أبى زِياد عن عياض ابن أبى موسى أن عمر بن الخطّاب قال لأبى موسى: آدعُ لى كاتبك ليقرأ لنا صُحُفا جاءت من الشأم، فقال أبو موسى: إنه لا يدخل المسجد، قال عمر: أبه جَنابة ؟ قال : لا، ولكّنه نصرانى ، قال : فرفَع يده فضرب فخذه حتى كاد يكسرها ثم قال مالك ! قاتلك الله ! أما سمِعت قول الله عن وجل (يا يُبَ اللّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَحِذُوا اللّه ولي اللّه والنّصارى أولياء )! ألا اتخذت رجُلا حنيفيا ! فقال أبو موسى : له دِينه ولى كتابتُه ، فقال عمر: «لا أكر مهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله » .

حدّثنا إسحاق بن راهَو يه قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدّثنا أبو حَيّان التّيمى عن أبى زِنْباع عن أبى الدّهقانة قال: ذُكر لعمر آبن الخطّاب غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة وكان نصرانيا، فقيل له: لو ٱتخذتَه كاتب، فقال « لقد ٱتخذتُ إذًا بطانةً من دون المؤمنين » •

حدَّ ثَيْ أُبوحاتم قال: مُرَامِر بن مَرْوة من اهل الأَنْبار وهو الذي وضع كتابة العَربيّة، ومن الأنبار انتشرت في الناس .

<sup>(\*)</sup> هكذا في النسخة الفتوغرافية والالمانية . والذي في الفاموس : ومرامر بن مرة بضمهما أول من وضع الخط العربي . ونقل صاحب اللسان عن ابن القطامي ما يوافق عبارة صاحب القاموس ثم قال : قال ابن برى : الذي ذكره ابن النحاس وغيره عن المدائني أنه مرامر بن مَرُوة .

حدّثنى أبو سهل عن الطَّنَافِسى عن المُنْكَدِر بن مجــد عن أبيه مجمد بن المُنْكدِر قال جاء الزُّبَير بن العوَّام الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أصبحت؟ جعلنى الله فِداك! قال دُما تركتَ أَعْرابيَّتك بعد ".

قال عبد الملك ابن مراون لأخيه عبد العزيزحين وجَّهه الى مصر: «تفقَّد كاتبك وحاجبَك وجليسك، فارف الغائب يخبِّره عنك كاتبك، والمتوسِّم يعرفك بحاجبك، والداخلُ عليك يعرفك بجليسك» .

ابن أبى الزّناد عن أبيه قال : كنت كاتبا لعمر بن عبد العزيز فكان يكتب الى عبد الحَميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطّاب فى المَظالم فيراجِعه ، فكتب اليه : «إنه ليُحفِيَّل الى أنى لوكتبتُ اليك أن تُعطِى رجلا شاة لكتبت الى : أضّان أم ماعِن ، ولوكتبتُ اليك باحدهما لكتبت : أذكر أم أنثى ، ولوكتبتُ اليك باحدهما لكتبت : أذكر أم أنثى ، ولوكتبتُ اليك باحدهما لكتبت : أذكر أم أنثى ، ولوكتبتُ اليك باحدهما لكتبت : أصغير أم كبير ، فاذا أتاك كتابي هذا فلا تُراجِعني في مَظْلِمة » .

وكتب أبو جعفر الى سَسْلُم بن قُتَيبة يأمره بهدم دُورِ مَن خرج مع إبراهيم وعَقْر نخلهم ، فكتب اليه أبو جعفر ، نخلهم ، فكتب اليه أبو خفر ، «أما بعد ، فانى لو أمرتُك بافساد ثَمَرهم لكتبت الى تستأذن فى أيّة تبدأ أبالبَرني أم بالشَّهْرِيز؟ » وعزله ، وولى مجمد بن سليان ، وكان يقول : «للكاتب على الملك ثلاثة ، رفع الجَجاب عنه ، واتَّهام الوشاة عليه ، وإفشا، السرّ إليه » .

ردم كانت العَجَم تقول: «من لم يكن عالما باجراء المياه و بحفّر فُرَض الماء والمسارب و ردم المهاوى و مَجارِى الأيام في الزيادة والنقصان واستهلال القمر وأفعاله ووَزْن الموازين

<sup>(</sup>١) فى الفتوغرافية : سلام وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) فى الفتوغرافية فرض المشارب

وذَرع المُثلَّث والمُربَّع والمُختلِف الزَّوايا ونصب القناطر والجُسور والدَّوالى والنواعير على المياه وحال أدوات الصنَّاع ودقائق الحساب كان ناقصا في حال كتابته» .

قال مَيْمُون بن ميمون «إذا كانت لك الى كاتب حاجةً فليكن رسولُك اليه الطمع» . وقال : «إذا آخيتَ الوزير فلا تخش الأمير» .

وفى كتاب للهند: «إذا كان الوزيريُساوى الملكَ فى المال والهَيبة والطاعة من الناس فليصرعُه الملكُ، وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع».

المدائني قال : خلا زياد يوما في أمر ينظر فيه وعنده كاتب له يكتب وابسه عبيدالله عبيدالله عبيدالله عبيدالله عبيدالله مسا من البول فكره أن يُوقظ أباه وكره أن يُخلِّى الكاتب فشد إبهاميه بخيط وختمه وقام لحاجته .

قال أبو عبّاد الكاتب: ماجلس أحد قط بين يدى إلا تخيّل الى أنى جالس بين يديه، وقرأت في التاج أن أبرو يزقال لكاتبه: «أكثم السرّ واصدقُ الحديث واجتهد في النصيحة واحترس بالحذر، فان لك على أن لا أعجَل بك حتى أستاني لك ولا أقبل عليك قولا حتى أستيقن ولا أطمع فيك أحدا فيغنالك، واعلم أنك بمنجاة رفعة فلا تحطّنها وفي ظل مملكة فلا تستريلنه، وقارب الناس مجاملة عن نفسك وباعد الناس مُشايّحةٌ من عدوك واقصد الى الجميل آدراً عالفدك وتحصّن بالعفاف صونا لمروءتك وتحسّن عندى بما قدرت عليه من حسن ولا تشرعن الألسنة فيك لم ولا تقبّحن الأحدوثة عنك وصن نفسك صون الدّرة الصافية وأخلها إخلاص الفضة البيضاء وعاتبها معاتبة الحذر المشفق وحصّنها تحصين المدينة المنيعة، لا تدعن ان ترفع الى الصغير، فانه يدل على الكبير ولا تكتمن الحكير فانه ليس شاغلى عن

<sup>(\*)</sup> مشابحة : محاذرة ·

الصغير . هذِّب أمورك ثم ٱلقَني بهـا وأحكم لسانك ثم راجعني به ولا تجترئنَّ عليَّ فأمتعضَ ولا تنقبض مني فأتَّهمَ ولا تُمُرِّضنَّ ما تلقاني به ولا تُخْدِجَنَّه. وإذا فكرت فلا تعجَل و إذا كتبت فلا تُعْـذر، ولا تستعينن بالفضول فانها علاوة على الكفاية ولا تُقَصِرن عن التحقيق فانها هجُنْة بالمقالة ولا تَلْبِسنّ كلاما بكلام ولا تباعدت معنى عن معنى. أكرُم كتابَك عن ثلاث: خضوعٍ يستخفّه، وانتشارِ يُثَبِّجُه، ومعاني تقعد به، وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول، وليكن بَسطْةُ كَابِك على السُّوقة كبسطة ملك الملوك على الملوك، ولا يكن ما تملك عظيما وما تقول صغيرا فانمــاكلام الكاتب على مقدار الملك فاجعله عاليب كعلوه وفائقا كَفُوقه . واعلم أن جُمَّاع الكلام كله خصال أربع : سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخبرك عن الشيء فهذه الخلال دعائم المقالات إن ٱلتُّس لها خامس لم يوجد و إن نُقِص منها رابع لم تتم، فاذا أمرت فأحكم وإذا سألت فأوضح وإذا طلبت فأَسْجِحُ وإذا أخبرت فحقَّق فانك اذا فعلت ذلك أخذت بَحَزَامِيرِ القول كله فلم يشتبه عليـك واردُه ولم يُعْجزك منه صادرُه ، أثبت في دواوينك ما أدخلت وأُحْصِ فيها ما أخرجت وتيقّظ لما تأخذ وتجرَّدْ لما تعطى ولا يغلبنك النسيان عن الإحصاء ولا الأناة عن التقدّم ولا تُخرجنّ وزن قيراط في غيرحقّ ولا تعظّمن إخراج الكثير في الحق، وليكن ذلك كله عن مؤامرتي » .

قال رجل لبنيـه : « يَابِنَ تَزَيَّوْا بزى الكتاب فان فيهـم أدب الملوك وتواضع السُّوقة » .

قال الكسائى: «لقيت أعرابيا فجعلت أسأله عن الحرف بعد الحرف وعن الشيء بعد الشيء أقرِنه بغيره فقال: يا لله! ما رأيت رجلا أقدر، على كلمة الى جنب كلمة أشبه شيء بها وأبعد شيء منها، منك! » .

۲.

وقال ابن الأعرابي: «رآني أعرابي وأنا أكتب الكلمة بعد الكلمة من ألفاظه فقال إنك لحَتْف الكلمة الشرود» .

وقال رجل من أهل المدينة : « جلست الى قوم ببغداد فما رأيت أوزن من أحلامهم ولا أطيش من أقلامهم» •

وكتب بعض الكتاب الى صديق له: «وصل الى كتابك فما رأيت كتابا أسهل فنونا ولا أملس مُتونا ولا أكثر عيونا ولا أحسن مقاطع ومطالع ولا أشد على كل مفصل حرًّا منه . أنجزت فيه عدّة الرأى و بشرى الفراسة وعاد الظن بك يقينا والأمل فيك مبلوغا» .

ويقال : «عقول الرجال في أطراف أقلامها» .

ويقال: «القلم أحد اللسانين وخفة العيال أحد اليسارين وتعجيل اليأس أحد الظّفرين و إملاك العجين أحد الرّيعين وحسن التقدير أحد الكاسبين واللّبَن أحد اللحمين». وقد يقال: المرق أحد اللحمين،

قيل لبعضهم: إن فلانا لا يكتب، فقال: تلك الزّمانة الخفية، وقرأت في بعض كتب العجم أن مو بذات مُو بَد وصف الكُتّاب فقال: « كُتّاب الملوك عَيْبَتُهم المُصُونة عندهم وآ ذانهم الواعية وألسنتهم الشاهدة، لأنه ليس أحد أعظم سعادة من وزراء الملوك إذا سعدت الملوك، ولا أقرب هَلكة من وزراء الملوك إذا هلكت الملوك، فترقع التهمة عن الوزراء إذا صارت نصائحهم الملوك نصائحهم لأنفسهم وتعظم الثقة بهم حين صار اجتهادهم الملوك اجتهادهم لأنفسهم فلا يتبهم روح على جسده ولا يتبهم جسد على روحه لأن زوال ألفتهما زوال نعمتهما، وأن التئام ألفتهما صلاح خاصتهما».

وقال

لئن ذهبتُ الى الحجَّاج يقتلنى \* إنى لأحمق من تَخْدِى به العيرُ مستحقبا صُحُفا تُدَى طوابعُها \* وفى الصحائف حيَّات مَنَاكيرُ وقال بعض الشعراء فى القلم

عجبت لذى سِنَّين فى الماء نبتُه \* له أثر فى كل مصر ومعمّر ومعمّر وقال بعض المحدثين فى القلم

ضئيل الرَّواء كبير الغناء \* من البحر في المنصب الأخضر كمثل أخى العشق في شخصه \* وفي لونه من بني الأصفر يمر كهيئة من الشحا \* ع في دعْص محنيه أعفس إذا رأسه صح لم ينبعث \* وجاز السبيل ولم يبصر وإن مُدية صدَعت رأسه \* جرى جرى لا هائب مُقصر يقضى مآربه مقبلا \* ويَحْسِمها هيئة المدير يقضى مآربه مقبلا \* ويَحْسِمها هيئة المدير تجود بحَفِّ فتى كَفَّه \* تسوق الرَّاء إلى المعسر تجود بحَفِّ فتى كَفَّه \* تسوق الرَّاء إلى المعسر

وقال حبيب الطائى يصف القلم

الله القسلم الأعلى الذي بشَسبَاتِه \* يَصابُ مِن الأَمْرِ الكُلّي والمفاصلُ لعابُ الأَفاعي القاتلاتِ لعابُه \* وأَرْيُ الجَنّي اَشتارتُه أيد عواسلُ له ريقه لله ويقه طُلُّ ولكنّ وقْعها \* بآثاره في الشرق والغسرب وابـلُ فصيح إذا استنطقته وهو راكب \* وأعجمُ إن خاطبته وهو راجلُ اذا ما آمتطي الخمس اللطاف وأفرِغَت \* عليه شعابُ الفكر وهي حوافلُ اذا ما آمتطي الخمس اللطاف وتقوضت \* لنجـواه تقويض الخيام الجحافلُ راه جليلا شائه وهـو مرهفٌ \* ضَنَّي وسمينا خطبُه وهو ناصلُ راه جليلا شائه وهـو مرهفٌ \* ضَنَّي وسمينا خطبُه وهو ناصلُ راه جليلا شائه وهـو مرهفٌ \* ضَنَّي وسمينا خطبُه وهو ناصلُ

وقال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي يصف القلم

وأسمَر طاوى الكشيج أخرس ناطق \* له ذَمَلَاتُ في بطون المَهَارِقِ إذا استعجلته الكفَّ أمطرَ خاله \* بلاصوت إرعادٍ ولا ضوء بارق كأن اللا لى والزبرجد نَطْفُ \* ونَوْرُ الْحُزَامِي في بطون الحدائق

وقال بعض المحدّثين يمدح كاتبا

وإذا تألق في الندِي كلامه آل من عضبه وإذا دجت أقلامه ثم آنتَجَتْ \* برقت مصابيح الدُّجى في كتبه باللفظ يقرُب فهمه في بُعده \* منا ويبعد نيله في قربه حكم فَسَاعُها خِلل بَنانه \* متدفق وقليبها في قلبه كالروض مُؤتِلف بجرة نَوْزه \* وبياض زَهرته وخضرة عُشبه

وقال سعيد بن حميد يصف العود

وناطق بلسان لا ضمير له ﴿ كَأَنَّه فَحَدْ نَيْطَتَ الى قدم يُبدى ضميرَ سواه فى الكلام كما ﴿ يُبدى ضميرَ سواه مَنْطِق القلم

بعث الطائي الى الحسن بن وهب بدواة أبنوس وكتب اليه

قد بعثنا إليك أمَّ المنايا \* والعطايا زَنِجيّــــة الأحساب في حَشاها من غير حَرب حِرابُ \* هيأمضي من مرهَفات الحِراب وقال ابن أبي كريمة يصف الدواة والقلم

ومسودة الأرجاء قدخضتُ ماءها \* وروّيت من قعر لها غير مُنبَط عير مُنبَط عيصَ الحشايروَى على كل مشرب \* أمينا على سر الأمسير المسلّط

وقال بعض أهل الأدب: إنما قيل ووديوان " لموضع الكتبة والحُسّاب لأنه يقال: للكتاب بالفارسية ووديوان " أى شياطين، لحذقهم بالأمور ولطفهم فسمّى موضعهم باسمهم .

وقال آخر: انما قيل لمدير الأمور عن الملك ووزير" من الوِزْر وهو الحمل يراد أنه يحمل عنه من الأمور مثل الأوزار وهى الأحمال، قال الله عن وجل (وَلْكِنَّا مُمِّلْنَا وَزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) أى أحمالا من حليهم، ولهذا قيل للإثم: وزر، شُبّه بالحمل على الظهر، قال الله تبارك وتعالى (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ).

وكان الناس يستحسنون لأبى نواس قوله

يا كاتبا كتب الغداة يسُبنى \* من ذا يطيق براعة الكتَّاب لم ترض بالإعجام حين سببتنى \* حتى شكّلت عليه بالإعراب وأردت إفهامى فقد أفهمتنى \* وصدقت فيما قلت غير مُعايى وقال آخر

ياكاتبا تنشرُ أقلامه \* من كفّه دُرًا على الأسطر وقال عَدِى" بن الرِّقاع

ه ۱ صلى الآله على امرئ ودعتُه \* وأتم نعمته عليـــه وزادها ومنه أخذ الكتّاب : وأتم نعمته عليك وزاد فيها عندك .

وقال حاتم طيَّ في معنى قولهم مُتُّ قبلك

إذا ما أتى يوم يفرِق بيننا \* بموت فكن أنت الذى لتأخر وقال جرير في معناه

رُدّى فؤادى وكونى لى بمنزلتي ﴿ يَا قَبْلُ نَفْسُكُ لَاقِي نَفْسَيَ التَّلَفُ

10

۲.

كتب بعض الملوك الى بعض الكُتّاب كتابا دعا له فيه بأمتع الله بك ، فكتب اليه ذلك الكاتب

أُحلت عما عهدتُ من أدبك \* أم نلتَ مُلكا فيهت في كتبك أحلت عما عهدتُ من أدبك \* أم نلتَ مُلكا فيهت في حسبك أم هل ترى أن في التواضع للأخوان نقصا عليك في حسبك أم كانما كان منك عن غضب \* فأى شيء أدناك من غضبك إن جَفاء كتابِ ذي مِقة \* يُكتب في صدره: وأمتع بك وقال الأصمعي في البرامكة

إذا ذُكِر الشركُ في مجلِس \* أنارت وجدوه بني بَرْمُكُ (٢) وإن تُليت عندهم آية \* أتوا بالأحاديث عن مروك وقال آخر

إن الفَــراغ دعانى \* الى آبتناء المساجد وإن رأيي فيها \* كرأى يحيى بن خالد من عبد الله بن المقفّع ببيت النار، فقال

يا بيت عاتكة الذى أتعـــزّل \* حذّر الــعدا وبه الفؤاد موكّل وقال دعبِل فى أبى عبّاد

أُولَى الأمور بضَيعة وفساد \* أمر يدبره أبو عباد حنق على جلسائه بدواته \* فمرمَّل ومضمَّخ بمداد وكانه من دَيرهِ رُقِلُ مُفلتُ \* حَرِدُ يجرَّ سلاسل الأقياد

(۱) هذا ماكتبه عبد الله بن طاهر الى محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم . أنفار هذا الشعر ورد ابن الزيات عليه في العقد الفريد ج ٢ ص ٢١٤

ب رياسا و المنافق المنافق و الألماني وهو محرف عن " مزدك " واليه ينسب المزدكية ، وقد خرج (٢) كذا بالأصلين الفتوغرافي والألماني وهو محرف عن " مزدك " واليه ينسب المزدكية ، وقد خرج في أيام تباذ بن فيروز فبدّل شريعة زرادشت واستحلّ المحارم وسوّى بين الناس في الأموال والنساء والعبيد في أيام تباد وأباد أتباعه اله فكثر أتباعه وعظم شأنه وتبعيه قباذ نفسه ولم يزل كذلك حيى ولى كسرى أنوشروان فقتله وأباد أتباعه اله باختصار عن ابن الأثير. وقد ورد البيتان في البيان والتبيين للجاحظ .

#### خيانات العمال

حدّثنا إسحاق بن راهو يه قال: ذُكر لنا أن امرأة من قريش كان بينها و بين رجل خصومة فأراد أن يخاصمها الى عمر فأهدت المرأة الى عمر فحذ جَرور ثم خاصمته اليه فوجّه القضاء عليها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، افصل القضاء بيننا كما يُفْصل فخذ الحزور ، فقضى عليها عمر وقال : إياكم والهدايا ، وذكر القصة .

قال إسحاق : كان الجحاج استعمل المغيرة بن عبيد الله الثقفي على الكوفة فكان يقضى بين الناس، فأهدى اليه رجل سراجا من شبه و بلغ ذلك خصمه فبعث اليه ببغلة، فلما اجتمعا عند المغيرة جعل يحمل على صاحب السراج وجعل صاحب السراج يقول : إن أمرى أضوأ من السراج ، فلما أكثر عليه قال : ويحك إن البغلة رعت السراج فكسرته ،

حدثنا إسحاق قال حدثنا رَوْح بن عُبادة قال حدثنا حّاد بن سَلَمة عن الجريرى عن أبى بَصْرة عن الربيع بن زياد الحارثى أنه وفد الى عمر فأعجبته هيئته ونحوه، فشكا عمر طعاما غليظا يأكله ، فقال الربيع : يا أمير المؤمنين، إن أحق الناس بمطّعم طيّب ومَلبَس ليّن ومركب وطيء لأنت ، فضرب رأسه بجريدة وقال : والله ما أردت بهذا الا مقاربتى ، و إن كنتُ لأحسب أن فيك خيرا ، ألا أخبرك بمثل ومثل هؤلاء، إنما مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم وقالوا أنفقها علينا ، فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ قال الربيع : لا ،

حدثنی محمد بن عبید قال حدّثنا سفیان بن عُیینة عن ابن أبی نَجِیح قال: لما أُتِی عمر تاج کسری وسِواریه جعل یقلبه بعود فی یده ویقول: والله إن الذی أدی

 <sup>(</sup>۱) النحاس الأصفر . (۲) كذا بالأصل غير مضبوط ، ولعله الجريرى بصيغة التصغير وهو سعيد ابن إياس الجريرى ، فقد جاء في تهذيب التهذيب وفي الأنساب للسمعانى أن من جملة من روى عنه الحادان :
 حماد بن سلمة وحماد بن زيد .

الينا هذا لأمين . فقال رجل : يا امير المؤمنين أنت أمين الله يؤدّون اليك ما أدّيت الى الله فاذا ربّعت ربّعوا . قال : صدقت .

حدّثنى أبوحاتم قال حدّثنا الأصمعى قال: لما أنى على عليه السلام بالمال أقعد بين يديه الوزّان والنقّاد فكوّم محراء ويا بيضاء الوزّان والنقّاد فكوّم محراء ويا بيضاء احرى وابيضى وغُرِّى غيرى ، وأنشد

هــذا جَنَّاىَ وخِيارُه فيه \* اذكل جانٍ يدُه الى فيه

حدّثنى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن إسماعيل بن أبى خالد عن عاصم قال : كان عمر بن الحطاب اذا بعث عاملا يشترط عليه أربعا : ألا يركب البراذين ، ولا يلبس الرقيق ، ولا يأكل النقى ، ولا يتخذ بوابا ، ومن ببناء يننى بحجارة وجَصِّ فقال : لمن هذا ؟ فذكروا عاملا له على البحرين فقال : «أبت الدراهم إلا أن تُخرج أعناقها» وشاطره ماله ، وكان يقول : «لى على كل خائن أمينان الماء والطين» ،

حدّثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدّثنا قريش بن أنس عن سعيد عن قتادة قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيزالى واليه : أن دَعْ لأهل الحراج من أهل الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين وخذ الفَضْل ، الفرات ما يتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين وخذ الفَضْل ، حدّثنا محمد بن عبيد عن هَوْذة عن عوف عن ابن سيرين [وإسحاق عن النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين] بمعناه قال : لما قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: يا عدة الله وعدة كتابه ، أسرقت مال الله؟ قال أبو هريرة لست بعدة الله قال له عمر: يا عدة الله وعدة كتابه ، أسرقت مال الله؟ قال أبو هريرة لست بعدة الله

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الفتوغرافية : ''حميد'' والاسمان واردان معا فى تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. وليس فى ترجمة أحدهما من يروى عن هُوذة هذا ، ولعل رواية الألمانية هى الصواب حيث تقدم كثيرا أن ابن قتيبة يروى عن محمد بن عبيد هذا . (۲) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية .

ولا عدة كتابه ولكنى عدة من عاداهما ولم أسرق مال الله . قال : فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم ؟ قال : خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى نتابعت فقبضتها منه . قال أبو هريرة : فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ثم قال لى عمر بعد ذلك : ألا تعمل ؟ فقلت : لا . قال : قد عمل من هو خير منك يوسف . فقلت يوسف نبى " ابن نبى وأنا ابن أمية أخشى ثلاثا واثنتين ، قال فهلا قلت خمسا ؟ يوسف نبى " ابن نبى وأنا ابن أمية أخشى ثلاثا واثنتين ، قال فهلا قلت خمسا ؟ قلت : أخشى أن أقول بغير علم ، وأحكم بغير علم ، وأخشى أن يُضرب ظهرى ، ويشتم عرضى ، وينزع مالى ،

حدّثنا مجد بن داود عن نصر بن قُديد عن إبراهيم بن المبارك عن مالك بن دينار أنه دخل على بلال بن أبى بُرْدة وهو أمير البصرة فقال : أيها الأمير، إنى قرأت في بعض الكتب: «من أحمقُ من السلطان ومن أجهل ممن عصاني ومن أعز ممن أعرزي . أيا راعى السوء دفعتُ اليك غنما سمانا سِحاحا فأكلتَ الليم وشربت اللبن وائتدمت بالسمْن ولبست الصوف وتركتها عظاما نتقعقع» .

حدّثنى محمد بن شَبَابة عن القاسم بن الحكم الْعَرَبى القاضى قال حدّثنى اسماعيل ابن عيّاش عن أبى محمد القرشى عن رَجَاء بن حَيْوة عن ابن عَرْمة قال: إنى لتحت منبر عمر بن الحطاب رضى الله عنه بالحابية حين قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس، اقرءوا القرآن تُعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، إنه لن يبلغ ذوحق فى حقه أن يطاع فى معصية الله، ألا إنه لن يبعّد من رزق الله ولن يقرّب من أجل أن يقول المرء حقا وأن يذكر بعظيم، ألا و إنى ما وجدت صلاح ما ولانى الله من أجل أن يقول المرء حقا وأن يذكر بعظيم، ألا و إنى ما وجدت صلاح ما ولانى الله وجدت على ما وجدت الله بنالاث: أداء الأمانة، والأخذ بالقوة، والحكم بما أنزل الله، ألا و إنى ما وجدت

 <sup>(</sup>١) اسم أم أبي هريرة ٠ (٢) في النسخة الالمانية : ومن أغرّ بمن اغترّبي ٠

<sup>(</sup>٣) فى الالمانية : ''مخرمة'' ولعل الصواب مافى الفتوغرافية حيث ذُكر فى ترجمة رجاه بن حيوة ان من شيوخه المسورين مخرمة .

صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق ، ويعطى فى حق ، ويمنع من باطل. ألا و إنما أنا فى مالكم هذا كوالى اليتيم إن استغنيت استعففت، و إن افتقرت أكلت بالمعروف، تَقرَّمُ البَهُمةِ» .

بلغنى عن مجمد بن صالح عن بكر بن خُنيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: «كان زياد اذا ولى رجلا قل له: خذ عهدَك وسِر الى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك وأنك تصير الى أربع خلال فاختر لنفسك: إنا إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك وسلمتك من معرّتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأحسنًا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا غرمك، وإن جمعت علينا الجُرُمين جمعنا عليك المضرّتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا الك ذكرك وكثرنا مالك وأوطأنا عقبك»

قال العتبى: بُعث الى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب فصعد المنبر وعليه حُلة، والحلة ثوبان، فقال: أيها الناس ألا تسمعون ، فقال سليان: لا نسمع ، قال: ولم يا أبا عبد الله ؟ قال: لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة ، قال: لا تعجل يا أبا عبد الله ، ثم نادى يا عبد الله فلم يجبه أحد، فقال : يا عبد الله بن عمر ، قال: لبيك يا أمير المؤمنين ، قال: نشدتك بالله ، الثوب الذى آثررتُ به هو ثو بك؟ قال: اللهم نعم ، فقال سليان رضى الله عنه : أما الآن فقل نسمع ،

بلغني عن حفص بن عِمران الرازى عن الحسن بن عُمارة عن المِنهال بن عمروقال: والحديد المناوية لشداد بن عمرو بن أوس: قم فاذكر عليا فتنقّصه فقام شدّاد فقال: «الحمد لله

<sup>(\*)</sup> كذا بالأصل، وفي القاموس: واثتزربه وتأزربه ولا تقل اتزروقد جا. في بعض الأحاديث وله له من تحريف الزامة اله. وفي النابج: ٢٠ وفي النابج: وفي النابج: وفي النابخ المهزة لا تدغم في الناب وفي النابج: وقال المطرزي انه لغة عامية ثم نقل عن الصاغاني انه يجوزان تقول اتزو بالمئزراً يضا فيمن يدغم الهمزة في النابخ يقال اتّمنه والأصل اتّمنه و

الذى افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند أهل التقوى آثر من رضا غيره ، على ذلك مضى أقلم وعليه يمضى آخرهم ، أيها الناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، وإن الدنيا عَرض حاضرياً كل منها البرّ والفاجر، وإن السامع المطبع لاحجة عليه وإن السامع العاصى لاحجة له ، وإن الله جل وعز إذا أراد بالناس صلاحا عمّل عليهم صلحاءهم وقضى بينهم فقهاءهم وجعل المال في شمحائهم ، وإذا أراد بالعباد شرا عمّل عليهم سفهاءهم وقضى بينهم جهلاءهم وجعل المال عند بخلائهم ، وإن من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤها ، نصحك يا معاوية من أسخطك بالحق وغشك من أرضاك بالباطل » فقال له معاوية : اجلس ، وأمر له بمال ، وقال : ألستُ من السمحاء ؟ فقال : إن كان مالك دون مال المسلمين تعمّدت وقال : ألستُ من السمحاء ؟ فقال : إن كان مالك دون مال المسلمين تعمّدت المسلمون فاحتجته دونهم ، أصبته اقترافا وأنفقته إسرافا ، فان الله عن وجل يقول ( إنّ المُبدَذِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) .

مرّ عمرو بن عُبيد بجاعة عُكوف، فقال ما هذا؟ قالوا: سارق يقطع . فقال: لا إله إلا الله، سارق السريقطعه سارق العلانية!

ه ومر طارقٌ صاحب شُرْطة خالد القسرى بابن شبرمة ، وطارق فى موكبه فقال ابن شبرمة ، وطارق فى موكبه فقال ابن شبرمة أراها و إن كانت تُحَبُّ كأنها \* سحابة صيف عن قريب تَقَشَّعُ

اللهم لى دينى ولهم دنياهم . فاستُعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء، فقال له ابنه: أتذكر يومَ مرّ بك طارق فى موكبه وقلت ما قلت ؟ فقال: يا بنى، إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد مثلَهم أبوك . إن أباك أكل من حلوائهم وحط فى أهوائهم .

ولى عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة سنتين فأحسن السيرة وعف عن أموال الناس ثم عزل فاجتمعوا اليه فأنشد لدراًج الصَّبَابي .

فلا السجن أبكانى ولا القيدشقنى \* ولا أننى من خشية الموت أجزع ولا أننى من خشية الموت أجزع ولكن أقواما أخاف عليهم \* إذا متّ أن يُعطوا الذى كنت أمنع ثم قال: والله ما أسفت على هذه الولاية ولكنى أخشى أن يلى هذه الوجوه من لا يرعى لها حقها .

ووجدت في كتاب لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه الى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ : « إنى أشركتك في أمانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي ، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب ، والعدق قد حرب قلبت لابن عمك ظهر الحجن بفراقه مع المفارقين وخذلانه مع الخاذلين وأختطفت ما قدرت عليه من أموال الأمة اختطاف الذئب الأزل دامية الميغزي » وفي الكتاب : «ضع رويدا فكأن قد بلغت المدى وعرضت عليك أعمالك بالمحسل الذي به ينادي المغتر المحسرة ويتمنى المنصية التوبة والظالم الرجعة » ،

وفى كتاب لعمر بن عبد العزيز الى عدى " بن أرطاة : «غر نى منك مجالستُك القراءَ وعمامتُك السوداء فلما بَلُوناك وجدناك على خلاف ما أملناك، قاتلكم الله! أما تمشون من القبور! » •

قال ابن أحمر يذكر عمال الصدقة

إن العياب التي يُخْفون مُشْرَجة \* فيها البيان ويُلوَى عندك الخبر فابعث اليهم محاسبة \* لا تخفَ عين على عين ولا أثر هل في الثماني من السبعين مَظْلِمة \* وربُّها بكتاب الله مصطبر وقال عبد الله بن همّام السَّلولي

أَقْسَلَى عَلَّى اللَّــُومِ يَا أَمْ مَالِكَ ﴿ وَذُمِّى زَمَانَا سَادَ فِيــَهُ الْفَلَاقِسُ

10

۲.

<sup>(﴿)</sup> ضِّع من ضَّعِيت الغنم اذا رعيتها في الضحى، أي ارع نفسك على مهل فانمــا أنت على شَرَف الموت ،

وساع مع السلطان ليس بناصح \* و و معترَس من مثله وهو حارس "
قدم بعض عمال السلطان مر عمل فدعا قوما فأطعمهم وجعل يحدّثهم
بالكذب ، فقال بعضهم : نحن كما قال الله عن وجل (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ
لِلسَّحْتِ) . قال بعض الشعراء

ما ظُنْكُم بأناس خـــيرُ كسبهم \* مصرَّحُ السحتِ سَمَّوْه الإصاباتِ وقال أبو نواس في إسماعيل بن صَبِيح

بنيتَ بما خنتَ الامام سِقاية \* فلا شربوا إلا أمرٌ من الصبر فما كنتَ إلا مثلَ بائعة أستها \* تعودُ على المَرْضَى به طلبَ الأجرِ يريد منى الحديث أن أمرأة كانت في بنى إسرائيل تزنى بحَب الرتبان ونتصدّق به على المرضى .

وقال فيه أيضا لمحمد الأمين

ألست أمينَ الله سيفك نَقْمة \* اذا ماق يوما فى خلافك مائق فكيف باسماعيل يُسْلِم مثلُه \* عليكَ ولم يُسُلِم عليكَ منافقُ أُعيذك بالرحمن من شركاتب \* له قلم زارت وآخرُ سارق وقال فيه أيضا

ألا قلْ لاسماعيل إنك شارب \* بكأس بنى ما هانَ ضَرْبة لازم أنسمنُ أولادَ الطريد ورَهطَه \* بإهزال آل الله من نسل هاشِم وتخبُرُ من لاقيت أنك صائم \* وتغدو بفرج مُفْطر غير صائم فإن يَسْرِ إسماعيلُ في فَحَراته \* فليس أمير المؤمنين بنائم ولى حارثة بن بدر ومُسَرَّق " فكتب اليه أنس الدؤلي

أحارِ بنَ بدر قد وليتَ ولايةً \* فكن جُرَدًا فيها تخون وتسرق

(\*) مثل يضرب للرجل يؤتمن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه ، كما في لسان العرب .

وبار تميا بالغنى إن للغنى \* لسانا به المرء الهَـــيُوبَةُ ينطق فان جميع النياس إما مكذّب \* يقول بما يهوى وإما مصدَّق يقولون أقوالا ولا يعــلمونها \* وإن قيل هاتواحقِّقوا لم يحققوا ولا تَحْقِرَنْ يا حارِ شيئا أصبتَه \* فظُّك من مُلك العراقين سُرَّقُ فلما بلغت حارثة قال : لا يعمى عليك الرشد .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعي عن جُو يرية بن أسماء قال، قال فلان: «إن الرجل ليكون أمينا فاذا رأى الضّياع خان» .

قرأت فى كتاب أبرويز الى ابنه شدويه: « اجعل عقو بتك على اليسير من الخيانة كعقو بتك على الكثير منها، فاذا لم يُطمع منك فى الصغير لم يُحترأ عليك فى الكبير. وأَبُرِد البريد فى الدرهم ينقصُ من الخراج، ولا تعاقبن على شىء كعقو بتك على كسره ولا ترزقن على شىء كرزقك على إزجائه، واجعل أعظم رزقك فيه وأحسن ثوابك عليه حقن دم المزجى وتوفير ماله من غير أن يعلم انك أحمدت أمره حين عفى واعتصم من أن يهلك».

وقرأت فى التاج أن أبرو يزقال لصاحب بيت المال : «إنى لا أحتملك على خيانة درهم ولا أحمدك على حفظ ألف ألف درهم، لأنك إنما تحقن بذلك دمك وتعمر به أمانتك فانك إن خنت قليلا خنت كثيرا ، واحترس من خصلتين : النقصان فيا تأخذ، والزيادة فيا تعطى ، واعلم أنى لم أجعل أحدا على ذخائر الملك وعمارة الملكة والعدة على العدة إلا وأنت آمن عندى من موضعه الذى هو فيه وخواتيمه التي هي عليها ، فقق ظنى فى اختيارى إياك أحقق ظنك فى رجائك لى ، ولا نتعوض بخير شرا ولا برفعة ضعة ولا بسلامة ندامة ولا بأمانة خيانة » ، وكان يقال : «كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة » .

قدم معاذ من ايمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى بكر رضى الله عنه فقال له: ارفع حساب منكم؟ لاوالله لا ألى لكم عملا أبدا .

ذكر أعرابي رجلا خائنا فقال : إن الناس يأكلون أماناتهم لُقَمَا و إن فلانا يَعْسُوها حَسُوا .

قال بعض السلاطين لعامل له: «كل قليلا تعمل طويلا وآلزم العفاف يلزمك العمل، وإياك والرُشَا يشتد ظهوك عند الخصام».

#### القضاء

حدّثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا بِشْر بن المفضَّل بن لاحق قال حدّثنا المغيرة ابن مجمد عن عمر بن عبد العزيزقال: «لاينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: يكون عالما قبل أن يستعملَ، مستشيرا لأهل العلم، ملقيا للرَّبَع، منصفا لخصم، محتملًا للائمة ».

حدّثى على بن مجمد قال حدّثنا اسماعيل بن اسحاق الأنصارى عن عبد الله بن لهَيعة عن عبد الله بن لهَيعة عن عبد الله بن هُبَيرة عن على عليه السلام أنه قال : «ذمتى رهينة وأنا به زعيم لمن عبد الله بن هُبَيرة ألّا يهلك على التقوى زرعُ قوم ولا يظمأً على التقوى سِنْخ أصل . ألا و إن أبغض خلق الله الله رجل قَمَشَ جهلا غارًا بأغباش الفتنة عمياً بما في عقد الهدنة سماه أشباهه من الناس عالما ولم يُعْنِ في العلم يوما سالما . بكرّ

<sup>(</sup>۱) الحرص والطمع · (۲) كذا بالنسختين الألمانية والفتوغرافية وصوابه « مقتديا بالأثمة » وقد ورد هذا الأثر فىالعقد الفريد وفى البيان والتبيين بما نصه : اذا كان فى القاضى خمس خيصال فقد كمل : علم ما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم عن الخصم ، واقتدا. بالأثمة ، ومشاورة أهل الرأى .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين الألمانية والفتوغي افية ، «يهيج» والنصو يب عن نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٤) فى الأصلين « عيب » والتصويب عن نهج البلاغة .

فاستكثر، ما قلّ منه فهو خير مما كثر حتى اذا ما ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل قعد بين الناس قاضيا لتخليص ما التبس على غيره، إن نزلت به إحدى المبهمات هيأ حشوا رثّا من رأيه ، فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت . لا يعلم اذا أخطا، لأنه لا يعلم أأخطأ أم أصاب، خبّاط عَشوات ركّاب جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يَعض في العلم بضرس قاطع . يَذُرو الرواية ذَرُو الريح الهشيم، تبكى منه الدماء وتصرُخ منه المواريث ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام ، لا مَلَى والله باصدار ما ورد عليه ولا أهلُ لما قُرَّط به »

قال ابن شبرمة

ما فى القضاء شفاعة لمخاصم \* عند اللبيب ولا الفقيه الحاكم أهونُ على اذا قضيتُ بسنة \* أو بالكتاب برَغم أنف الراغم وقضيت فها لم أجد أثرا به \* بنظائر معروفة ومعالم

الهَيْم عن ابن عيّاش عن الشّعبي قال : كان اوّل قاض قضى لعمر بن الخطاب بالعراق سلمان بن ربيعة الباهلي، ثم شهد القادسية وكان قاضيا بها، ثم قضى بالمدائن، ثم عزله عمر واستقضى شُرَخبِيل على المدائن، ثم عزله واستقضى أبا قُرَّة الكندى وهو اسمه فاختط الناس الكوفة وقاضيهم أبوقرة ، ثم استقضى شريح بن الحارث الكندى فقضى خمسا وسبعين سنة إلا أن زيادا أخرجه مرة الى البصرة واستقضى مكانه مسروق بن الأجدع سنة حتى قدم شريح فأعاده ولم يزل قاضيا حتى أدرك الفتنة في زمن ابن الزبير فقعد ولم يقض في الفتنة ، فاستقضى عبدالله بن الزبير رجلا مكانه ثلاث سنين فلما قتل ابن الزبير أعيد شريح على القضاء فلتى رجل شريحا في الطريق فقال : يا أبا أمية قضيت والله بجور ، قال : وكيف ذاك ؟ ويحك ! قال : كبرت

<sup>(\*)</sup> في الأصلين « رأيا » والنصويب عن نهج البلاغة ·

سنّك واختلط عقلك وارتشى ابنك، فقال [شريح لا جرم] لا يقولها أحد بعدك. فأتى الحجاج فقال: والله لاأقضى بين اثنين. قال: والله لاأعفيك أو تبغينى رجلا. فقال شريح: عليك بالعفيف الشريف أبى بردة بن أبى موسى. فاستقضاه الحجاج وألزمه سعيد بن جُبير كاتبا ووزيرا.

وروى النورى عن علقمة بن مَرْتَد أنه لتى محاربَ بن دِثَار وكان على القضاء فقال له : يا محارب، الى كم تردّد الخصوم؟ فقال له : إنى والحصوم كما قال الأعشى أرقتُ وما هذا الشَّهاد المؤرِّق \* وما بى من سقم وما بى مَعْشَق ولكن أرانى لا أزال بحادث \* أغادَى بما لم يُمْس عندى وأطرَقُ

حدّثى إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهيد قال: كنت جالسا عند إياس بن معاوية فأتاه رجل فسأله عن مسألة فطوّل فيها ، فقال إياس : إن كنت تريد الفُتيا فعليك بالحسن معلى ومعلم أبى ، وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى – وكان على قضاء البصرة يومشذ – وإن كنت تريد الصلح فعليك بُعيد الطويل، وتدرى ما يقول لك ؟ يقول لك : حطّ شيئا ، ويقول لصاحبك : زده شيئا حتى نصلح بينكما ، وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السَّدُوسي ، وتدرى ما يقول لك ؟ وقول لك : حجد ما عليك ، ويقول لصاحبك : ادّع ما ليس لك وادّع بينةً غُيّاً ،

قرأت فى الآيين: «ينبغى للحاكم أن يعرف القضاء الحقّ العدل والقضاء العدل غير الحق والقضاء الحق عير العدل ويقايس بتثبّت و روية ويتحفّظ من الشبهة». والقضاء الحق العدل عندهم قتل النفس بالنفس، والقضاء العدل غير الحق قتل الحر بالعبد، والقضاء الحق غير العدل الدية على العاقلة.

<sup>(\*)</sup> زيادة عن النسخة الألمانية -

10

حدّثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أخى الأصمعى قال حدثنى عمى الأصمعى قال قال أعرابي لقوم يتنازعون : هل لكم فى الحق أو فيما هو خير من الحق ؟ فقيل : وما يكون خيرا من الحق؟ قال : التحاطّ والهَضْم فان أخذ الحق كله منَّ .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعى قال: اختلف رجلان فيشى ع فحكم رجلا له فى المخطئ هوى ، فقال للخطئ : من يقول بقولك أكثرُ .

أتاه رفيق بالشهود يسوقهم \* على ماادّعَتْ من صامت المال والخَولُ فَادِلَى وليد ذا مراء وذا جَدَلُ فَادِلَى وليد ذا مراء وذا جَدَلُ فَقَيّنت القبطيّ حتى قضى لها \* بغير قضاء الله فى السَّور الطُّولُ فلو كان من فى القصر يعلم علمه \* لما استعمل القبطيّ فينا على عملُ له حين يقضى للنساء تَخَاوُصُ \* وكان وما منه التخاوصُ والحَولُ إذا ذاتُ دلَّ كلمته لحاجة \* فهمّ بأن يقضى تنحنح أوسَعلُ إذا ذاتُ دلَّ كلمته ولاك لسانه \* يرى كلشىء ما خلا شخصَها جَلَلْ]

فكان عبدالملك بن عمير يقول: والله لربما جاءتنى السعلة أو التنحنح وأنا فى المتوضَّبا فالمتوضَّبا عن ذلك .

وقال ابن مناذر في خالد بن طَلِيق وَكَانَ قد ولى قضاء البصرة :

قل لأمـــير المؤمنين الذي ﴿ مِن هَاشُمْ فِي سُرُّهَا وَاللَّبَابُ

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

 <sup>(</sup>۲) فالقاموس: وابن مناذرو يضم فيصرف شاعر بصرى لأنه محمدين المنذر بن المنذر وفى الأغانى
 أنه اذا قيل له ابن مناذر بفتح الميم يغضب ثم يقول أمناذر الصغرى أم مناذر الكبرى وهما كورتان من كور
 الأهواز ۱ انما هو مناذر على وزن مفاعل من ناذر فهو مناذر مثل ضارب فهو مضارب وقاتل فهو مقاتل ٠

وقال فيه

أراد عدِيَّ بن أرطاة بكرَ بن عبد الله المزنى على القضاء فقال له بكر: والله ما أحسن القضاء، فان كنتُ كاذبا أو صادقا فما يجلّ لك أن توليني .

وروى عبد الرزاق عن معمر قال : لما عُزل ابن شُبرُمة عن القضاء قال له والى اليمن : اخترلنا رجلا نوليه القضاء ، فقال له ابن شبرمة : ما اعرفه ، فذكر له رجل من أهل صنعاء فأرسل اليه فحاء ، فقال له ابن شبرمة : هل تدرى لم دُعيت؟ قال : لا ، قال : إنك قد دعيت لأمر عظيم ، للقضاء ، قال : ما أيسر القضاء ! فقال له ابن شبرمة : فنسئلك عن شيء يسير منه ، قال : سل ، قال له ابن شبرمة : ما تقول في رجل ضرب بطن شاة حامل فألقت مافي بطنها ؟ فسكت الرجل ، فقال له ابن شبرمة : [ إنا بلوناك فما وجدنا عندك شيئا ، فقيل له : ما القضاء الرجل ، فقال له ابن شبرمة : [ إنا بلوناك فما وجدنا عندك شيئا ، فقيل له : ما القضاء فيها ؟ قال ابن شبرمة ] تُقوَّم حاملا وتُقوَّم حائلا و يغرم قدر ما بينهما ،

٢٠ (١) فى القاموس: الجائليق بفتح الناء المثلثة رئيس للنصارى فى بلاد الاسلام بمدينة السلام . قال صاحب الناج وهو المعروف الآن بالقنثل كقنفذ . (٢) زيادة فى النسخة الالمائية .

حدّثنى عبد الله بن مجمد الحَلَنجى قال: كان يحيى بن أكثم يمتحن من يريدهم للقضاء، فقال لرجل: ما تقول فى رجلين زقج كل واحد منهما الآخرأمّه فُولد لكل واحد من امرأته ولد، ماقرابةً مابين الولدين؟ فلم يعرفها، فقال له يحيى: كل واحد من الولدين عمُّ الآخر لأمه.

ودخل رجل من أهل الشأم على عبد الملك بن مروان فقال : إنى تزوجت امرأة وزوجت ابنى أمّها ولا غنى بنا عن رفدك ، فقال له عبد الملك : إن أخبرتنى ماقرابة ما بين أولادكما اذا أولدتُما ، فعلتُ ، قال : يا أمير المؤمنين ، هذا حيد بن بحدل قد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنها ، فان أصاب لزمنى الحرمان ، وإن أخطأ آتسع لى العذر . فدعا بالبحدلى فسأله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنك ما قدمتنى على العلم بالأنساب ولكن على الطعن بالزماح ، أحدهما عمُّ الآخر والآخر خاله .

قال ابن سيرين: كنا عند أبى عبيدة بن أبى حذيفة فى قُبّة له وبين يديه كانُون له فيه نار فجاءه رجل فجلس معه على فراشه فساره بشىء لا ندرى ما هو، فقال له أبو عبيدة: ضَع لى إصبعك فى هذه النار، فقال له الرجل: سبحان الله! تأمنى أن أضع لك أصبعى فى هذه النار! فقال له أبو عبيدة: أتبخل على بأصبع من أصابعك فى نار الدنيا وتسئلنى أن أضع لك جسدى كله فى نار جهنم! قال: فظننا أنه دعاه إلى القضاء.

كان يقال : «ثلاث إذاكن فى القاضى فليس بكامل : إذاكره اللوائم، وأُحبَّ المحامد، وكره العزلَ ، وثلاث إذا لم تكن فيه فليس بكامل : يشاور و إن كان عالى، ولا يسمع شكيّة من أحد حتى يكون معه خصمه، ويقضى إذا علم» .

<sup>(\*)</sup> في النسخة الفتوغرافية : «عبد الرحمن» وفي أنساب السمعاني ما يؤيد رواية الألمانية ·

قالوا: «ويحتاج القاضى الى العدل فى لحظه ولفظه وقعود الحصوم بين يديه وألا يقضى وهو غضبان ولا يرفع صوته على أحد الحصمين مالا يرفعه على الآخر». قال الشعبى: حضرت شُرَيحا ذات يوم وجاءته امرأة تخاصم ز وجها فأرسلت عينيها فبكت فقلت: ياأبا أمية ما أظنها إلا مظلومة، فقال: ياشعبى، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.

بلغني عن كَثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبي موسى الأشعري كتابا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس . سلام عليك ، أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم اذا أُدلى اليك فانه لا ينفع تكلُّم بحق لانفاذَ له . آسِ بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمّع شريف في حَيْفك ولا بياس ضعيف من عدلك . البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حرامًا أو حرّم حلالا ، ولا يمنعنّك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهُديت لرشدك أن ترجع الى الحق فان الحق لا يبطله شيء . واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادى في الباطل . الفهم الفهم في يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، وآعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عنـــد ذلك ثم اعَمَد لأحبُّها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى . اجعل لمن ادّعى حقا غائبًا أمدًا ينتهي اليه فان أحضر بينة أخذ بحقه و إلا استحلاتَ عليه القضاء. والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلودا فى حدّ أو مجرَّبا عليه شهادة زور أوظنينا فى ولاء أو قرابة . إن الله تولَّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات. و إياك والقلق والضجر والتأذى بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجرو يحسن الذخر، فانه من صلَحتْ سريرته فما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيّن للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه اللهُ، والسلام، •

10

وقال سَلَمة بن الخُرْشُب لُسَبِيع التغلّبي في شأن الرُّهُن التي وضعت على يديه في قتلي عَبْس وذُبْيان .

أبلغ سُبَيعا وأنت سيدنا \* قدما وأوفى رجالنا ذيما أن بَغِيضًا وأن إخوتها \* دُنيَان قدضرمواالذى اضطرما نبّت أن حكموك بينهم \* فلا تقولن بئس ما حكما إن كنت ذا عرفة بشأنهم \* تعرف ذا حقّهم ومن ظلَما وتنزل الأمر في منازله \* حكما وعلما وتحضر الفهما فاحكم فأنت الكيم بينهم \* لن يعدَموا الحقّ باردا صَتَى وأصدع أديم السواء بينهم \* على رضا من رضى ومن رغما إن كان مالا فمثل عدّته \* مالٌ بمال وإن دمًا فدَما وأنشد عمر بن الحطاب شعر زهير بن أبي سلمي، فلما بلغ قوله فان الحق مقطعه ثلاث \* يمينٌ أونفارً أوجلاء في المناه في

جعل عمر يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ويقول : لا يخرج الحق من إحدى ثلاث إما يمين أو محا هذُّ أو حجةً .

وقال ابن أبي ليلي الفقيه في عبد الله بن شبرمة

وكيف ترجَّى لفصل القضاء \* ولم تصب الحكم فى نفسكا وتزعم أنك لابن الحُلاح \* وهيهات دعو اك من أصلكا

عبد الله بن صالح العِجْلي قال: خرج شريك وهو على القضاء يتلق الخَيْزُران وقد عبد الله بن صالح العِجْلي قال: خرج شريك وهو على القضاء يتلق الخَيْرُ ران وقد أقبلت تريد الحج، فأتى، وشاهِي "فأقام بها ثلاثا ولم تُوافِ فَقَل زاده وماكان معه من الخبر فِحْمل يبلَّه بالماء ويأكله بالملح، فقال العَلَاء بن المِنْهال الغَنُوى

فان كان الذى قد قلت حقا \* بأن قد أكرهوك على القضاء في الله مُوضِعًا في كل يوم \* تَلقَّ من يحجُّ من النساء مقيا في قرى شَاهِي ثلاثا \* بلا زاد سوى كسير وماء يزيد الناس خيرا كلّ يوم \* فترجم ياشريك الى وراء وقال فيه أيضا

فليت أبا شريك كان حيا \* فَيُقْصِر حين يبصره شريكُ ويترك من تدرِّيه علينا \* اذا قلن له هـذا أبوك وأنشد لبعض الشعراء في بعض الحكام

أبكى وأندب بهجة الاسلام « اذ صرت تقعد مقعد الحكام إن الحوادث ماعلمتُ كثيرة \* وأراك بعض حوادث الأيام

حدّثنی یزید بن عمرو قال حدّثنی القاسم بن الفضل قال حدّثنی رجل من بنی جریر أن رجلا منهم خاصم رجلا الی سَوَّار بن عبد الله فقضی علی الجریری، فمر سَوَّار بنی جریر فقام الیه الجریری فصرعه وخنقه وجعل یقول

رأيتُ أحلاما فعبَّرَتُهَا \* وكنتُ للا حلام عبَّارا رأيتُني أخنق ضبًّا على \* مُحْر وكان الضبُّ سَوَّارا

### في الشهادات

حدّثى أبو حاتم قال حدّثنا الأصمعى قال لى أيوب: إن من أصحابى من أرجو دَعُوته ولا أُجِيز شهادته ، قال وقال سَوَّار: ما أعلم أحدا أفضل من عَطَاء السُّلَمى، ولوشهد عندى على فَلْسَين لم أجرشهادته . يذهب الى أنهضعيف الرأى ليس بالحازم،

 <sup>(</sup>١) في هذا الشعر الإنوا. وهو المخالفة بين القوافي في حركة الإعراب، وقد أورد صاحب اللسان هذين
 لينين في جملة الشواهد المسوقة عليه ٠ (٢) في النسخة الألمانية « أبو أيوب» .

10

لا أنه يطعن عليه في دينه وأمانته ، قال : وشهد أبو عمرو بن العلاء عند سؤار على نسب فقال سوار : وما يدريك أنه ابنه ؟ قال : كما أعلم أنك سَوَار بن عبد الله ابن عَنْرة بن تَقْب ، قال : وشهد رجل عند سوار في دار قد ادّعاها رجل قال : أشهد أنها له من الماء الى السهاء ، وشهد آخر فقال للكاتب : اكتب شهادتهما ، فقال : أيَّ شيء أكتب؟ فقال : كلَّ شيء يُخْرج الدار من يد هذا و يجعلها في ملك هذا فاكتبه ، [قال أبوحاتم بلغني أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشبهه] قال وشهد رجل عند سوار، فقال له : ما صناءتك ؟ قال : أنا مؤدّب ، قال : فانا لا نجيز شهادتك ، قال وأبد أنه أخذ على تعليم القرآن أجرا ، قال : وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا ، قال : إنى أكرهت على القضاء ، قال : يا هذا ، القضاء أكرهت عليه فهل أكرهت على أخذ الرزق ؟ قال : هلم شهادتك ، فأجازها ، قال : وشهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال : قد أجزنا شهادة أبي فراس ، وزيدونا ، فقيل له حين انصرف : إنه والله ما أجاز شهادتك ، قال : وما يمنعه من ذلك وقد قذف ألف نحيضة ، وجاء أبو دلامة ليشهد عند ابن أبي ليلي فقال في مجلسه ذلك قذفت ألف مُعْصَنة ، وجاء أبو دلامة ليشهد عند ابن أبي ليلي فقال في مجلسه ذلك قذفت ألف مُعْصَنة ، وجاء أبو دلامة ليشهد عند ابن أبي ليلي فقال في مجلسه ذلك قذفت ألف مُعْصَنة ، وجاء أبو دلامة ليشهد عند ابن أبي ليلي فقال في مجلسه ذلك

إن القومُ غطَّوْنِي تغطيتُ دونهم ﴿ وَإِن بَحِثُوا عَنَى فَفَيْهِ مَبَاحِثُ وَإِن القَوْمُ غَطَّوْنِي تغطيتُ دونهم ﴿ لَيُعَلَّم مَا تَخْفِيهُ تَلْكُ النَّبَائِثُ

فأجاز شهادته وحبس المشهود عليه عنده وأعطاه قيمة الشيء .

أتى رجل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قَرَاح فيه نخل، فشهدوا وكانوا عدولا فسألهم: كم فى القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم. فردّ شهادتهم. فقال له رجل منهم: أنت تقضى في هذا المسجد منذُ ثلاثين سنة، فأعلمُنا: كم فيه من أُسطُوانة؟ فأجازهم.

 <sup>(</sup>١) زيادة في النبخة الألمانية .
 (٢) كذا في النسخة الألمانية ، وفي النسخة الألمانية ، وفي النسخة الفتوغرافية أنه ابن سيرين على توليه القضاء .

وقال بعض الشعراء

والخصــُ لا يرتجى النجأةُ له ﴿ يوما إذا كان خصمُه القاضي

قدّم رجل خصا له الى زياد فى حق له عليه، فقال : إن هذا الرجل يُدِلُ بخاصّة ذكر أنها له منك . قال : نعم ، وسأخبرك بما ينفعه عندى مر خاصّته : إن يكن الحقّ له عليك آخذك أخذا عنيفا ، وأن يكن الحق لك عليه أقضِ عليه ثم أقض عنه .

وقال أبواليقظان:كان عبيد الله بن أبى بكرة قاضيا وكان يميل فى الحكم الى إخوانه. فقيل له فى ذلك . فقال : وما خير رجل لا يقطع من دينه لإخوانه ؟ .

قال المدائنى : كان بين طلحة بن عبيد الله والزبير مدارأة فى واد بالمدينة . قال فقالا: نجعل بيننا عمرو بن العاص، فأتياه فقال لها: أنتما فى فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان! وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعت وحضرتما من قوله مثل الذى حضرت فيمن اقتطع شبرا من أرض أخيه بغير حق أنه يُطَوِّقُه من سبع أرضين! والحكم أحوج الى العدل من المحكوم عليه وذلك لأن الحكم إذا جار رُزئ دينه والمحكوم عليه إذا جير عليه رُزئ عرض الدنيا [إن شلتما فأدليا بحجتكما و] إن شئتما فأصلحا ذات بينكما ، فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما وصاحبه الرضا .

وكان السِّنْدى ابن شَاهَك لا يستحلف المكارى ولا الحائك ولا الملاّح ويعل اللهم إنى أستخيرك في الجمّال ومعلم الصبيان .

ا (١) زيادة في النسخة الألمانية .

وقال أبو البيداء سمعت شيخا من الأعراب يقول: نحن بالبادية لانقبل شهادة العبد ولا شهادة العِذْيَوْط ولا المغذَّى ببوله ، قال أبو البيداء: فضحكت والله حتى كدت أبول فى ثوبى .

وقيل ثعبيد الله بن الحسن العنبرى: أنجيز شهادة رجل عفيف تتى أحمق؟ قال: لا، وسأريكم ، ادعوا لى أبا مودود حاجبى، فلما جاء قال له : أخرج حتى تنظر ما الريح ؟ فخرج ثم رجع فقال : شَمَال يشوبها شيء من الجَنُوب ، فقال : أترَوْنى كنت مجيزا شهادة مثل هذا ؟

قال الأعمش قال لى مُحارب بن دِثَار : وليت القضاء فبكى أهلى وعُزِلت عنه فبكو أهلى وعُزِلت عنه فبكى فبكوا ، فما أدرى مم ذاك؟ فقلتُ له : وليتَ القضاء فكرهته وجزعت منه فبكى أهلك ، فقال : إنه أهلك ، وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت منه فبكى أهلك ، فقال : إنه لكما قلت .

قدم إياس بن معاوية الشأم وهو غلام فقد خصا له الى قاض لعبد الملك بن مروان وكان خصمه شيخا كبيرا ، فقال له القاضى : أتقدّم شيخا كبيرا ؟ فقال له إياس : الحق أكبر منه ، قال : اسكت ، قال : فمن ينطق بحجتى ؟ قال : ما أظنك تقول حقا حتى تقوم ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقام القاضى فدخل ما أظنك فأخبره بالحبر فقال : أقض حاجته وأخرجه من الشأم لا يفسد على الناس .

قال أعرابي لخصم له : « والله لئن هَمْلَجْتَ الى الباطل إنك عن الحق لقطُوف» .

<sup>(</sup>١) في النسخة الفتوغرافية : مورد ٠ (٢) في الأصل "عليك" والتصويب عن البيان والتبيين ٠

## باب الأحكام

حدّثنى عَبْدة بن عبد الله قال حدّث وهب بن جرير قال حدّثنا أبى قال سمعت الزبير بن الحارث يحدّث عن عكرمة عن أبى هريرة قال : «قضى رسول صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الناس فى الطرق أنها سبع أذْرُع » .

حدثنى يزيد بن عمرو عن محمد بن موسى عن إبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك الغفّارى عن أبيه عن جدّه قال: «كفل النبي عليه السلام رجلا في تهمة».

قال وحدّثنى أيضا عن إبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك عن أبيـه عن جدّه قال قال أبو هريرة : « حبس النبي صلى الله عليه وسلم فى التهمة حبسا يسيرا حتى استبرأ » .

حدثنى يزيد قال حدثنى الوليد عن جريربن حازم عن الحسن : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلب رجلا على جبل يقال له : رباب» وقال لى رجل بالمدينة : هو ذو رباب .

حدّثنى أحمد بن الخليل عن سليمان بن حَرْب عن جرير عن يَعْلَى بن حَكيم عن أبيه عن ابن عباس قال: إنى زنيت عن ابن عباس قال: لاء ماعزُ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى زنيت يا رسول الله . فقال: لعلك مسست أو لمست أو غمزت . فقال: لاء بل زنيت . فأعادها عليه ثلاثا، فلماكان في الرابعة رجمه» .

حدّثنى شبابة عن القاسم بن الحكم عن الشورى عن على بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أنّى بامرأة سرقت، فقال: أسرقت؟ قولى: لا .

<sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية : " خيثم" ولم نعثر على ما يرجح احدى الروايتين .

<sup>(</sup>٢) في النسخة الفتوغرافية '' أبو الوليد '' ۔

حدثنى سهل بن مجمد قال حدّثنى الأصمعى قال : جاءوا زيادا بلصّ وعنده جماعة فيهم الأحنف، فآنتهروه وقالوا : اصدق الأمير . فقال الأحنف : إن الصدق أحيانا معجزة . فأعجب ذلك زيادا وقال : جزاك الله خيرا .

حد ثنى شبابة عن القاسم بن الحكم عن إسماعيل بن عيّاش عمن حدّثه عن ابن عبّاس قال «جزَّ الرأس واللّحية لا يصلح فى العقوبة لأن الله عن وجل جعل حلق الرأس نُسكًا لمرضاته» .

حدّثنى شبابة عن القاسم عن الأوزاعى أن عمر بن عبد العزيزقال «إياكم والمُثْلة في العقومة جَزَّ الرأس واللحية» .

حدّثنى مجمد بن خالد بن خِداش قال حدّثنا سَــلْم بن قتيبة قال حدّثنا يونس عن أبى بكر بن حفص بن عمر قال: كان مروان بن الحكم أمير المدينة فقضى فى رجل فزَّع رجلا فضرط بأر بمين درهما .

حدّثنى مجمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق عن جُوَيبر عن الضحاك عن ابن مسعود قال « لا يجلّ فى هذه الأمة عَلَّ ولا صَفْدٌ ولا تجريدُ ولا مَدُ » .

حد ثنى عبد الرحمن عن الأصمى قال: كان عامر بن الظّرِب العَدُواني حَكَمَ العرب، فنزل به قوم يستفتونه فى خنثى وله جارية يقال لها خُصَيْلة ، و ر بما لامها فى الإبطاء فى الرعى وفى الشيء يجده عليها، فقال: يا خصيلة لقد حبستُ هؤلاء القوم وريَّثْتُهم حتى أسرعت فى غنمى ، قالت وما يكن عليك من ذلك؟ أتبعُه مبالَه ، فقال لها: ودمس خُصَيْل بعدها أو رَوِّحى " .

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة الألمانية ، وفى الفتوغرافية «جميلة» وهو تحريف . وقد أو رد صاحب بلوغ الأرب فى أحوال العرب خصيلة هذه فى حكيات العرب قال ولعلها هى التى كان أبوها عامر يقول لها "مسى سُخَيْل . ٧ بعدها أو صبحي" بنا، على أنها كانت تسمى سخيلا أيضا ، وقد ذكر الميدانى أنها جارية عامر بن الظرب وأورد المثل هكذا وذكر القصة ،

قال: وأتى ابنزياد بانسان له تُقبُل وذكر ولا يُدرى كيف يُورَّث، فقال: من لهذا؟ فقالوا: أرسل الى جابر بن زيد، فأرسل اليه، فجاء يَرْسُف فى قيوده فقال: ما تقول: فى هذا؟ فقال: ألزقه بالجدار فان بال عليه فهو ذكر، وإن بال فى رجليه فهو أنثى.

حدّثنى محمد بن خالد بن خِداش قال حدّثنا سَلْم بن قتيبة قال حدّثنا قيس بن الربيع عن أبى حصين أن رجالا كسر طُنبورا لرجل فجاصمه الى شريح، فقال شريح: لا أقضى في الطنبور بشيء .

[ُحُدُّنَى أَبُوحاتم عن الأَصمى عن أبيه قال : قال لى أبو العجاج : يابن أَصَمَع والله لئن أقررتَ لأَلْزِمنَك ، أى لا تقر] .

حدثنى أبو حاتم عن الأصمى عن أبيه عن مَعْمر قال: ردّ رجل على رجل جارية اشتراها منه، فخاصه الى إياس بن معاوية، فقال له: بم تردّها؟ قال له: بالحمق. فقال له إياس : أيَّ رجليكِ أطول؟ فقالت : هذه ، فقال : أتذكرين ليلة وُلدِت؟ قالت : نعم ، فقال إياس : ردّ ردّ ،

حدّثنى أبو الخطاب قال حدّثنا أبو داود عن قيس عن أبى حُصَين قال : رأيت الشّعيّ يقضى على جلد أسد .

الظ\_لم

حدثنى عبد الرحمن [بن عبد الله بن قُرَيب قال حدثنى الأصمعي] قال أخبرنا بعض أشياخ البصرة أن رجلا وآمرأته اختصا الى أمير من أمراء العراق وكانت المرأة حسنة المُتنقّب قبيحة المَسْفر، وكان لها لسان فكأن العامل مال معها فقال: يعمد أحدكم الى المرأة الكريمة فيتزوّجها ثم يسىء اليها! فأهوى زوجها إلى النّقاب فألقاه

<sup>(\*)</sup> زيادة في النسخة الألمانية .

عن وجهها فقال العامل : عليكِ اللعنة ! كلامُ مظلومٍ ووجهُ ظالمٍ . وأنشد الرياشيُّ في نحو هذا

رأيتُ أبا الجَمْناء في الناس جائرا \* ولون أبي الجمناء لوثُ البائم تراه على ما لاحّهُ من سواده \* وإن كان مظلوما له وجه ظالم

أبو حاتم عن الأصمعي عرب أبي عمرو بن العَلاء قال : كان رجل من العرب في الجاهلية إذا رأى رجلا يظلِم ويعتدى يقول : فلان لا يموت سَوِيًّا. فيروْن ذلك حتى مات رجل ممن قال ذلك فيه فقيل له : مات فلان سسويا . فلم يقبل حتى مات رجل من قال ذلك فيه فقيل له : مات فلان سسويا . فلم يقبل حتى مات الاخبار . فقال : إن كنتم صادقين إن لكم دارا سوى هذه تجازَوْن فيها .

كتب رجل من الكتّاب الى سلطان: « أعيذك بالله من أن تكون لاهيّا عن الشكر محجو با بالنعم صارفًا فضل ما أوتيت من السلطان الى ما تقلّ عائدته وتعظم تبعتُه من الظلم والعدوان، وأن يستزلّك الشيطان بخدّعه وغروره وتسويله فيزيل عاجل الغبطة وينسيك مذموم العاقبة، فإن الحازم من يذكر في يومه المخوف من عواقب غده ولم يغرّه طولُ الأمل وتراسى الفاية ولم يضرب في غَرْه من الباطل ولا يدرى ما نتجلً به مغبّتُها . هذا الى ما يتبع الظالم من سوء المنقلب وقبيح الذكر الذي لا يفنيه كل الحديدين واختلاف العصرين » .

حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنا معاوية بن عمر و قال حدّث أبو إبراهيم السقّاء عن ليث عن مجاهد قال: «يؤتّى بمعلم الصبيان يوم القيامة فان كان عدل بين الغلمان وإلا أقيم مع الظلمة » . وكان معاوية يقول : إنى لأستحيى أن أظلم [ من لا يجد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعل الفاء سقطت من الناسخ. (٢) في الفتوغرافية : الكَّمَابِ.

<sup>(</sup>٣) زيادة في النسخة الألمانية .

على ناصرا إلا الله . وقال بلال : « إنى لأستحيى ان أَظْلِم ] وأَحْرَجُ أن أُظْلَمَ » . وكان يقال : اذا أراد الله ان يُتحف عبدا قيض له من يظلمه .

كتب رجل الى سلطان : «أحق الناس بالاحسان من أحسن الله اليه وأولاهم بالانصاف من بُسِطت بالقدرة يداه» .

ذُكر الظلم في مجلس ابن عباس فقال كعب : إنى لا أجد في كتاب الله المنزل أن الظلم يُخْرِب الديار . فقال ابن عباس أنا أُوجِدُكُهُ في القرآن ، قال الله عن وجل ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ) .

حدّثنى سهل بن مجمد عن الأصمعى قال : كان فُرْعَان وهو من بنى تميم لا يزال يُغير على إبل الناس فيأخذ منها ثم يقاتلهم عليها الى أن أغار على رجل فأصاب له جملا، فأء الرجل فأخذ بشعره فجذبه فبرك، فقال الناس : كبرت والله يا فُرْعان . فقال : لا والله ولكن جذبنى جذبة مُحِق ، وكان سُديف بن ميمون مولى اللهبيين يقول : اللهم قد صار فيثنا دُولة بعد القسمة و إمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميرانا بعد الاختيار للأمة ، واشتريت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرملة وحُكم في أبشار المسلمين أهل الذمة وتولى القيام بأمورهم فاسق كل عَلَة ، اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته واجتمع طريده ، اللهم فأتع له يدا من الحق حاصدة تبدّد شمله وتفرق أمره ليظهر الحق في أحسن صُوره وأتم نوره .

ولى أعرابى بعض النواحى فجمع اليهود فى عمله وسألهم عن المسيح فقالوا: قتلناه وصلبناه و فقال : فهل أديتم ديته ؟ قالوا: لا . قال : فوالله لا تخرجون أو تؤدّوها . فلم يبرحوا حتى أدّوها .

٢٠ (١) في النسخة الفتوغرافية : وهو مولى لبني تميم ٠

كان أبو العَاجِ على جَوَالى البصرة فأتى برجل من النصارى : فقال ما آسمك ؟ فقال : بنداذ شهر بنداذ . فقال : اسمُ ثلاثةٍ وجزيةُ واحدٍ ! لا والله العظيم ، قال : فأخذ منه ثلاث جزّى .

ولى أعرابى ورَبَالَة " فصعد المنبر فما حمد الله ولا أثنى عليه حتى قال: إن الأمير أعرنا الله وإياه ولآنى بلادكم هذه، وإنى والله ما أعرف من الحق موضع سوطى، ولن أوتى بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضربا، فكانوا يتعاملون بالحق بينهم ولا يرتفعون اليه ، قال بعض الشعراء

بنى عمّنا لا تذكروا الشعر بعد ما \* دفنتم بصحراء الغُمَّي القوافيا فلسنا كن كنتم تصيبون سَـلَّة \* فنقبلَ ضَيَّا أو نحصِّم قاضياً ولكن حكم السيف فيكم مسلَّط \* فنرض إذا ما أصبح السيفُ راضيا فان قلتم إنا ظَلمن فلم نكن \* ظَلَمن ولكنَّا أسانا التقاضيا [وقال آخر

تفرحُ أَن تغلبني ظالما \* والغالبُ المظلومُ لو تعلم]
وكانوا يتوقّون ظلمَ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا : « بسم الله إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ، أخسئوا فيها ولا تكلّمون . أخذتُ سمعك و بصرك بسمع الله و بصره ، أخذت قوتك بقوة الله ، بيني و بينك سِتْر النبوّة الذي كانت الانبياء تستتر به من سَطَوات الفراعنة ، جبريلُ عن يمينك وميكائيل عن يسارك وعد أما ، ك والله مطلع عليك و يحجُزك عنى و يمنعنى منك » .

<sup>(</sup>۱) هكذا بالنسخة الألمانية وقد وردكذلك فى الحاسة منسوبا للشَّمَيْذَرالحارثى ، والغمير موضع بين ذات عرق والبستان وقبله بمبليز قبر أبى رغاًل كما فى ياقوت ثم ذكر أنه اسم لمواضع أخر ، وقد ورد فى الفتوغرافية هكذا « العبيط » محرفا عن « الغبيط» وفى اللسان والمعجم أنه اسم واد ومنه صحراء الغبيط وقد ورد فى شعر امرى القيس فالق بصحداء الغبيط بَعاَعه \* كَصْرع اليمانى ذى العباب المحمل فالتى بصحدراء الغبيط بَعاَعه \* كَصْرع اليمانى ذى العباب المحمل

فَالْقَ بِصِحْدُرَا. النبيطُ بِعَامِهُ \* تَصْرَعُ آيْمِـكُ دَى اللَّهِـ السَّمَّـ (٢) زيادة في النسخة الألمـانية .

وقال بعض الشعراء

ونستعدى الأميرَ إذا ظُلمناِ ﴿ فَمَن يُعْدِى اذا ظَــلم الأميرُ (١) [وقال آخر

إذا كان الأمرير عليك خصا \* فلا تُكثِر فقد غلَب الأميرُ]

وكتب رجل الى صديق له: قد كنت أستعديك ظالمًا على غيرك فتحكم لى وقد استعديتُك عليك مظلومًا فضاق عنى عدلك ، وذكّرنى قول القائل

كنت من كُربتى أفتر اليهم ﴿ فَهُمُ كُوبِتَى فَأَيْنِ الفِرارِ (١) [ونحوه

والخصم لا يُرتَجى النجاحُ له \* يوما إذا كان خصمه القاضي]

ا حدثنى سهل بن مجمد عن الأصمى قال : كان يقال : ما أُعطِى أحد قط النَّصَف فأباه إلا أخذ شرا منه ، قال : وقال الأحنف : ما عُرِضت النَّصَفة قطّ على أحد فقيلها إلا دخلتنى له هيبَة ولا ردّها إلا اختباتُها في عقله ،

وقال البَعيث

10

وإنى لأعطى النَّصْف مَن لوظلمتُه \* أَقَرَ وطابت نفسه لَى بالظُّلم وقال الطائي

يرى العلقم المادوم بالعز أرية \* يَمانِيةً والأَرْىَ بالضم علقا إذا فرشُوه النَّصْفَ نامتْ شَذَاتُه \* وان رَتَعُوا في ظلمه كان أظلما [وقال العباس بن عبد المطلب

أبى قومنا أن يُنصفونا فأنصفَت \* قواطع فى أيماننا تقطُر الدما تركناهمُ لا يستخِلُون بعدها \* لذى رحِم يوما من الدهر محرَّمًا]

(١) زيادة في النسخة الألمانية . وقد تقدم البيت الثاني في صحيفة . ٧

10

۲.

بلغنا عن صَهْرة عن ثور بن يزيد قال : كتب عمر بن عبد العزيزالى بعض عُمّاله : أما بعد فاذا دَعَتْك قدرتُك على الناس الى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك وفناء ما تُؤتِى اليهم وبقاء ما يؤتون اليك، والسلام .

سمع ابن سيرين رجلا يدعو على من ظلَمه، فقال : أقصِر يا هذا، لا يَرْبَح عليك ظالمك .

قولهم في الحبس

(١) الحديث المرفوع: «شكا يوسف عليه السلام الى الله عن وجل طولَ الحبس فأوحى الله إليه : مَن حَبسك يا يوسف ، أنت حبست نفسك حيث قلت (ربّ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِثّا يَدْعُونَنِي إِلَيهُ ﴾ ولو قلت : العافيةُ أحب الى لعوفيت» . ]

حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال : «إن يوسف عليه السلام دعا لأهل السجن دعوةً لم تزل تُعرف لهم الى اليوم ، قال : اللهم اعطف عليهم قلوبَ الأخيار ولا تُعم عليهم الأخبار » . فيقال : إنهسم أعلم الناس بكل خبر في كل بلد .

وَكُتب على باب السجن : «هذه منازل البلوى وقبورُ الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الاعداء » .

أنشدني الرياشي

مَا يَدْخُلُ السَّجِنَ إِنْسَانُ فَتَسَالُهُ ﴿ مَا بِالُّ سَجِنَـكَ إِلَّا قَالَ مَظْلُومُ

وقال أعرابي

وَلَىٰ دَخَلَتُ السَجِنَ كَبِّرُ أَهَلُهُ \* وَقَالُوا أَبُو لِيلَى الغَدَاةَ حَزِينُ وَقَى البَابِ مَكْتُوبٌ عَلَى صَفَحَاتُه \* بأنك تَنْزُو ثُمَّ ﴿ سُوفَ تَلْمِن

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

ويقال : إنّ قولهم « تنزو وتلين » رُؤى مكتوبا على باب حبس فضربه الناس مشـــلا .

وقلل بعض المسجونين

وبتُ باحصنها منزلا \* ثقيه على عنق السالكِ ولستُ بضيف ولا في كِلَا \* ولا مستعير ولا مالكِ ولستُ بغصب ولا كالرهون \* ولا يشبه الوقف عن هالك ولى مسمعات فأدناهما \* يغنى ويسمع في الحالك وأقصاهما ناظرٌ في السا \* ء عمدا وأوسخُ من عارك المسمع الاقل قيده والثاني صاحب الحرس ، ونحوه قول الآخر ولى مُسمعات وزمّارة \* وظلٌ مديد وحصن أمق الزمّارة النّاكي، وأصل الزمّارة السّاجُور ،

قال أبوعبيدة : اختصم خالد بن صفوان مع رجل الى بِلال بن أبى بُردة ، فقضى للرجل على خالد، فقام خالد وهو يقول

## \* سعابة صيف عن قليل تَقشّع \*

فقال بلال : أمّا إنها لا تَقَشَّع حتى يصيبك منها شُؤ بُوبُ بَرَد . وأمَر به الى الحبس، فقال خالد : علام تحبسنى ؟ فوالله ما جنيت جناية ولا خنت خيانة . فقال بلال : يخبرك عن ذلك بابُ مُصمَت وأقيادٌ ثقال وقيم يقال له حَفْص . قال الحجاج للغضبان بن القَبَّعْثَرى ورآه سمينا : ما أسمنك؟ قال : القيدُ والرَّبَعَةُ ، ومن كان في ضافة الأمر سمن .

١.

10

كان خالد بن عبــد الله حبس الكيت الشاعر فزارته امرأته في السجن فلبس ثيابها وخرج ولم يُعرف فقال

ولما أحلُونى بصلعاءَ صَدِيْمٍ \* بإحدى زُبَى ذى اللَّبْدَتين أبى الشَّبل خرجتُ خروج القدْح قدح ابن مُقْبل \* على رغم آناف النواج والمُشلى على شيابُ الغانيات وتحتها \* عزيمة من أشبهتُ سَلَّة النصل وكان خالد بن عبد الله حبس الفرزدق فقال

وأنى لأرجو خالدا أن يَفُكنى \* ويطلق عنى مقفَلات الحدائد فان يك قيدى ردّ همّى فربما \* تناولتُ أطراف الهموم الأباعد وما من بلاء غير كلَّ عشية \* وكلَّ صباح زائرٍ غيرِ عائد يقول لى الحداد هل أنت قائم \* وما أنا إلا مشل آخرَ قاعد

وقال بعض الشعراء في خالد بن عبد الله القسري حين حُبس

لعمرى لقد أعمرتُمُ السجنَ خالدا \* وأوطأ تمـوه وطأة المتشاقـل فانتحبسوا القسرى لاتحبسوا اسمه \* ولا تسجُنوا معروفَه في القبائل (1) وقال بعض المسجنين

أسجنُ وقيد واغتراب وعُسْرة \* وفقد حبيب! إن ذا لعظيم وإنّ آمراً تبق مواثيقُ عهده \* على كل هــذا ، إنه لكريم وقال آخر مثله

الى الله أشكو إنه موضع الشكوى \* وفى يده كشف المصيبة والبلوى خرجنا من الدنيا ونجن من آهلِها \* فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

 <sup>(</sup>١) كذا بالنسختين الفتوغرافية والألمانية و في هامش النسخة الألمانية عن نسخة أخرى «المسجونين»
 نجد التضعيف لا في القاموس ولا في اللسان .

إذا جاءنا السجّان يوما لحاجة \* عجبنا وقلنا جاء هـذا من الدنيا وتُعجبنا الرؤيا فحُـلُ حديث \* إذا نحن أصبحنا الحديثُ عن الرؤيا فان حسُنتُ لم تأتِ عجلي وأبطأت \* وإن قبُحت لم تحتيس وأتتْ عجلي وقال يزيد بن المهلّب وهو في الحبس : يا لهَفِي على طَلِبّة بمائة الف وفَرَح في جبهة أسد ، ودخل الفرزدق على المهلب وهو محبوس فقال

#### الحجاب

أبو حاتم عن العتبى عن أبيد أن عبد العزيز بن زُرارة الكلابى وقف على باب معاوية فقال : من يستأذن لى اليوم فأدخله غدا ؟ وهو فى شَمَّلتين، فلما دخل على معاوية قال : هززتُ ذوائب الرحال اليك إذ لم أجد معولا إلا عليك . أمتطى الليل بعد النهار وأَمِمُ الحَجَاهل بالآثار ، يقودنى نحوك رجاء وتسوقنى إليك بلوى ، والنفس مستبطئة والاجتهاد عاذر ، فأكرَمه وقربه ، فقال فى ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأسلفتك» والتصويب عن العقد الفريد. (٢) في الفتوغرافية ؟ إلرجاء.

1

دخلتُ على معاوية بن حرب \* وذلك إذ يئستُ من الدخول وما نلتُ الدخول عليه حتى \* حللتُ محلة الرجل الذليل وأغضيتُ الجفونَ على قَداها \* ولم أسمع الى قال وقيل فأدركتُ الذي أمّلتُ فيه \* بمكثِ والخُطَا زادُ العَجُول

وقال غير العتبى: لما دخل عبدالعزيز بن زُرَارة على معاوية قال له: «إنى رحلتُ الله بالأمل واحتملتُ جَفُوتك بالصبر، ورأيت ببابك أقواما قدّمهم الحظُّ، وآخرين باعدهم الحرمانُ ، وليس ينبغى للتقدم أن يأمن ولا للتأخر أن يياس ، وأول المعرفة الاختبار فابْلُ وآختبْر، وفي حجاب معاوية إياه يقول شاعر مضر

من يأذن اليوم لعبد العزيز \* يأذن له عبدُ عزيزٍ غدا قال أبو اليقظان : كان عبد العزيز بن زُرارة فتى العرب .

استأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه ، فقيل له : حجبك أمير المؤمنين ؟ فقال لا عدمتُ من قومى من إذا شاء حجبنى، وحجب معاوية أبا الدرداء فقال أبوالدرداء: من يَغْشَ سُـدَدَ السلطان يقم و يقعد ومن صادف بابا عنه مغلقا وجد الى جانبه بابا فتحا، إن دعا أُجيب وإذا سأل أُعطى ،

قال رجل لحاجبه: إنك عين أنظر بها وجُنة أستنيم اليها، وقد وليتك بابى، ها تراك صانعا برعيتى ؟ قال: أنظر اليهم بعينك وأحملهم على قدر منازلهم عندك وأضعهم فى إبطائهم عن زيارتك ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهم وأرتبهم حيث وضعهم ترتيبك وأحسن إبلاغك عنهم وإبلاغهم عنك. قال: قد وقيت ما لك وماعليك إن صدّقته بفعل، وكان يقال: حاجب الرجل حارس عرضه.

وقرأت في التاج أن أبرويز قال لحاجبه: « لا تقدّمن مستغيثا ولا تضعن ذاشرف بصعوبة حجاب ولا ترفعن ذا ضعة بسهولته، وضَع الرجالَ مواضع أخطارهم، فمن كان ، مقدّما له الشرفُ ممن آزدرَعه ولم يهدمه من بعد بنائه فقدّمه على شرفه الأوّل وحسن رأيه الآخر، ومن كان له شرف مقدّم فلم يُصن ذلك إبلاغا به ولم يزدرعه تمثيرا له فألحق بآبائه مهلة سبقهم في خواصهم، وألحق به في خاصته ما ألحق بنفسه الاتأذن له إلا دُبُرا ولا تأذن له إلا سرارا ، وإذا ورد عليك كتاب عامل من عُمّالى فلا تحبسه عني طرفة عين إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول الى فيها، وإن أتاك مدّع لنصيحة فاستكتبها سرا ثم أدخله بعد أن تستأذن له ، حتى اذا كان مني بحيث أراه فادفع الى كتابه، فان أحمدت قبلت وإن كرهت رفضت ، ولا ترفعن الى طلبة طالب فادفع الى تعطيته آزدراني، إلا بمؤامرة مني من غير أن تعلمه أنك قد أعلمتني وإن أتاك عالم يستأذن على لعلم يزعم أنه عنده فاسأله : ما علمه ذلك؟ ثم استأذن له فان العلم كاسمه، ولا تحجبن سَغطة ولاتأذنن رضًا، اخصص بذلك الملك ولا تخص

الهيثم قال: قال خالد بن عبدالله لحاجبه: «لاتحجبن عنى أحدا إذا أخذتُ مجلسى، فان الوالى لا يحجب إلا عن ثلاث: عِنِّ يكره أن يُطَلَعَ عليه منه، أو ريبة، أو بخل فيكره أن يدخُل عليه من يسأله» . ومنه أخذ ذلك محمود الورّاق فقال

إذا آعتصم الوالى باغلاق بابه \* ورد ذوى الحاجات دون حجابه ظننت به إحدى ثلاث وربما \* نزعت بظن واقع بصوابه فقلت به مَشْ من العِي ظاهر \* ففي إذنه للناس إظهار ما به فان لم يكن عِي اللسان فغالب \* من البخل يحيى ما له عن طِلَابه فان لم يكن عِي اللسان فغالب \* من البخل يحيى ما له عن طِلَابه فان لم يكن هـذا ولا ذا فريبة \* يصر عليها عند إغلاق بابه

وقال بعض الشعراء

إعلمن إن كنت تعلمه \* أن عرض الملك حاجبه فبه تبدو معاسستُه \* وبه تبدو معاسبه وقال آخر

كم من فتى تُحمّد أخلاقه \* وتسكُن الأحرار فى ذمّته قد كثّر الحاجبُ أعداءًه \* وسلَّط الذمّ على نعمته

حضر باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه جماعة منهم سهيل بن عمرو وعُيينة ابن حصن والأقرع بن حابس فخرج الآذنُ فقال: أين صُهَيب ؟ أين عمّار ؟ أين سلمان ؟ فتمعّرتُ وجوه القوم ، فقال واحد منهم: لم تتمعّرُ وجوهم ؟ دُعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا ، ولئن حسد تموهم على باب عمر كما أعد الله لهم في الجنة أكثر ، وقال بعض الشعراء

سأترك هذا الباب ما دام إذنُه \* على ما أرى حتى يخفَّ قليلا إذا لم نجد للاذن عندك موضعا \* وجدنا الى ترك المجىء سبيلا وقال آخر لحاجب

سأترك بابا أنت تملك إذنه \* وإنكنتُأعمىعنجميع المسالك فلوكنتَ بوّاب الجنان تركتُها \* وحوّلتُ رِجلى مُسرعا نحو مالك وكتب أبو العتاهية الى أحمد بن يوسف

لئر عدتُ بعد اليوم إنى لظالم \* سأصرف وجهى حيث تُبغَى المكادمُ متى ينجعُ الغادى اليك بحاجة \* ونصفُك محجوب ونصفُك نائم؟ وقال آخر

ولست بُمتَّخذصاحب \* يُقسم على بابه حاجبا

إذا جَنْتُ قال له حاجةً \* وإن عدتُ ألفيته غائبا ويُلزم إخوانة حقّه \* وليس يرَى حقَّهم واجِبا فلستُ بلاقيه حتى الهاتِ \* إذ أنا لم ألقه راكبا وقال عبد الله بن سعيد في حاجب الحجاج وكان يحجُبه دائما آلا رُبَّ نصح يُعَلَق البابُ دونَه \* وغشَّ إلى جنب السرير يُقسرَّب وقال آخر

مَاضَاقَتَ الأَرْضُ على راغب \* يَطَّلِبُ الرزقَ ولا هاربِ بَل ضَاقَتَ الأَرْضَ على طالب \* أصبح يشكو جفوة الحاجب

وحجب رجل عن باب سلطان فكتب اليه: «نحن نعوذ بالله من المطامع الدنية والهمم القصيرة وابتذال الحُرية، فارب نفسي والحمد لله أبية ما سقطت وراء همة ولا خذلها صبر عند نازلة ولا استرقها طمع ولا طبعت على طَبَع وقد رأيتك وليت عرضك من لايصونه و وصلت ببابك من يشينه وجعلت ترجمان عقلك من يكثر من اعدائك وينقص من أوليائك [ويسيء العبارة عنك ويوجه وفد الذم اليك] ويُضْغِن قلوب إخوانك عليك إذ كان لا يعرف لشريف قدرا ولا لصديق منزلة، ويزيل المراتب عن جهل بها و بدرجاتها فيحط العلى الى مرتبة الوضيع و يرفع الدنى الى مرتبة الرفيع و يحتقر الضعيف لضعفه و تنبو عينه عن ذى البذاذة و يميل الى ذى اللباس والزينة و يقدم على الهوى و يقبل الرشا » .

وقال بشار، وقيل هو لغيره

10

۲.

#### وهذا ضدّ قول الآخر

وقال آخر

يا أمنيرا على جَرِيب من الأر \* ض له تسعة من الحُجّاب قاعدا فى الخراب يُحجّب عنه \* ما سمعنا بحاجب فى خراب! وقال آخر

على أى باب أطلب الاذن بعد ما ﴿ مُجبت عن الباب الذي أنا حاجبه وقال الطائي

يا أيها الملك النائى برؤيته ﴿ وجودُه لُمَراعى جوده كَتَبُ لِيسِ الحِجَابِ بُقُصٍ عنك لى أملا ﴿ إِن السّاء ترجَّى حين تحتجب وقال أيضا

ومحجّب حاولت فوجدته ﴿ نجماعن الركب العُفَاة شَسُوعا ﴿ وَمُحْمَا مَعَدَمَيْنَ جَمِيعا ﴾ أعدمتُه لما عدمت نواله ﴿ شكرى فرُحْنا معدّميْن جميعا

وقال آخر

قد أطلنا بالباب أمس القعود الله وجُفين به جفاء شديدا وذممن العبيد حتى إذا نحــــن بلونا المولى عذرنا العبيدا

ونجيب رجل فكتب

أبا جعفر إن الولاية إنْ تكن ﴿ منبِّلة قوما فأنت لها نُبُل فلا ترتفع عنا لشيء وَلِيتَه ﴿ كَمَا لَمْ يَصغُّر عندنا شَانَكُ العزل

وكتب رجل من الكتاب في هذا المعنى الى صديق له: «إن كان ذهولك عنا لدنيا أخضَلَتْ عليك سماؤها وأُرْتَبَتْ بك دِيمُها إن أكثر مايحرى في الظن بك بل في اليقين منك أنك أملكُ ماتكون لِعنانك أن يَجْعَ بك ولنفسك أن تستعلى عليك اذا لانت لك أكافها [وآنقاد في كفّك زمامُها لانك لم تنل مانلتَ خَلْسًا ولا خَطْفا، ولا عن مقدار جَوفَ اليك غير حقك وأمال نحوك سوى نصيبك . فان ذهبت الى أن حقك قد يحتمل في قوّته وسعته أن تضم اليه الجَفُوة والنَّبُوة فيتضاءل في جنبه ويصغر عن كبيره فغير مدفوع عن ذلك، وآيم الله لولا مأبليت به النفس من الظن بك وأنّ مكانك منها لايسده غيرك نسخت عنك وذهلت عن إقبالك و إدبارك ولكان في جفائك ما يردّ من غلبًا ، ولكنا في جفائك ما يردّ من غربًا و يبرد من غُلبًا ، ولكنه لما تكاملت النعمة لك تكاملت الرغبة فيك» .

أبوحاتم عن العتبى قال : قال معاوية لحُضَين بن المنذر وكان يدخل عليه في أخريات الناس : يا أبا ساسان كأنه لا يُعْسَن إذنُك ، فانشأ يقول

كل خفيف الشأن يسعى مشمِّرا \* إذا فتح البوّاب بابك إصبعا ونحن الجلوس الماكثون رزانةً \* وحلما الى أن يفتح الباب أجمعا وقال بعض الشعراء في نشر بن مروان

بعيدُ مردِّ العين ماردِّ طرفَه ﴿ حِذَارَ الغواشي بابُ دار ولاسِتُرُ ولو شاء بشركان من دون بابه ﴿ طَاطَمُ سُودُ أَو صَقَالِهُ مَدُّ ولكن بشرا يَسَّرَ البابَ للتي ﴿ يكون له في غِبِّما الحمدُ والأجر وقال بشر

فلا تبخــ لل بخل آبن قَرْعة إنه ﴿ مَافَةَ أَنِ يُرجى نَدَاه حزينُ

٢٠ (١) كذا بالأصول التي بين أيدينا ولعل الفاء سقطت من قلم الناسخ .

<sup>(</sup>٢) كلما بين هذين القوسين المربعين غير موجود بالنسخة الفتوغرافية وقد نقلناه عن النسخة الألمانية .

10

إذا جئتَه فى العُرف اغلق بابه \* فلم تلقَه إلا وأنت كمين فقل لأبى يحيى متى تدرك العلا \* وفى كل معروف عليك يمين وقال ابن هَرْمة يمدح

هشَّ اذا نزل الوفودُ ببابه \* سهل الحجاب مؤدّب الخدّام و إذا رأيتَ شقيقه وصديقه \* لم تدرّ أيَّهـما أخو الا رحام وكتب رجل إلى بعض الملوك

إذا كان الجواد له حجاب \* فما فضل الجواد على البخيل فكتب اليه الآخر

إذا كان الحواد قليل مال \* ولم يُعْذر تعلَّل بالحجاب وقال عبيد الله بن عِكُواش]

و إنى لأَرْثِي للكريم إذا غدا \* على طمع عنـــد اللئيم يطالبهُ
وأرثى له من مجلس عند بابه \* كَرْثِيَتِي للطَّرْف والعِلْجُ راكبه
وكتب عبد الله بن أبي عيبنة الى صديق له

أَتِيتِكُ زَائِرًا لَقَضَاءَ حَقَ \* فَإِلَ السَّثَرَ دُونُكُ وَالْجَابِ ولست بساقطٍ في قِـدُر قوم \* و إن كرهوا كما يقـع الدُّباب

أبوحاتم عن عبدالله بن مصعب الزبيرى قال: كنا بباب الفضل بن الربيع وهم يأذنون لذوى الهيئات والشارات وأعرابي يدنو فكلما دنا طُرح . فقام ناحية وأنشأ يقول رأيت آذنن يَعْتَام بِزَّتَنَا \* وليس للحسب الزاكى بمُعْتام ولو دُعينا على الأحساب قدّمني \* مجددٌ تليد وجَد راجح نامي متى رأيت الصقور الحُدْلَ يَقُدُمُها \* خِلْطان من رَخَمٍ قُرْع ومن هَامٍ متى رأيت الصقور الحُدْلَ يَقْدُمُها \* خِلْطان من رَخَمٍ قُرْع ومن هَامٍ

دخل شريك الحارثى على معاوية ققال له معاوية: من أنت؟ فقال له : يا أمير المؤمنين مارأيت لك هفوة قبل هذه . مثلك ينكر مثلى من رعيته! فقال له معاوية : إن معرفتك متفرقة ، أعرف وجهك إذا حضرت في الوجود ، وأعرف آسمك في الأسماء إذا ذكرت ، ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه ، فاذكر لى اسمك تجتمع معرفتك . استأذن رجلان على معاوية فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخر، ثم أذن للآخر فدخل عليه بفلس فوق صاحبه ، فقال معاوية : إن الله قد ألزمنا تأديبكم كا ألزمنا رعايتكم ، و إنا لم نأذن له قبلك ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك . فقم لا أقام الله لك و زنا .

دخل أبو عِمْلَز على عمر بن عبد العزيز حين أقدمه من خراسان، فلم يقبِل عليه .
فلما خرج قال له بعض من حضر المجلس : هذا أبو مجلز . فردد واعتذر اليه وقال :
إنى لم أعرفك . قال : يا أمير المؤمنين فهلا أنكرتني .

قال أشجع السلمي يذكر باب المنصور بن زياد

على باب أبن منصور ، علاماتُ من البدل جماعاتُ وحَسْب البا ، ب فضلا كثرة الأهل

وكانت العرب نتعوذ بالله من قرَّع الفناء ومن قرع المُرَاح ، وقال بعض الشعراء مالى أرى أبوابهـــم مهجورة « وكأن بابك مجمَــعُ الأســواق أرَّجُوكُأمخافوكُ أمشَامُوا الحَيا « بحَرَّاكُ فالتجعوا من الآفاق وقال آخر

يزدحم الناسُ على بابه ﴿ وَالْمَشْرَعُ العذبُ كَثِيرِ الزحامُ

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخة الألمانيــة . وفى الفتوغرافية منصور. والصواب محمد بن منصوركما فى المكامل للبرد وهو المطابق لقوله « ابن منصور » فى البيتين . . . (٢) الحرا والحراة الناحية .

۲.

وقال آخر \* إن النَّدَى حيث ترى الضَّغَاطا \* يعنى الزحام

وقال شار

ليس يعطيك للرجاء ولا الخو \* ف ولكن يَلدُّ طعمَ العطاء يسقط الطيرُ حيث يَثَــثِرِ الحبُّ وتُغشى منــازل الكرماء (١) دق رجل على عمر بن عبد العزيز الباب فقال عمر: من هذا ؟ قال أنا قال عمر: ما نعرف أحدا من إخواننا يسمى أنا .

خرج شَبِيب بن شَيبة من دار الخلافة يوما فقال له قائل : كيف رأيت الناس؟ فقال : رأيت الداخل راجيا ورأيت الخارج راضيا .

قال أبو العتاهية

بر إذا آشتذ دونى حجابُ آمرئ \* كفَيتُ المؤونة حُجّابَه

خجب أعرابي على باب السلطان فقال

أُهين لهم نفسي لأكرمها بهم \* ولا يُكرِم النفس الذي لا يُهينها

وقال جرير

قوم إذا حضر الملوكَ وفودُهم \* نُتفت شواربهم على الأبواب وقال آخر

فلما وردت البابَ أيقنتُ أننا ﴿ على الله والسلطان غيرُ كرام وقال أبو القمقام الأسدى

أَبِلغُ أَبَا مَالِكُ عَنَى مُغَلَّغَلَةً \* وَفَي العَمَّابِ حَيَاةً بِينِ أَقُوام

النسخة الفتواغرفية عمرو بن عبيد ٠

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسختين الألمانية والفتوغرافية وقد أورد الجاحظ هذا الشعر فى البيان والتبيين ونسبه لهمام الرقاشي ونسبه المرتضى فى التاج لعصام بن عبيد الزتانى •

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و يوافقه لسان العرب وفي البيان للجاحظ والتاج للرتضى : أبا مسمع

أَدْخَلَتَ قَبِلَى قَوْمًا لَمْ يَكُن لَهُمُ ﴿ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَلِجُوا الابوابِ قَدَامِي لَوْعُدَّ بِيْتُ وَبِيْتُ كَنْتُ أَكْرِمُهُم ﴿ بِينًا وَأَبْعَدَهُمْ مَنِ مَثَلُ الذَّامِ فَقَدَ جَعَلْتُ إِذَا مَا حَاجَتَى نَزَلَتُ ﴿ بِبَابِ دَارِكَ أَدَلُ وَهَا بِأَقْدُوامُ فَقَد جَعَلْتُ إِذَا مَا حَاجَتَى نَزْلَتُ ﴿ بِبَابِ دَارِكَ أَدَلُ وَهَا بِأَقْدُوامُ

## التلطف في مخاطبة السلطان وإلقاء النصيحة إليه

العتبى قال قال عمرو بن عُتبة للوليد حين تنكّر له الناس: يا أمير المؤمنين إنك تُنطقنى بالأنس بك وأنا أكفِت ذلك بالهيبة لك ، وأراك تأمن أشياء أخافها عليك ، أفأسكت مطيعا ؟ أم أقول مشفقا ؟ فقال : كلّ مقبول منك ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه ، ونعود فنقول : فقيل بعد أيام ،

وفى إلقاء النصيحة إليه: قرأت فى كتاب للهند أن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال له: أيها الملك نصيحتك واجبة فى الحقير الصغير بله الحليل الحطير ولولا الثقة بفضيلة رأيك واحتالك ما يسوء موقعه من الأسماع والقاوب فى جنب صلاح العاقبة وتلافى الحادث قبل تفاقمه لكان خرقا منى أن أقول، و إن كا إذا رجعنا الى أن بقاءنا [ موصول ] ببقائك وأنفسنا معلقة بنفسك لم أجد بدا من أداء الحق اليك و إن أنت لم تسئلنى [أو خفتُ ألا تقبل منى] ، فانه يقال : من كتم السلطان نصحه والأطباء مم ضه والإخوان بثه فقد خان نفسه .

#### الخفوت في طاعته

قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إنى قد أعددتك لأمر . قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعدّ لك منّى قلبا معقودا بنصيحتك ويدا مبسوطة بطاعتك وسيفا مَشحُوذا على عدوّك فاذا شئت فقل .

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

وفى مثله : قال إسحاق بن إبراهيم قال لى جعفر بن يحيى آغدُ على غَدا لكذا . فقلت : أنا والصبح كفرسَى رِهان ، وفى مثله : أمر بعض الأمراء رجلا بأمر فقال له : أنا أطوع لك من اليد وأذل لك من النّعل ، وقال آخر : أنا أطوع لك من الرّداء وأذل لك من الرّداء .

## التلطّف في مدحه

قال خالد بن عبد الله القَسْرى لعمر بن عبد العزيز: من كانت الجلافة زانته، فانك قد زنتها، ومن كانت شرفته فانك قد شرفتها، فأنت كما قال القائل

و إذا الدُّرِ زان حسنَ وجــوه ﴿ كَانَ للدَّرْ حَسَنُ وَجَهَكَ زَيْنَا فقال عمر : أُعطِي صاحبُكم مَقُولًا ولم يُعط معقُولًا .

وكتب بعض الأدباء إلى بعض الوزراء: «إن أمير المؤمنين منذ استخلصك لنفسه فنظر بعينك وسمع بأذنك ونطق بلسائك وأخذ وأعطى بيدك وأورد وأصدر عن رايك، وكان تفويضه إليك بعد امتحانك وتسليطُه الرأى على الهوى فيك بعد أن ميّل بينك وبين الذين سَمَوا لرتبتك وجَروا الى غايت فأسقطهم مضارك وخقوا في ميزانك ولم يزدك رفعة إلا أزددت لله ويانك ولم يزدك رفعة إلا أزددت لله ويابلا وإيناسا إلا ازددت عن الدنيا عُنوفا، ولا تقريبا إلا ازددت من العامة قربا ، ولا يخرجك فوط النصح للسلطان عن النظر لرعيته، ولا إيثار حقه عن الأخذ لها بحقها عنده، ولا القيام بما هو له عن تضمّن ما عليه ، ولا تشغلك جلائل الأمور عن التفقد لصغارها ، ولا الجندر و إمعان النظر في عواقبها » ه

وفى مدحه: دخل العُمَانِي الراجزعلي الرشيد لينشده وعليه قَلنسُوة طويلة وخُفّ . . ساذَج، فقال له الرشيد: ياعماني، إياك أن تنشدني إلا وعليك عِمامة عظيمة الكَوّر

وخفّان دلقان فبكّر إليه من الغد وقد تَزيّا بزِى الأعراب ثم أنشده وقبل يده وقال : يا أمير المؤمنين قد والله أنشدتُ مروان ورأيت وجهه وقبّلت يده وأخذت جائزته ثم يزيد بن الوليد و إبراهيم بن الوليد ثم السفّاح ثم المنصور ثم المهدى . كلّ هؤلاء رأيت وجوههم وقبّلت أيديهم وأخذت جوائزهم ، الى كثير من أشباه الخلفاء و بجار الأمراء والسادة والرؤساء ، والله ما رأيت فيهم أبهى مَنظَرا ولا أحسن وجها ولا أنعم كفّا ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين ، فأعظم له الجائزة على شعره وأضعف له على كلامه وأقبل عليه فبسطه حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام .

وفى المديح : كتب الفضل بن سهل الى أخيه الحسن بن سهل فقال: «إن الله قد جعل جَدْك عاليا وجعلك فى كل خير مُقدما و إلى غاية كل فضل سابقا وصيرك ، و إن أت بك الدار، من أمير المؤمنين وكرامته قريبا ، وقد جدّد لك من البِرّ كيت وكيت . وكذا يحوز الله لك من الدين والدنيا والعز والشرف أكثره وأشرفه إن شاء الله » .

وفى مدحه: قال الرشيد يوما لبعض الشعراء: هل أحدثت فينا شيئا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين المديح فيك دون قدرك والشعرُ فيك فوق قدرى ، ولكنّى أستحسن قول العَتّابيّ

ما ذا يرى قائلٌ يثنى عليك وقد \* ناداك فى الوحى تقديسٌ وتطهير فُتَّ المدائحَ إلا أن ألسننا \* مُستَنطَقات بما تخفى الضائير (٢) (٣) [ف عترة لم تقم إلا بطاعتهم \* من الكتاب ولم تُقضَ المَشاعير هذى يمينك فى قُرْباك صائلة \* وصارةً من سيوف الهند ما ثور]

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل غير مضبوط والدَّلْقم كما في القاموس دويبة كالسَّمْور. وفي العقد الفريد «دَلِقان» . وفي البيان والتبيين « دُمَالقَان » والدمائق الحجر الأملس .

<sup>(</sup>٢) زيادة في النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « عبرة » بالباء الموحدة والتصحيح عن الأغانى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « جدواك ما ئلة » والتصحيح عن الأغاني .

وفى مدحه: كتب بعض الكتاب إلى بعض الأمراء: « إن من النعمة على المنتي عليك أنه لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه نقيصة الكتي عليك أنه لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه نقيصة الكذب ولا ينتهى به المدح الى غاية إلا وجد فى فضلك عونا على تجاوزها ، ومن سعادة جَدك أن الداعى لك لا يعدم كثرة المشايعين ومساعدة النية على ظاهر القول» .

وفى مثله كتب بعض الأدباء الى الوزير: «ثما يُمين على شكرك كثرةُ المنصتين له، وثما يبسط لسان مادحك أمنُه من تحمّل الإثم فيه وتكذيبِ السامعين له » .

وفى مثل ذلك : لمّ عقد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون فقال لعمرو ابن سعيد : قم يا أبا أمية ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد فان يزيد ابن معاوية أملُ تأمُلونه وأجل تأمَنونه ، إن استضفتم إلى حلمه وسعيم ، وإن احتجتم الى رأيه أرشدكم ، وإن اقتقرتم الى ذات يده أغناكم ، جَذَعُ قارحُ سُوبق فسبق ومُوجِد فمجَد وقُورِع فحرج فهو خَلَف أمير المؤمنين ولا خلف منه » فقال معاوية : أوسعت يا أبا أمية فاجلس ،

وفى مثل ذلك : قال رجل للحسن بن سهل : « أيها الأمير، أسكَتنى عن وصفك تساوى أفعالك فى السودد وحيَّرنى فيها كثرة عددها فليس الى ذكر جميعها سبيل، وإن أردتُ ذكر واحدة اعترضت أختُها إذ لم تكن الأولى أحق بالذكر منها، فلست أصفها إلا باظهار العجز عن صفتها » .

وفى مثل ذلك : كتب آخر إلى مجمد بن عبد الملك «إن مما يُطمعنى فى بقاء النعمة عليك ، ويزيدنى بصيرة فى العلم بدوامها لديك أنك أخذتها بحقها واستوجبتها بما فيك من أسبابها ، ومن شأن الأجناس أن لتواصل وشأن الأشكال أن لتقاوم ، والشيء يتغلغل فى معدنه و يحن ألى عنصره ، فاذا صادف منيته وأزَّ فى مغرسه ضرب بعرقه وسَمَق بفرعه و تمكن تمكن الإقامة وثبت ثبات الطبيعة » .

وفى مثل ذلك :كتب آخر الى بعض الوزراء: «رأيتنى فيما أتعاطى من مدحك كالحُخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذى لا يخفى على ناظر، وأيقنت أنى حيث انتهى بى القول منسوب الى العجز مقصر عن الغاية فانصرفت عن الثناء عليك الى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك الى علم الناس بك » .

وفى مثله كتب العتّابى الى خالد بن يزيد: « أنت أيها الأمير وارث سَلَفك و بقيةُ أعلام أهل بيتك ، المسدودُ بك تُلْمُهُم والمُجدّد بك قديمُ شرفهم والمنبّه بك أيامُ صيتهم والمنبسِط بك [ آمالُنا والصائر بك أكالُنا والمأخوذ بك ] حظوظنا ، فانه لم يخمُل من كنت وارثه ، ولا درَست آثارُ من كنت سالك سبيله ولا آعَمتُ معاهد من خلفته في مرتبته » .

وفى شكره: قرأت فى التاج قال بعض الكتاب لللك: «الحمد لله الذى أعلقنى سببا من أسباب الملك ورفع خسيستى بخاطبته وعزز ركنى من اللله به وأظهر بشطتى فى العامة وزيَّن مقاومتى فى المشاهدة وفقاً عنى عيونَ الحَسَدة وذلّل لى رقاب الجابرة وأعظم لى رغبات الرعيّة وجعل لى به عقبا يُوطأ وخطرا يُعظم ومزية تحسن، والذى حقّق فى رجاء من كان يأملنى وظاهر به قوة من كان ينصرنى و بسط به رغبة من كان يسترفدنى، والذى أدخلنى من ظلال الملك فى جَناح سترنى، وجعلنى من أكافه فى كنف آتسع على " . .

وفى شكره وتعداد نِعَمه: قرأت فى سير العجنم أن أردشير لما استَوسَق له أمرُه جمع الناس وخطبهم خطبة بليغة حضهم فيها على الألفة والطاعة وحذرهم المعصية وصنّف الناس أربعة أصناف، فحرّ القوم شُعِّدا وتكلّم متكلّمهم مجيبا فقال: « لا زلت

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

أيها الملك محبُوا من الله بعزة النصر ودرك الأمل ودوام العافية وحسن المزيد، ولازلت نتابع لديك النعم وتُسبَغ عندك الكرامات والفضل حتى تبلغ الغاية التى يُؤمن زوالها ولا تنقطع زهرتها في دار القرار التى أعدها الله لنظرائك من أهل الزَّلْني عنده والحُظُوة لديه ، ولازال ملكك وسلطانك باقيين بقاء الشمس والقمر زائدين زيادة البحور والأنهار حتى تستوى أقطار الأرضكانها في عُلوك عليها ونفاذ أمرك فيها ، فقد أشرق علينا من ضياء نورك ما عمنا عموم ضياء الشمس ووصل الين من عظيم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال النسيم ، فجمعت الأيدى بعد افتراقها والكلمة بعد اختلافها وألفت بين القلوب بعد تباغضها وأذهبت الإحن والحسائك بعد استعار نيرانها ، وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا يحد بتعداد ، ثم لم ترض بما عممتنا به من هذه وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا يحد بتعداد ، ثم لم ترض بما عممتنا به من هذه النّعم وظاهرت من هذه الأيادى حتى أحببت توطيدها والاستيثاق منها وعملت لنا فيه حيث لا تبلُغهم الآباء للأولاد ، فخزاك الله الذى رضاه تحريت و بلغت همتك لنا فيه حيث لا تبلُغهم الآباء اللاولاد ، فغزاك الله الذى رضاه تحريت وفي موافقته سعيت أفضل ما التمست ونويت » .

وفى مثله: قالخالد بن صفوان لوال دخل عليه: «قدمتَ فأعطيت كلَّل بقسطه من نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلك حتى كأنك من كل أحد أو كأنك لست من أحد» وفى شكره: كتب بعض الكتاب الى الوزير يشكرله: « من شكرلك عن درجة رفعته اليها أو ثروة أفدته إياها فان شكرى إياك على مهجة أحييتها وحشاشة تبقيتها ورمق أمسكت به وقمت بين التلف و بينه » •

وفى شكره: قرأت فى كتاب: « ولكل نعمة من نعم الدنيا حدّ تنتهى إليه ومدًى تُوقف عنده وغاية فى الشكر يسمو إليها الطَّرْف خلا هذه النعمةَ التى فاتت الوصف وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر وأتت من وراء كل غاية وجمعت من أمير المؤمنين مننا جمّة أبقت للماضين منا وللباقين فحر الأبد وردّت عنا كيد العدة وأرغمت عنا أنف الحسود وبسطت لنا عزا نتداوله ثم نخلفه للاعقاب فنحن نلجاً من أمير المؤمنين الى ظلّ ظليل وكنف كريم وقلب عطوف ونظر رءوف، فكيف يشكر الشاكر منا وأين يبلغ اجتهاد مجتهدنا ومتى نؤدّى ما يلزمنا ونقضى المفترض علينا وهذا كتاب أمير المؤمنين الذى لو لم تكن له ولآبائه الراشدين عند من مضى منا ومن غيرنا إلا ما ورد من صنوف كرامته وأياديه ولطيف ألفاظه ومخاطبته، لكان فى ذلك ما يحسّن الشكر ويستفرغ المجهود» .

## التلطف في مسئلة العفو

قال كسرى ليوشت المغنى وقد قتل فهلوذ حين فاقه وكان تلميـذه: «كنتُ أستريح منه إليك ومنك إليه فأذهب شطر كمتعى حسدُك وبَعَلُ صـدرِك » ثم أمر أن يلتى تحت أرجل الفيلة فقال: أيها الملك إذا قتلتُ أنا شـطر طربك وأبطلته وقتلتَ أنت شطره الآخر وأبطلته، أليس تكون جنايتك على طربك كمنايتى عليه ؟ قال كسرى: دعوه، ما دلّه على هذا الكلام إلا ما جُعل له من طول المدّة.

وفى العفو أيضا ، قال رجل للنصور : «الانتقام عدل والتجاوز فضل ونحن نعيذً أمير المؤمنين بالله من أن يَرْضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين» ، وفى العفو : جلس الحجاج يقتل أصحاب عبد الرحمن ، فقام اليه رجل منهم فقال : أيها الأمير إن لى عليك حقا ، قال : وما حقك على ؟ قال : سبك عبد الرحمن يوما فرددتُ عنك ، قال : ومن يعلم ذاك ؟ فقال الرجل : أنشُد الله رجلا سمع ذاك الا شهد به ، فقام رجل من الأسرى فقال : قد كان ذاك أيها الأمير ، فقال : خلوا

<sup>(\*)</sup> في الأغاني ج ه ص ٨٥ : الفهليذ .

١.

10

عنه. ثم قال للشاهد: فما منعك أن تنكر كما أنكر؟ قال: لقديم بغضى إياك. قال: ويختّى هذا لصدقه.

وفي العفو: أسر معاوية يوم صفّين رجلا من أصحاب على صلوات الله عليه ، فلما أقيم بين يديه قال : الحمد لله الذي أمكن منك ، قال : لا تقل ذاك فانها مصيبة ، قال : وأيّة نعمة أعظمُ من أن يكون الله أظفرني برجل قتل في ساعة واحدة جماعة من أصحابي ، اضربا عنقه ، فقال : اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك ولا لأنك ترضى قتلى ، ولكن قتلني في الغلبة على حُطّام هذه الدنيا ، فان فعل فافعل به ما هو أهله ، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله ، فقال : قاتلك الله ! لقد سببت فأوجعت في السب ودعوت فأبلغت في الدعاء ، خليًا سبيله ،

وفى مثله ، أخذ عبد الملك بن مروان سارةا فأمر بقطع يده فقال . يدى يا أمير المؤمنين أُعيــذُها \* بعفوك أن تلقى مكانا يَشينُهــا فلا خير فى الدنيا وكانت حبيبةً \* إذا ما شِمَــالى فارقتُها يمينُهــا

فأبى إلّا قطعه، فدخلت عليه أمّه فقالت : يا أميرالمؤمنين، واحدى وكاسبى. فقال : بئس الكاسب ! هــذا حدّ من حدود الله . فقالت : اجعله من الذنوب التي تستغفر الله منها . فعفا عنه .

وفى مثله: أخذ عبد الله بن على أسيرا من أصحاب مروان فأمر بضرب عنقه فلما رُفع السيف ليُضرب به ضرط الشامى فوقع العمود بين يدى الغلام ونقرت دابة عبدالله فضحك وقال: اذهب فأنت عتيق آستك، فالتفت اليه وقال: أصلح الله الأمير! را) را را مرطة قطَّ أنجتُ من الموت غيرهذه ؟ قال: لا ا [قال] هذا والله الإدبار، قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنك بنا وكنا ندفع الموت بأسنتنا فصرنا ندفعه اليوم بأستاهنا،

<sup>(</sup>١) زيادة يعينها السياق ٠

وفى مثله: خرج النعان بن المندر فى غِبِّ سماء فمرّ برجل من بنى يَشْكُر جالسا على غدير ماء، فقال له: أتعرف النعان؟ قال اليشكرى: أليس آبن سَلْمى؟ قال: نعم ، قال: والله لربحا أمررتُ يدى على فرجها، قال له: ويحك، النعان بن المنذر! قال: قد خبرتُك ، فما انقضى كلامه حتى لحقته الخيل وحيَّوه بتحية الملك. فقال له: كيف قلت؟ قال: أبيت اللعن، إنك والله ما رأيت شيخا أكذب ولا ألام ولا أوضع ولا أعضَّ ببَظُر أمه من شيخ بين يديك ، فقال النعان: دَعُوه، فأنشأ بقه ل:

تعفو الملوك عن العظيثم من الذنوب لفضلها ولقد تُعاقِب في اليسيثر وليس ذاك لجهلها إلا ليُعرَف فضلُها \* ويُخافَ شدّةُ نَكُلها

وفي مثله: آ أخذ المأمون إبراهيم بن المهدى استشار أبا إسحاق والعباس في قتله فأشارا به، فقال له المأمون: قد أشارا بقتلك، فقال إبراهيم: أما أن يكونا قد نصحا لك في عظم الخلافه وما جرت به عادة السياسة فقد فعلا، ولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عقدك الله ، وكان في اعتذاره اليه أن قال: إنه وإن بلغ جُرمى استحلال دمى فحلاً أمير المؤمنين وفضله يبلغاني عفوه ولى بعدهما شُفعة الإقرار بالذنب وحقَّ الأبوة بعد الأب، فقال المأمون: لو لم يكن في حق سببك حق الصفح عن جُرمك لبلغك ما أمّلت حسنُ تنصلك ولطف توصلك ، وكان إبراهيم الصفح عن جُرمك لبلغك ما أمّلت حسنُ تنصلك ولطف توصلك ، وكان إبراهيم يقول بعد ذلك : والله ما عفا عنى المأمون صلةً لرحى ولا محبة لاستحيائي ولاقضاء عقوم عمومتى ، ولكن قامت له سُوقٌ في العفو فكره أن يُفسدها بي ، ومن أحسن ما قيل في مثله قول العَتَابي

رَحَلِ الرَجَاءُ إليكُ مُغَــترِباً ﴿ حُشــدت عليــه نوائب الدهر (\*) هَذَا بِالْفَتُوغِرَافَة وَفِ العقد الذِريد ("نسك".

10

ردَّتْ إليكَ عنانَه شُكرى وثنى إليكَ عنانَه شُكرى وجعلتُ عَنانَه شُكرى وجعلتُ عَنْهي عذرى

وقول على بن الحَهْم للتوكل

عف الله عنك ألا حرمة \* تعوذ بعفوك أن أبعدا لئن جلّ ذنب ولم أعتمده \* لأنت أجلّ وأعلى يدا ألم تر عبدا عدا طوره \* ومولًى عفا ورشيدا هدى ومفسد أمر تلافيتُ \* فعاد فأصلح ما أفسدا أولي أقالك من لم يزل \* يَقيك و يصرف عنك الردى

وفى مثله . وَجِد بعض الامراء على رجل فجفاه وآطَوحه حينا ثم دعا به ليسئله عن شيء فرآه ناحلا شاحبا . فقال له : متى اعتللت ؟ فقال ما مسنى سُقْدَمُ ولكني \* جفوتُ نفسي إذ جفاني الأمير

فعاد له .

وقال آخر

أَلَا إِن خير العفو عَفُو معجّل \* وشر العقاب ما يُجازُ به القدرُ وكان يقال: بحَسْب العقوبة أن تكون على مقدار الذنب.

وفى العفو: قال بعضهم: إن عاقبت جازيتَ و إن عفوت أحسنت والعفو أقرب للتقوى .

<sup>(</sup>١) في الأصلين الفتوغرافي والألماني «تجود» والنصويب عن الأغاني -

<sup>(</sup>٢) في نسخة : العدا .

<sup>(</sup>٣) كذا بالفتوغرَافية والألمانية على أنه شعر والكلام فى ذاته مستقيم الوزن، وأو رده صاحب العقد ٢٠ نثرًا و بعده «وآليت أن لاأرضى عنها حتى يرضى عنها أمير المؤمنين» ٠

ونحوه: قال رجل لبعض الأمراء: أسألك بالذى أنت بين يديه أذلُ منى بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابى إلّا نظرتَ فى أمرى نظر مَن بُرئى أحبُّ اليه من سُقْمى و براءتى أحبُّ اليه من جرمى .

ونحوه قول آخر: قديم الحرمة وحديث التو بة يحقان ما بينهما من الإساءة .

وفى مثله : أتى الأحنفُ آبن قيس مُصعبَ بن الزبير فكلّمه فى قوم حبسهم ، فقال، أصلحالله الأمير: إن كانوا حُبسوا فى باطل فالحق يخرجهم، وإن كانوا حُبسوا فى حق فالعفو يسعهم، فحلّاهم .

وفى مشله: أمر معاوية بعقوبة رَوْح بن زِنْباع فقال له روح: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تضع منى خسيسة أنت رفعتها أو تنقض منى مِرَة أنت أبرمتها أو تُشمت بى عدوا أنت وَهَمْته وإلا أتى حلمُك وعفوك على جهلى وإساءتى . فقال معاوية: خلِّا عنه . ثم أنشد

\* إذا ألله سَنَّى عقدَ أمرٍ تيسرا

وفى مثله ، أمر عمر بن عبد العزيز بعقو بة رجل قد كان نَذر إن أمكنه الله منه ليفعلن به وليفعلن ، فقال له رَجَاء بن حَيْوة : قد فعل الله ما تحب من الظفر فافعل ما يحب الله من العفو .

وفى مشله: قال ابن القرِّيَّة للحجاج فى كلام له: أَقِلْنِي عَرْتَى وأَسِغْنِي ريق فانه لابد للجواد من كبوة ولا بد للسيف من نبوة ولابد للحليم من هفوة . فقال الحجاج: كلا، والله حتى أوردَك جهنم . ألست القائل برُسْتُقَبَاذ: تَغَدَّوا الحدى قبل أن يتعشّاكم . وفى مثله: أمر عبد الملك بن مروان بقتل رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أعنَّ ما تكون أحوجُ ما تكون الى الله ، فاعفُ له فانك به تُعان و إليه تعود . فلي سبيله .

(٢) كُذَا بِالأَصل وفي الأَمالي وأَسَالِكَ بالله إلا أَتَى حَلِمُكَ الْحِ.

10

وفى مثله . قال خالد بن عبد الله لسليمان بعد أن عذبه [بما عذّبه به] : إن القدرة تذهب الحَفيظة وقد جلّ قدرُك عن العتاب ونحن مقرَّون بالذنب، فان تعفُ فأهل العفو وإن تعاقب فها كان منا . فقال [أولى لك] أمَّا حتَّى تأتى الشأم راجلًا فلا عفو . وفي مثله : ضرب الحجاج أعناق أَسارى أَتى بهم، فقال رجل منهم : والله لئن كنا أسأنا فى الذنب فما أحسنت فى المكافأة . فقال الحجاج : أفَّ لهذه الحِيف ! أماكان فهم أحد يحسن مثل هذا ! وكفَّ عن القتل .

وفى مثله ، أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه ، فقال : أيها الأمير ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هـذه الحسنة ووجهك هـذا الذى يستضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول أى ربِّ سُلَّ مصعبًا فيم قتلنى . قال : أطلقوه ، قال : اجعل ما وهبت لى من حياتى فى خَفْض ، قال أعطوه مائة ألف ، قال : بأبى أنت وأمى ، أشهد الله أن لابن قيس الرُقيات منها محسين ألفا ، قال : ولم ؟ قال : لقوله فيك

إنما مصعبُ شهاب من الله تعلَّت عن وجهه الظلماء ملكه ملك رحمة ليس فيه \* جبروتُ يُحْشَى ولا كبرياء يُتَق الله في الأمرور وقد أفُ لح من كان همَّه الاتقاءُ

فضحك مصعب، وقال : أرى فيك موضعا للصنيعة، وأمره بلزومه وأحسن اليه فلم يزل معه حتى قتل .

وفى مثله: قال عبد الملك بن الحجاج التغلّي لعبد الملك بن مروان : هربتُ اليك من العراق ، قال : كذبت، ليس إلين هربت، ولكنك هربت من دم الحسين وخفّتَ على دمك فلجأت الينا ، ثم جاء يوما آخر فقال

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٢) في النَّسخة الألمانية « عبد الله » .

أَدنو لترحمني وَتَرْتُقَ خَلَّتِي ﴿ وَأَرَاكُ تَدَفَعَنِي فَأَيْنِ الْمَدْفَعِ ونحوه قول الآخر

كنتُ من كربتى أفر إليهم ﴿ فهـــمُ كربتى فأين الفرار وفى مثله : قَنَّع الحِجاجُ رجلا فى مجلسه ثلاثين سوطا وهو فى ذلك يقول وليس بتعزير الأمير خَزَايةً ﴿ على إذا ماكنتُ غير مُريب .

ونحوه

وإن أمير المؤمنين وفعله \* لكالدهر، لاعارُ بمافعل الدهر وفي مثله : من الحسن البصرى برجل يُقاد منه ، فقال للولى : يا عبد الله، إنك لا تدرى لعل هذا قتل وليّك وهو لا يريد قتله ، وأنت تقتله متعمدا، فانظر لنفسك. قال : قد تكته لله .

وفى مثله . حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن عيسى بن عمسر قال : رُمى الججاج فقال : انظروا من هذا ؟ فأوما رجل بيده ليرى . فأُخذ فأُدخل عليه وقد ذهبت روحُه . قال عيسى بصوت ضعيف يَحْكى الججاج : أنت الرّامينا منذ الليلة ؟ قال : نعم أيها الأمير . قال ، ما حملك على ذلك ؟ قال : العي والله واللؤم . قال : خلّوا عنه ، وكان إذا صُدق انكسر

وفى مثله : حدّثنى أبو حاتم عن الاصمعى عن عثمان الشَّمام قال : أَتَى الجِحاجِ بِالشَّعبى فقالله : أخرجتَ علينا يا شعبى؟ قال : أجدب بنا الجنابُ وأَحزن بنا المنزلُ واستحلَسْنا الحوف واكتحلنا السهرَ وأصابتنا خَزْية لم نكن فيها بَرَرةً أتقياء ولا فَحرَة أقوياء . فقال الججاج : لله أبوك . ثم أرسله .

٢ (١) كذا بالأصل ولعله الغي .

10

وفى مثله: أَتى موسى بن المهدى برجل كان قد ُحبسه فِحْعَل يُقَرِّعه بذنو به، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، اعتذارى مما تقرِّعنى به ردُّ عليك و إقرارى بما تَعْتَدُه على الرجل: يا أمير المؤمنين، اعتذارى مما تقرِّعنى به ردُّ عليك و إقرارى بما تَعْتَدُه على الرجل ذنبا لم أجنه، ولكنى أقول

فان كنتَ ترجو بالعقوبة راحةً ۞ فلا تَزْهَدَنْ عند المعافاة في الأجر

وفى مثله: قال الحسن بن سهل لنُعيَم بن حازم وقد اعتذر إليه من ذنب عظمه: على رِسُلك أيها الرجل، تقدّمتْ لك طاعةٌ وتأخرتْ لك توبة، وليس لذنب بينهما مكان، وما ذنبك فى الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين فى العفو.

وفى الدعاء له: قال رجل لبعض الأمراء: « إنى لوكنت أعرف كلاما يجوز (١) أن ألقى به الأمير غير ما جرى على ألسن الناس، لأحببت أن أبلغذلك فيما أدعو به له وأعظّم من أمره، غير أنى أسأل الله الذى لا يخفى عليه ما تحتجب به الغيوب من نيات القلوب أن يجعل ما يطّلع عليه مما تبلغه نيتى فى إرادته للا مير أدنى ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه » •

وفى الدعاء له: قرأت فى كتاب رجل من الكتاب « لا زالت أيامك ممدودة بين أمل لك تبلّغه وأملٍ فيك تتحققه حتى نتملّى من الأعمار أطُولها وترقَى من الدرجات أفضلَها » •

وفى الدعاء: دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قُبضت ضياعُه فقال: السلام عليك أمير المؤمنين . محمد بن عبد الملك سليل نعمتك وآبن دولتك وغضن من أغصان دوحتك، أتأذن له فى الكلام؟ قال: نعم . فتكلّم بعد حمد الله والثناء عليه . فقال « نستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا و رعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين ونسأله أن يزيد فى عمرك من أعمارنا وفى أثرك من آثارنا ويقيك

<sup>(</sup>١) في النسخة الفتوغرافية « لاجتنبت » وهو تحريف •

الأذى بأسماعنا وأبصارنا . هذا مقام العائذ بظِلُّك الهارب الى كَنَفك وفضلك الفقير الى رحمتُك وعدلك » ثم تكلّم في حاجته .

وفى شكر السلطان وفى حمده: قدم رجل على سليان بن عبد الملك فى خلافته فقال له: ما أقدمك على ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما أقدمنى عليك رغبة ولا رهبة ، قال : وكيف ذاك ؟ قال : أما الرغبة فقد وصلت الينا وفاضت فى رحالنا وتناولها الأقصى والأدنى منا ، وأما الرهبة فقد أمناً بعدلك يا أمير المؤمنين علينا وحسن سيرتك فينا من الظلم ، فنحن وفد الشكر ،

وفى حمده : كتب بعض الكتاب الى وزير : «كلَّ مَدَّى يبلغه القائلُ بفضلك والواصفُ لأيامك والشاكُر للنعمة الشاملة بك قصد أمَّ عند الفضائل الموفورة لك والمواهب المقسومة للرعية بك ، فواجبُ على من عرف قدر النعمة بك أن يشكرها وعلى من أظله عن أيامك أن يستديمه وعلى من حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها وغلى من أظله عن أيامك أن يستديمه وعلى من حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها وغائها، فقد جمع الله بك الشَّات وأصلح بها الفساد وقبض الأيدى الجائرة وعطف القلوب النافرة ، فأمّنت سَرْب البرىء وخفضت حاشه وأخفت سُبلًا الجانى وأخذت عليه مذاهبه ومطالعه ووقفت بالجاصة والعامة على قصد من السيرة أمنوا بها من العثار والكبوة » .

وفى حضه على شكر الله عز وجل ، قال شبيب بن شيبة للهدى : إن الله عن وجل لم يرض أن يجعلك دون أحد من خلقه ، فلا ترضَ بأن يكون أحد أشكر له منك والسلام .

\* \*

تم كتاب السلطان، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الحرب

# كتاب الحرب

# آداب الحرب ومكايدها

قال أبو مجمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: حدّثنى مجمد بن عُبيد قال حدّثنا معاوية ابن عمرو عن أبى إسحاق عن هشام والأوزاعيّ عن يحيي بن أبى كثير قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَمَنَّوْا لقاء العدة فعسى أن تُبتلُوا بهم ولكن قولوا اللهم أكفنا وكفّ عنا بأسهم، و إذا جاءوكم يَعْزِفون ويضيحون فعليكم الأرضَ جلوسا، ثم قولوا : اللهم أنت ربّنا وربّهم، ونواصينا ونواصيهم بيدك، فاذا غَشُوكم فنوروا في وجوههم» .

حدّثنى مجمد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز عمن حدّثه أنّ أبا الدرداء قال: أيها الناس، عَملُ صالح قبلَ الغزو فانما تقاتِلون بأعمالكم .

حدثنا القاسم بن الحسن عن الحسن بن الربيع عن آبن المبارك عن حَيْوة بن شَرَيح قال : كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله العظيم، ثم قال عند عقد الألوية : بسم الله وعلى عون الله وآمضُوا بتأبيد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هَرِما ولا آمرأة ولا وليدا . وتوقُّوا قتلهم إذا التق الزَّحفان وعند

<sup>(</sup>١) ف الألمانية "الحكم".

رُمَّة النَّهُضَات وفى شنّ الغارات. ولا تَغُلُّوا عنــد الغنائم ونزَّهوا الجهاد عن عرَض الدنيا وأبشروا بالرَّبَاح فى البيع الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .

استشار قوم أكثم بن صَيْفِي في حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يوصيهم فقال : أقلُّوا الخللاف على أمرائكم ، واعلموا أن كثرة الصِّياح من الفشل والمرء يعجز لا محالة . تثبتوا فان أخزم الفريقين الرَّكِين ، ورُبَّتَ عَجَلةٍ تُعقب رَيْنا ، واتزروا للحرب وادرعوا الليل فانه أخفى للويل ، ولا جماعة لمن اختُلف عليه .

وقال بعض الحكماء: قد جمع الله لنا أدب الحرب فى قوله تعالى ( يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَسَةٌ فَاثَبُتُوا وَآذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُدولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) .

حدّثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن الأوزاعي قال، قال عُتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترونهم — يعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم — جُثيًا على الرّكب كأنهم نُحْس يتلمّظون تلمّظ الحيّات . قال : وسمعتهم عائشة يُحبّرون يوم الجمَل فقالت : لا تحثروا الصياح فان كثرة التحبير عند اللقاء من الفشَل .

وذكر أبو حاتم عن العُتْبَى عن أبى إبراهيم قال: أوصى أبو بكر رضى الله عنه يزيد بن أبى سفيان حين وجَهه الى الشام فقال: يا يزيدُ سِرْ على بركة الله ، فاذا دخلت بلاد العدة فكن بعيدا من الحَمْلة فانى لا آمن عليك الحَوْلة ، واستظهر بالزاد وسِرْ بالأدلاء ولا تقاتِل بجروح فان بعضه ليس منه ، واحترس من البَيات فان في العرب

<sup>(</sup>١) أى شدّتها ومعظمها · (٢) في الفتوغرافية «القتال» ·

غِرة، وأقلل من الكلام فانما لك ما وعي عنك. وإذا أتاك كتابي فأنفذه فانما أعمل على حسب إنفاذه، وإذا قدمت عليك وفود العجم فأنزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم النفقة وآمنع الناس عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين، ولا تُلحَن في عقو بة [فان أدناها وجع] ولا تسرعن اليها وأنت تكتفي بغيرها، وأقبل من الناس على نيتهم وكِلْهم الى الله في سرائرهم، ولا تَجَسَّس عسكرك فتفضحه ولا تهمله فتفسده، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه،

(۱) [قال أبو بكرلعكرمة حين وجهه الى عُمَان : يا عكرمة سِرْعلى بركة الله ولا تَنزل على مستأمن ولا تؤمّنن علىحق مسلم وأَهْدر الكفر بعضه ببعض، وقدّم النَّذُر بين يديك، ومهما قلت إنى فاعل فافعله ولا تجعل قواك لغوا فى عقوبة ولا عفو، ولا ترج إذا أُمّنت ولا تخافن إذا خُوفت ولكن آنظر متى تقول وما تقول ، ولا تعدت معصية بأكثر من عقو بتنا فان فعلت أثمت و إن تركت كذبت ، ولا تؤمّنن شريفا دون أن يُكفَل بأهله ولا تُكفلن ضعيفا أكثر من نفسه ، وآتق الله فاذا لقيت فاصبر ، ]

وأوصى عبد الملك بن صالح أمير سَريَّة الى بلاد الروم فقال: أنت تاجر الله لعباده فكن كالمُضارب الكيِّس الذي إن وجد ربحا تَجَر، و إلا احتفظ برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة ، وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك .

وحدّثنى مجمد بن عبيد عن آبن عيينة قال : أخبرنى رجل من أهل المدينة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص: «إذا بعثتك فى سرية فلا نَتَنَقَهم وَآقتطعُهم فان الله ينصر القوم بأضعفهم » •

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية ٠

 <sup>(</sup>٢) كذا بالنسختين الفتوغرافية والألمانية وفي العقد الفريد «مروان» .

(1)

حدّثنی مجمد بن عبید [عن آبن عیینة] عن عمرو بن دینار عن عبید بن عُمیر قال: غزا نبی من الأنبیاء أو غیر نبی فقال: «لا یغزورت معی رجل بنی بناء لم یکله، ولا رجل تزوج امرأة لم یَبْنِ بها، ولا رجل زرع زرعا ثم لم یحصُده ».

[وذكرابن عباس عليا فقال: ما رأيت رئيسا يوزَن به . لَرَايتُه يوم صِفّين وكأنّ عينه سِراجا سَلِيط وهو يحِّس أصحابه الى أن آتنهى إلى وأنا في كَثْفِ فقال: معشر المسلمين ، استشعر وا الخشية وعَنُوا الأصوات وتَجَلبَوا السكينة وأكلوا اللَّوَم وأخفوا المسلمين ، استشعر وا الخشية وعَنُوا الأصوات وتَجَلبَوا السّينة وأكلوا اللَّوَم وأخفوا الخون وقلقلوا السيوف في اغمادها قبل السَّلَة وآلحظوا الشَّزْر وآطعنوا النَّبْر ونافحُوا بالظَّبا وصِلُوا السيوف بالخُطَا والرماح بالنَّبل وآمشوا الى الموت مشيا سُجُعا ، وعليكم بالظَّبا وصِلُوا السيوف المَّنَب فآضر بوا تَبجَه فان الشيطان راكد في كشره نافج بهذا السواد الأعظم والرِّواق المطنّب فآضر بوا تَبجَه فان الشيطان راكد في كشره نافج خُصْديه مفترش ذراعيه قد قدّم للوَثْبة يدا وأخّر للنّكوص رجلاً .

ولما وتى يزيد بن معاوية سلم بن زياد خراسان قال له : إن أباك كفى أخاه عظيما، وقد استكفيتُك صغيرا فلا نتكلن على عذر منى فقد اتكلت على كفاية منك. وإياك منى قبل أن أقول إياى منك، فان الظن إذا أَخْلف فيك أَخْلف منك، وأنت فى أدنى حظك فاطلب أقصاه، وقد أتعبك أبوك فلا تريحن نفسك، وكن لنفسك تكن لك، واذكر فى يومك أحاديث غدك ترشُدْ إن شاء الله.

قال الأصمعى قالت أم جبغويه ملك طخارستان لنصر بن سيّار الليثى : ينبغى للأمير أن تكون له ستة أشياء : وزيريثق به ويفشى اليه سرّه، وحصن يلجأ اليه إذا فزع فينجيه — يعنى فرسا — وسيف إذا نازل به الأقران لم يخفُ خَوْنه،

<sup>(</sup>١) زيادة فىالنسخة الألمانية . (٢) فى الأصل «كنف» وهو تحريف والكنف الحشد والجماعة .

<sup>(</sup>٣) من التعنية أى الحبس والأسر أى الحبسوا أصوا تكم ولا ترفعوها . (٤) كذا بالأصل ولم نجده فى نهج البلاغة ولعله «أخفوا الخوذ» جمع خوذة أى اجعلوها خفيفة حتى لا تثقلكم فى الحرب . (٥) يقال طعن نبر: مختلس كأنه ينبر الرمح عنه أى يرفعه بسرعة ، وفى نهج البلاغة : والحظوا الخزر واطعنواالشز ر .

وذخيرة خفيفة المحمَل إذا نابت له نائبة أخذها، وامرأة إذا دخل عليها أذهبت همّه، وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له ما يشتهيه .

وبلغنى عن عبّاد بن كثير عن عُقيل [بن خالد] عن الزُّهْرى عن عبيد الله بن عبد الله عن آبن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعائة وخير الجيوش أربعة آلاف وما غُلِب قوم قطّ يبلغون اثنى عشر ألفا إذا اجتمعت كامتهم». [وقال رجل يوم حنين: لن نُغُلب اليوم عن قلة، وكانوااثنى عشر ألفا فهُزُم المسلمون يومئذ وأنزل الله عن وجل (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمُ الآية)، وقالوا كان يقال: ثلاث من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: البغي، قال الله تعالى (يَأَيُّهَا النَّاسُ وقالوا كان يقال: ثلاث من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: البغي، قال الله تعالى (يَأَيُّهَا النَّاسُ والنَّكُ عَلَى أَنفُسِكُمْ ) والمكر ، قال الله تعالى ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيَّ عُلِلًا إِهْلِهِ ) والمكر ، قال الله تعالى ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُلِلًا إِهْلِهِ ) والمَكر ، قال الله تعالى ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُلِلًا إِهْلِهِ ) والمَكر ، قال الله تعالى ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُلِلًا إِهْلِهِ ) والمَكر ، قال الله تعالى ( وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُلِلًا إِهْلِهِ ) والمَنْ نَكَثَ فَانَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) .

وقرأت في كتاب للهند: لا ظَفَر مع بَغْي، ولا صحة مع نهم، ولا ثناء مع كبر، ولا صداقة مع خَب، ولا شرف مع سوء أدب، ولا بِر مع شُعِّ، ولا آجتناب مُحرّم مع حرص، ولا محبة مع زهو، ولا ولاية حُكم مع عدم فقه، ولا عذر مع إصرار، ولا سلامة مع ربية، ولا راحة قلب مع حسد، ولا سُودد مع انتقام، ولا رياسة مع غرارة وعُجْب، ولا صواب مع ترك المشاورة، ولا ثبات مُلك مع تهاون وجهالة وزراء،

خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم فأهمّه ذلك فقيل له: ما يُهمّك منهم؟ وجّه اليهم وَكيع بن أبى سُود فانه يكفيكهم . فقال : لا ، إنّ وكيعا رجل به كِبْر يحتقر أعداءه ، ومن كان هكذا قلّتُ مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غرّة .

 <sup>(</sup>١) و يادة فى النسخة الألمانية . (٢) كذا فى الأصل الفتوغرافى وفى النسخة الألمانية : الزبيرى . ٢
 والصواب الأول فإن المعروف فى كتب طبقات المحدّثين أن عقيل بن خالد يروى عن الزهرى والزهرى يروى عن عبيد الله بن عبد الله . (٣) فى الفتوغرافية «ولا محبة مع هزؤ» .

وقرأت في بعض كتب العجم أنّ ملكا من ملوكهم سئل: أيّ مكايد الحرب أحزم ؟ فقال: إذكاء العيون واستطلاع الأخبار وإفشاء الغلبة وإظهار السرور وأمانة الفَرق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن يُستنصح ولا استنصاح لمن يُستغش ولا تحويل شيء عن شيء إلا بسد ناحية من المراتب وحسن مجاملة الظنون وإشغال الناس عما هم فيه من الحرب بغيره ، وسئل عن وثائق الحزم في القتال فقال: مخاتلة العدق عن الرّيف وإعداد العيون على الرّصد وإعطاء المبلّغين على الصدق ومعاقبة المتوصّلين بالكذب وألا تُشريح هار با الى قتال ولا تُضيّق أمانا على مستأمن ولا تَشِيبٌ عن أصحابك للبُغية ولا تَشْدَهنّك الغنيمة عن المحاذرة .

وقرأت في كتاب للهند: الحازم يحدر عدوه على كل حال . يحدر المواثبة إن قرب، والغارة إن بَعُد، والكينَ إن انكشف، والاستطراد إن وتي، والمكر إن رآه وحيدا. ويكره القتال ماوجد بُدًّا لأن النفقة فيه من الأنفس والنفقة في غيره من المال. وقرأت في الآيين: قد جرت السنة في المحاربة أن يوضع من كان من الجند أعسر

في المَيْسرة ليكون لقاؤه يَسْرا ورميه شَزْرا وأن يكون اللقاء من الفرسان قُدُما وترك ذلك على حال مُمَايلة أو مُجانَبة وأن يرتاد للقلب مكانا مُشْرفا و يلتمس وضعه فيه فان أصحاب الميمنة والميسرة لا يُقهرون ولا يُغلبون و إن زالتا بعض الزوال ما ثبت المادّتان فان زالت المادّتان لم ينتفع بثبات الميمنة والميسرة . [وإذا عمى الجند فليناوش أهل الميمنة والميادة والمادّتان فأما الميسرة] فلا يَشُذن منهم أحد إلا أن يبادر اليهم من العدو من يخاف بائقته فيردّون عاديتهم مع أن أصحاب الميمنة والمادّتين لا يقدرون على لقاء من يناوشهم والرجوع الى أصحابهم عاطفين ، وأصحاب الميسرة لا يقدرون على مناوشة من يناوشهم والرجوع الى أصحابهم عاطفين ، وأصحاب الميسرة لا يقدرون على مناوشة

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة الألمانية وفي الفتوغرافية هكذا "الماذيان" ولم نوفق الى تصويبها .

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية .

الا مائلين و يعجزهم الرجوع عاطفين. ولا يألُونَ صاحبُ الجيش على حال من الحال أن يستدبر جندُه عينَ الشمس والريح، ولا يحاربن جندا الا على أشد الضرورة وعلى حال لا يوجد معها من المحاربة بدُّ ، فاذا كان كذلك فليَجْهَد صاحب الجيش أن يدافع بالحرب الى آخر النهـــار. وينبغي على كل حال أن يخلِّي بين المنهزمين وبين الذهاب ولا يُحبسوا. وإن كان الجند قد نزلوا علىماء وأراد العدة أن ينالوا من الماء فليس من الرأى أن يُحال بينهم و بينه لئلا يُحْرجوا الى الجدّ في محار بتهم. و إن كان العدق قد نزلوا بماء وأراد الجند غلبتهم عليه فان وقت طلب ذلك عند رئ العدة من الماء وسقيهم دوابُّهم منه وعند حاجة الجند إليه ، فان أَسْلس ما يكون الانسان عن الشيء عند استغنائه عنه وأشدُّ ما يكون طلبا للشيء عند حاجته اليه . وُلْتَسِر الطلائع في قرار من الأرض و يقفوا على التّلاع ولا يجوزوا أرضا لم يستقصوا خبرها. وليكمُّن الكمين في الخَمَر والأماكن الخفية ، وليطرح الحَسَكَ في المواضع التي يتخوّف فيها البياتَ. وليحترس صاحب الجيش من انتشار الخبر عنه فان في انتشاره فسادالعسكر وانتقاضه . وإذا كان أكثر من في الجند من المقاتِلَة مجرِّبين ذوى حُنكة و بأس فبدَارُ العــدق الجند الى الوقعة خير للجنــد . وإذا كان أكثرهم أغمارا ولم يكن من القتال بدّ فيِدَار الجند الى مقاتلة العدة أفضل للجند . وليس ينبغي للجند أن يقاتلوا عدةًا إلا أن تكون عدَّتُهُم أربعة أضعاف عدَّة العدَّق أو ثلاثة أضعافهم ، فان غزاهم عدَّقهم لزمهم أن يقاتلوهم بعد أن يزيدوا على عدّة العدّق مثل نصف عدّتهم . و إن توسط العدّق بلادهم لزمهم أن يقاتلوهم و إن كانوا أقل منهم، وينبغي أن يُنتخب للكمين من الجند أهلُ جرأة وشجاعة وتيقَّظ وصَرَامة وليس بهم أنين ولا سُعال ولا عُطاس ويُختار لهم من الدواب مالا يَصْهل ولايغنن ، ويُختار لكونهم مواضع لا تُغشى ولا تُؤتى ، قريبة من

<sup>(</sup>١) كذا فىالنسخة الألمانية ، وفىالنسخة الفتوغرافية ''يعنت''. ولعل الصواب ينهت كيضربوالنهات النفس بأنين وهو الزحير .

الماء حتى ينالوا منه إن طال مكثهم، وأن يكون إقدامهم بعد الرويّة والتشاور والثقة بإصابة الفرصة، ولا يخيفوا سباعا ولا طيرا ولا وحشا. وأن يكون إيقاعهم كضريم الحريق، وليجتنبوا الغنائم ولينهضوا من المَكن متفرقين إذا ترك العدق الحراسة و إقامة الَّرْمَايا، وإذا أونس من طلائعهم توانِ ونفر يطُّ واذا أَمْرُجُوا دوابُّهم فيالرعي، وأشدًّ ما يكون البرد في الشتاء وأشدُّ ما يكون الحر في الصيف. وأن يرفضُوا ويفترقوا إذا ثاروا من مكنهم بعد أن يستخير بعضهم بعضا وأن يسرعوا الايقاع بعدقهم ويتركوا التلبُّث والتلفَّت. وينبغي للبيِّتين أن يفترصوا البَيَات إذا هبَّت ريح أو أُونِس من نهر قريب منهم خريرٌ فانه أجدر ألا يُسمَع لهم حسّ . وأن يُتونَّحى بالَوَقْعة نصفُ الليل أو أشدُّ ما يكون إظلامًا . وأن يصير جماعة من الجند وسط عسكرالعدة و بقيتهم حوله ، ويبدأ بالوَقْعة من يصير منهم في الوسط ليُسمع بالضجّة والضوضاء من ذلك الموضع لا من حوله ، وأن يُشرَّد قبل الوقعة الأَفْره فالأفره من دوابُّهم ويقطّع أرْسَانُها وتُهمَز بالرماح في أعجازها حتى نتحيرٌ وتَعِيرَ ويُسمع لها ضوضاء، وأن يهتِف هاتف و يقول: يا معشر أهل العسكر النَّجاء النجاء فقد قُتل قائدكم فلان وقتل خلق وهرب خلق. ويقول قائل: أيها الرجل استحيِّني لله . ويقول آخر : العفو العفو . وآخر : أَوْهُ أَوْهُ ، ونحو هـــذا من الكلام . وليُعلم أنه إنما يُحتاج في البَيّات الى تحيير العدة و إخافته وليجتنبوا التقاطّ الأمتعة وآستياقَ الدوابِّ وأخْذَ الغنائم. قال: وينبغي في محاصرة الحصون أن يُستمال من يُقدَر على استمالته من أهل الحصن والمدينة ليُظفر منهم بخَصْلتين : إحداهما استنباط أسرارهم، والأخرى إخافتُهم وإفزاعهم بهم، وأن يُدسُّ منهم من يصغَّر شانهم ويؤيسهم من المَدَد و يخبرهم أن سرّهم منتشر في مكيدتهم، وأن يُفاض حول الحصن ويشار اليه بالأيدى كأن فيه مواضع حصينة وأُخَر ذليلة ومواضع يُنصب المَجَانيق

(١) فى النسخة الفتوغرافية بعد هذا زيادة : وأنشد

فأوَّه بذكراها إذا ماذكرتُها ۞ ومن بعد أرض دونها وسماء

۲.

عليها ومواضع ثُهيّا العرّادات لها ومواضع تنقب نقبا ومواضع توضع السّدلالم عليها ومواضع يُتسوّر منها ومواضع يُضرم النار فيها ليملا هم ذلك رعبا، ويكتب على نُشّابة: إياكم أهل الحصن والاعترار وإغفال الحراسة، عليكم بحفظ الأبواب فان الزمان خبيث وأهله أهل غدر فقد خُدع أكثر أهل الحصن واستميلوا، ويُرمى بتلك النشابة في الحصن ثم يُدس لمخاطبتهم المنطيق المصيب الدهم الموارب المخايل غير المهدار ولا المغفّل، وتؤخر الحرب ما أمكن ذلك فان في المحاربة جرأة منهم على من حاربهم ودليلا على الحيلة والمكيدة، فان كان لا بد من المحاربة فليحاربوا بأخف العُدة وأيسر ومصافّ الجنود ويُخلّى بين العدة وبين بساط الأرض ذات الحَمر والشجر والأنهار للعسكر ومصافّ الجنود ويُخلّى بين العدة وبين بساط الأرض ودكادكها و

وفى بعض كتب العجم أن بعض الحكماء سئل عن أشد الأمور تدريبا للجنود وشَّعدًا لها، فقال: استعادة القتال وكثرة الظَّفَر، وأن تكون لها مواد من ورائها وغنيمة فيما أمامها بمثم الإكرام للجيش بعد الظَّفر والإبلاغ بالحجمدين بعد المُناصبة، والتشريفُ للشجاع على رءوس الناس .

قال المدائني [قال نصربن سيَّار] : كان عظاء الترك يقولون : القائد العظيم ينبغى أن تكون فيه خصال من أخلاق الحيوان : شجاعة الديك، وتحنَّن الدجاجة، وقلب الأسد، وحَمَّلة الخنزير، [وروغان الثعلب، وخَتَّل الذئب، وكان يقال في صفة الرجل الجامع : له وَثْبة الأسد، وروغان الثعلب، وختل الذئب] وجَمَع الذَّرة، وبُكُور الغراب،

وكان يقال: أصلح الرجال للحرب المجرِّب الشجاع الناصح •

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية ٠

حدَّثَى أبو حاتم عن الأصمعى عن أبى الأصمّ قال ، قيل لعمرو بن معاوية العُقَيلى وكان صاحب صَوَائف: بم ضبطت الصوائف؟ أى الثغور قال: بسَمَانة الظهر وكثرة النكعك والقديد. وفى كتاب الآيين: ليكن أقل ما تحمله معك خبزا ثم خبزا ثم خبزا، وإياك والمَفَارش والثياب ، أبو اليَقْظان قال قال شبيب الخارجى: الليل يكفيك الجبان ونصفَ الشجاع ، وكان إذا أمسى قال لأصحابه: أناكم المَدَد، يعنى الليل ، وقيل لبعض الملوك: بيّت عدّوك ، قال : أكره أن أجعل غَلَبتي سرقة .

المدائني قال: لما اشتغل عبد الملك بحاربة مُصعب بن الزبير اجتمع وجوه الروم الى ملكهم فقالوا: قد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم ببعض، فالرأى أن تغزوهم في بلادهم ، فنهاهم عن ذلك وخطّا رأيهم، ودعا بكلبين فأرش بينهما فاقتتلا قتالا شديدا، ثم دعا بثعلب فحلّاه بينهما، فلما رأى الكلبان الثعلب تركا ماكانا فيه وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه، فقال لهم ملك الروم: هذا مثلنا ومثلهم، فعرفوا صدقه [وحسن رأيه] ورجعوا عن رأيهم ،

وأوصى بعض الحكاء ملكا فقال: لا يحكن العدة الذى قد كشف لك عن عداوته بأخوف عندك من الظّنين الذى يستتر لك بمخاتلته، فانه ربما تحقق الرجل السّمَّ الذى هو أقتل الأشياء وقتله الماء الذى يحيى الأشياء، وربما تحقق أن يقتله الملوك التى تملكه ثم قتلته العبيد التى يملكها، فلا تكن للعدة الذى تُناصِب بأحذر منك للطعام الذى تأكل، وأنا لكل أمر أخذت منه نذيرك وإن عظم آمنُ منى من كل أمر عريته من نذيرك وإن صغر، واعلم أن مدينتك حرز من عدقك، من كل أمر عريته من نذيرك وإن صغر، واعلم أن مدينتك حرز من عدقك، ولا مدينة تحترز فيها من طعامك وشرابك ولباسك وطيبك، وليست من هذه الأربع واحدة إلا وقد تُقتل بها الملوك.

وذكر عبد الملك بن صالح الهاشي أن خالد بن برمك، حين فصل مع قُطبَة من خواسان ، بينا هو على سطح بيت في قرية قد نزلاها وهم يتغدّون نظر الى الصحراء فرأى أقاطيع ظباء قد أقبلت من جهة الصحارى حتى كادت تخالط العسكر ، فقال لقحطبة : أيها الأمير ناد في الناس : يا خيل الله اركبي ، فان العدق قد نهد اليك وحت ، وغاية أصحابك أن يُسرِجوا ويُلجِموا قبل أن يروا سُرعان الحيل ، فقام قحطبة مذعورا فلم يرشيئا يروعه ولم يعاين غبارا ، فقال خالد : ما هذا الرأى ؟ فقال خالد : أيها الأمير لا نتشاغل بي وناد في الناس ، أما ترى أقاطيع الوحش قد أقبلت وفارقت مواضعها حتى خالطت الناس ! إن وراءها بَمْعاكثيفا ، قال : فوالله ما أسرجوا ولا أبخوا حتى رأوا ساطع الغبار فسلموا ، ولولا ذلك لكان الحيش قد آصطلم ،

وقال بعض الحكاء لبعض الملوك: آمرك بالتقدّم والأمر ممكن، وبالإعداد لغد من قبل دخولك فى غدكما تُعدّ السلاح لمن تخاف أن يقاتلك وعسى ألا يقاتلك، وكما تأخذ عَتَاد البناء من قبل أن تصيبه السماء وأنت لا تدرى لعلها لا تصيبه ، بل كما تعدّ الطعام لعَدد الأيام وأنت لا تدرى لعلك لاتأكله ، وكان يقال : كل شى طلبته فى وقته فقد مضى وقته ،

[وقرأت فى كتاب سير العجم أن فَيرُوز بن يَزْدَجَود بن بَهْرام لما ملك سار ١٥ بجنوده نحو خراسان ليغز و اخشنوار ملك الهَيَاطِلة ببَلْخ، فلما انتهى الى بلاده اشتد رُعب اخشنوار منه وحذره له، فناظر أصحابه ووزراءه فى أمره، فقال له رجل منهم: أعطنى موثقا وعهدا تطمئن اليه نفسى أن تكفينى أهلى وولدى وتُحسن اليهم وتَخْلُفنى فيهم، ثم اقطع يدى ورجل وألقنى على طريق فيروز حتى يمر بى هو اليهم وأصحابه فأكفيك مؤونتهم [وشوكتهم] وأورَّطهم مورَّطا تكون فيه هلكتهم، فقال له ٢٠ اخشنوار: وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاح حالنا إذا أنت قد هلكته اخشنوار: وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاح حالنا إذا أنت قد هلكت

ولم تَشْرَكنا في ذلك؟ قال : إني قد بلَغتُ ماكنت أحب أن أبلغه من الدني وأنا موقن بأن الموت لا بد منه و إن تأخر أياما قلائل، فأحب أن أختم عمرى بأفضل ما تُخَمَّ به الأعمار من النصيحة لاخواني والنكاية في عدوّى فيشرُف بذلك عقبي وأصيب سعادة وحُظُوة فيما أمامي، ففعل به ذلك وأمر به فأُلقي حيث وصف له. فلما مرَّ به فير وزسأله عن أمره فأخبره أن اخشــنوار فعل ذَّلك به وأنه احتال حتى خُمل الى ذلك الموضع ليدلُّه على عورته وغرَّته وقال : إنى أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تريدون سلوكه وأخفي، فلا يشعر اخشنوار حتى تهجُموا عليه فينتقم الله لى منه بكم، وليس في هذا الطريق من المكروه الا تَفُويزُ يومين ثم تُفْضون الى كل ما تحبون . فقبل فيروز قوله بعد أن أشار عليه و زراؤُهُ بالاتهام له والحذر منه وبغير ذلك، فخالفهم وسلك الطريق حتى انتهى بهم الى موضع من المفازة لا صَدَر عنه ثم بيَّن لهم أمره فتفرقوا في المفازة يمينا وشمالا يلتمسون الماء فقَتَل العطشُ أكثرهم ولم يخلُص مع فيروز منهم إلا عدّة يسيرة فإنهم انطلقوا معه حتى أشرفوا على أعدائهم وهم مستعدّون لهم فواقعهم على تلك الحالة وعلى ما بهم من الضر والجهــد فاستمكنوا منهم وأعظموا النكاية فيهم، ثم رغب فيروز الى اخشنوار وسأله أن يمنّ عليه وعلى من بق من أصحابه على أن يجعـــل لهم عهد الله وميثاقه ألا يغزوه أبدا فيما يستقبل من عمره وعلى أنه يَحُدُّ فيما بينه و بين مملكته حدًّا لا تجاوزه جنوده، فرضي اخشنوار بذلك رخلي سبيله وانصرف الى مملكته، فمكث فيروز بُرُهة من دهر، كئيبا ثم حمله الأَنفُ على أن يعود لغزوه ودعا أصحابه الى ذلك فردّوه عنه وقالوا: إنك قد عاهدته ونحن نتخوف عليك عاقبة البغي والغدر مع ما في ذلك من العار وسوء المقالة . فقال لهم : إنى إنما شَرَطتُ له ألَّا أُجُوز الحجرالذي جعلته بيني وبينه فأنا آمر بالحجر (١) في الأصل: فواقعهم على تلك من حالة وعلى ما بهم الخ والتصويب واضح .

ليحمل على عَجَلة أمامنا . فقالوا له : أيها الملك، إنّ العهود والمواثيق التي يتعاطاها الناس بينهم لا تُحمل على مائييّر المعطى لهـ الولكن على مائعلن المعطى، وإنك إنمـا جعلت له عهد الله وميثاقه على الأمر الذي عَرَفه لا على أمر لم يخطر بباله . فأبي فيروز ومضى في غَزَاته حتى انتهي الى الهياطلة وتصافّ الفريقان للقتال فأرسل اخشنوار الى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صفيّهم ليكلمه ، فخرج اليه فقـــال له اخشـــنوار قــد ظننت أنه لم يدْعُك الى غزونا الّا الأنفُ مما أصابك . ولعمرى لئن كمّا احتلنا لك بما رأيت، لقد كنت التمستَ منّا أعظم منه، وما ابتدأناك ببغي ولاظلم ولا أردنا إلا دفعك عن أنفسنا وعن حريمنا، ولقد كنت جديرا أن تكون، من سوء مكافأتنا بمنّنا عليك وعلى من معك من نقض العهد والميثاق الذي وَكَّدْتَ على نفسك، أعظم أَنَّهَا وأشدّ امتعاضا مما نالك منّا ، فإنّا أطلقناكم وأنتم أسرى وَمَنَنَّا عليكم وأنتم مُشرِفون على الهَلَكَه وحقَّنَّا دماءكم وبنا قدرة على سفكها ، وإنا لم نجبرك على ما شرطت لنا بلكنت أنتُ الراغب الينا فيه والمريدَ لنا عليه ففكُّرُ في ذلك وميِّل بين هذير. الأمرين فانظر أيُّهما أشدُّ عارا وأقبح سماعا، إن طلب رجل أمرا فلم يُتَحْ له وسلك سبيلًا فلم يظفر فيهما ببُغْيته وٱستمكن منه عدَّوه على حال جَهْد وضَيْعة منه وممن معه، فمنّ عليهم وأطلقهم على شرط شرّطوه وأمر اصطلحوا عليــه فاضطرّ لمكروه القضاء واستحيا من النَّكْث والغَدْر أن يقال امرؤ نكث العهـ دَ وَخَتَر الميثاق . مع أنى قد ظننت أنه يزيدك نجاحا ما تثق به من كثرة جنودك وما ترى من حسن عُدَّتُهُم وطاعتُهُم لك، وما أجدني أشكَّ أنهم أو أكثرَهُم كارهون لماكان من شُخُوصك بهم عارفون بأنك قد حملتَ على غير الحق ودعوتَهم الى ما يُسخط الله، فهم في حربنا غير مستبصرين ونيَّاتُهُم في مناصحتك اليوم مدخولة ؛ فانظر ما قَدْر غَنَاءِ من يقاتل على مثل هــذه الحال، وما عسى أن تبلغ نكايتُه في عدَّوه إذا كان عارفا بأنه

إن ظفر فمع عار و إن قُتل فالى النار، فأنا أذكِّك اللهَ الذي جعلته على نفسكُ كفيلا ونعمتي عليك وعلى من معك بعد يأسكم من الحياة و إشفائكم على المات، وأدعوك الى ما فيه حظَّك ورشدُك من الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائك الذن مضوًّا على ذلك في كل ما أحبوه أو كرهوه ، فأُحْــدوا عواقبَه وحسُن عليهم أثرُه ، ومع ذلك إنك لست على ثقة من الظَّفَر بنا والبلوغ لنَهْمتك فينا و إنما تلتمس منا أمرا نلتمس منك مثله وتناوئ عدوًا لعله يُمنَح النصر عليك فقـــد بالغتُ في الاحتجاج عليك وتقدّمتُ في الإعذار اليك ونحن نستظهر بالله الذي آعتززْنا به ووثقْنا بما جعلتَه لنا من عهده إذا أستظهرتَ بكثرة جنودك وآزدهتُك عدّة أصحابك، فدونك هذه النصيحة فوالله . ماكان أحدمن نُصَحائك ببالغ لك أكثر منها ولا زائد لك عليها، ولا يَحْرِمنَّك منفعتُها غَرْجُها مني فإنّه لا يُزْرى بالمنافع عند ذوى الرأى أن كانت من قبل الأعداء كما لا يُحبّب المضارّ اليهم أن تكون على أيدى الأولياء . واعلم أنه ليس يدعوني الى ما تسمع من مقالتي ضعف أُحِسَّه من نفسي ولا قِلْةٌ من جنودي، ولكني أحببتُ أن أزداد بذلك حجَّة وآستظهارًا، وأزداد به من الله للنصر والمعونة آستيجابًا ولا أوثر على العافيـة والسلامة شيئا ما وجــدتُ اليهما سبيلًا، فأبي فيروز إلا تعلُّقا بحجَّته فى الحجر الذي جعله حدًا بينه و بينه وقال: لستُ ممن يردَعه عن الأمر يهمُّ به وعيدٌ ولا يقتاده التهدّد والترهيب، [ ولو كنت أرى ما أطلبك غدرًا مني ما كان أحد أنظر ولا أشدُّ اتقاءً منَّى على نفسي فلا يغرِّنك منَّا الحال التي صادفتنا عليها في المرَّة الأولى من القلَّة والجَهْد والضعف ]. قال اخشنوار ; لايغزنك ما تخدَّع به نفسَك من حملك الحجر أمامك، فان الناس لو كانوا يُعطون العهود على ماتصفُ من إسرار أمرٍ و إعلان آخر، إذًا ماكان ينبغي لأحد أن يغترّ بأمانِ ولا يثق بعهدٍ، وإذًا لما قبل الناس شيئًا

(١) زيادة في النسخة الألمانية .

مما يعطونه من ذلك، ولكُّنه وُضع على العلانية وعلى نية من تُعقَّد العهودُ والشروط له . فانصرفا يومهما ذلك فقــال فيروز لأصحابه : لقد كان اخشنوار حسن المحاورة ، وما رأيتُ للَّفَرَس الذي كان تحته نظيرا في الدواب فانه لم يُزلْ قوائمَه ولم يرفع حوافَرَه عن موضعها ولا صَهَل ولا أحدث شــيئا يقطع به المحاورة في طول ما تواقَفْنا . وقال اخشنوار لأصحابه : لقد واقفتُ فيروزكما علمتم وعليه السلاحكلُّه فلم يحرُّك رأسًــه ولم ينزع رجله من ركابه ولاحَنَا ظهـره ولا ٱلتفت يمينًا ولا شمالًا، ولقد تورّكت أنا مرارا وتمطيتُ على فرسي وتلفَّتُ الى مَن خلفي ومددتُ بصرى في أمامي وهو منتصبُّ ساكن على حاله ، ولولا محاورته إياى لظننت أنه لا يبصرني . وإنما أرادا بما وصفا من ذلك أن يَنتشر هذان الحديثان في أهل عسكريهما فيُشغَلوا بالإفاضة فيهما عن النظر فيما تذاكراه ، فلماكان في اليوم الشاني أخرج اخشنوار الصحيفة التي كتبها لهم فيروز، فرفعها على رُمح لينظر اليها أهل عسكر فيروز فيعرفوا غدره وبَغيه ويخرجوا من متابعته، فانتقض عسكرفيروز وآختلفوا وما لبثوا إلا يسيراً حتى آنهزموا وقتل منهم خلقٌ كثير وهلك فيروز، فقال اخشنوار: لقد صدق الذي قال : لاراد لما قُدْر، ولا أشد إحالةً لمنافع الرأى من ٱلهوى وٱللَّجاج، ولا اضبع من نصيحة يُمنَّحُها من لايوطَّن نفســه على قبولها والصبر على مكروهها، ولا أسرعً عقوبة ولاأسوأً عاقبة من البغي والغدر، ولا أجلبَ لعظيم العار والفُضُوح من إفراط الفخر والأنفة .

وقال أبو اليقظان: لما خرج شَيِيب بن يزيد بن نُعيم الخارجي بالموصل بعث اليه الجماح قائدا فقتله ثم قائدا فقتله كذلك حتى أتى على خمسة قواد قتلهم وهزم جيوشهم وكان أحد القواد موسى بن طلحة بن عبيد الله ، ثم خرج شبيب من الموصل يريد الكوفة فطمع شبيب أن يلتى الجاج قبل الكوفة فطمع شبيب أن يلتى الجاج قبل

أن يصل الى الكوفة فأَقَمُ الحجاجُ خيلَه فدخل الكوفة قبله، ومِّ شبيب بَعَتَّاب بن وَرُقاء فقتله ومِّ بعبد الرحمن بن مجمد بن الأشعث فهرب منه، وقدم شبيبُ الكوفة وآلى ألا يَبْرح عنها أو يَلْق الحجاج فيقتله أو يُقتل دونه؛ فحرج الحجاج إليه فى خيله، فلما قرُب منه عَمد الى سلاحه فالبسه أبا الوَرْد مولاه وحمله على الدّابة التي كان عليها، فلما تواقفا قال شبيب: أر ونى الحجاج، فأومأوا له الى أبى الورد فحمل عليه فقتله، ثم خرج من الكوفة يريد الأهواز فغرق فى دُجيل وهو يقول (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ)،

## الأوقات التي تختار للسفر والحرب

قال حد ثنى مجمد بن عُبيد قال حد ثنا يزيد بن هارون عن مجمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى قال : كان أحب الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أن يعقد فيه رايته يوم الخميس، وكان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر فيه يوم الخميس .

وقالت العجم : أخر الحرب ما استطعت فان لم تجد بدا فاجعل ذلك آخر النهار ، وحد ثنى مجمد بن عبيد عن معاوية بن عمروعن أبى إسحاق عن ابن عَوْن عن مجمد أبن سيرين أنّ النجان بن مُقرّن قال لأصحابه : إنى لقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أحبّ ما يَلْقَ فيه إذا لم يُلْقَ في أوّل النهار إذا زالت الشمس وحلّت الصلاة وهبت الرياح ودعا المسلمون ، ويروى قوم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه كان يكره الحجامة والابتداء بعمل في محاق القمر وفي حلوله في برج العقرب ، [وقال بعضهم : كنت مع عمر آبن عبد العزيز فوق سطح وهو يريد الركوب ، فنظرت فاذا القمر بالدّبران فقلت : آنظر الى القمر ما أحسن استواءه! فرفع رأسه ثم نظر فرأى منزلته فضعك ، وقال : إنما أردت أن ننظر الى منزلته ، و إنّا فرفع رأسه ثم نظر فرأى منزلته فضعك ، وقال : إنما أردت أن ننظر الى منزلته ، و إنّا

لا نقيم لشمس ولا لقمر ولكنا نسير بالله الواحد القهار] . وكان يقال : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الأحد يوم غَرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر وآبتغاء رزق ، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الأربعاء يوم الأخذ والإعطاء ، ويوم الخميس يوم دخول على الأمراء وطلب الحوائج ، ويوم الجمعة يوم خِطَب ونكاح .

#### الدعاء عند اللقاء

حدّثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا معاوية عن أبى إسحاق عن أبى رَجاء قال : كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يقول اذا آشتدت حَلْقه البلاء وكانت الضَّيقَه : «تضيّق تفرّجى » ثم يرفع يديه فيقول : «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين آللهم كفّ عنا بأس الذين كفروا إنك أشدُّ بأسًا وأشد تنكيلا فما يخفض يديه المجاركتين حتى يُنزل الله النصر .

وحدّثنى مجمد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن موسى بن عُقْبَة عن سالم النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له ، قال: كتب عبد الله بن أبى أوْفى حين خرج الى الحَرُوريّة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لق فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فى الناس فقال: « لا نتمنوا لقاء العدو وآسالوا الله العافية ، فاذا لقيتموهم فاثبتوا وآصبروا وآعلموا أنّ الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال . «اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب آهزمهم وانصرنا عليهم» وقال أبو النضر: وبلغنا أنه دعا فى مثل ذلك فقال: «اللهم أنت ربنًا و ربهم وهم عبيدك ونحن عبيدك ونواصينا ونواصيهم بيدك فاهزمهم وأنصرنا عليهم» و

يُنَضِّنِض بإصبعه نحو السهاء . فقال قتيبةُ : تلك الإصبع الفاردة أحبّ الى من مائة ألف سيف شَهِير وسنان طَرِير . فلما فتح الله عليهم قال لمحمد : ما كنت تصنع ؟ قال : كنت آخذ لك بمجامع الطرق .

# الصبرُ وحضّ الناس يوم اللّقاء عليه

حدثنى سهلُ بن محمد قال حدثنا الأصمعيّ قال كان عاصم بن الحدثان رجلا من العرب عالما قديما وكان رأسَ الحوارج بالبصرة ور بما جاءه الرسولُ منهم من الجنريرة يسأله عن بعض الأمر يختصمون فيه فمرّ به الفرزدق فقال لآبنه : أنشد أبا فراس فأنشده

وهمُ إذا كسروا الجفونَ أكارمٌ \* صُـبُر وحين تُعلَّل الأزرارُ يغشَّوْن حَوْماتِ المنون وإنها \* في الله عند نفوسهم لصغار يمشون في الخَطِّي لا يثنيهم \* والقوم إذ ركبوا الرماح تِجَار

فقال له الفرزدق : ويحك! اكتم هذا لا يسمعه النسّاجور فيخرجوا علينا (١) بعفوفهم . فقال عاصم : يا فرزدق، هذا شاعر المؤمنين وأنت شاعر الكافرين .

حدّثنا سهل قال حدّثنا الأصمى قال قال سَلِيط بن سعد قال بِسطام بن قيس لقومه: تَرِدون على قوم آثارُهم آثار نساء وأصواتهم أصوات صِرْدان ولكنهم صُبُر على الشرّ. يعنى بنى يَرْبوع . وفي هؤلاء يقول معاوية : لو أنّ النجوم تناثرت لسقط على الشرّ. يعنى بنى يربوع . قال الأصمى قلت لسليط : أكان عُتيبة بن الحارث ضغاً؟ قال : لا ولا من قوم ضعام . يعنى بنى يربوع .

<sup>(</sup>١) الحَتُّ المِنْسَجِ وجمع حفوف · (٢) في النسخة الألمـانية «عيبة» وهو تحريف ·

(۱)
[ وقال عمر بن الخطاب لبني عَبْس: كم كنتم يوم الهباءة؟ فقال: كنا مائة كالذهب، وقال عمر بن الخطاب لبني عَبْس: كم كنتم يوم الهباءة؟ فقال: كنا مائة كالذهب، لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذِل ، قال : فكيف كنتم تقهرون من ناوأكم ولستم بأكثر منهم عددًا ولا مالا ؟ قال : كنا نصبر بعد اللقاء هُنيَهة ، قال : فلذلك إذًا ، قيل لمعنترة العبسي : كم كنتم يوم الفَرُوق؟ قال : كنا مائة لم نكثر فنفشل ولم نقل فنذِل ] ، وكان يقال : النصر مع الصبر ، ومن أحسن ما قيل في الصبر، قول نَهْشَل بن حَرى " ها ابن ضَمْرة

بكى صاحبى لما رأى الموت فوقنا \* مُطِلاً كإطلال السحاب إذا آكفهر المن صاحبى لما رأى الموت فوقنا \* مُطِلاً كإطلال السحاب إذا آكفهر فقلت له لا تَبْدِ كِ عينك إنما \* يكون غدا حسن الثناء لمن صب في أخر الإحجام يوما معجّلا \* ولا عجّل الإقدام ما أخر القدر فآسى على حال يَقدلُ بها الأسى \* وقاتل حتى استبهم الوِرْدُ والصَّدْرُ وكر حَفَاظا خشية العار بعد ما \* رأى الموت معروضا على منهج المَكرُ

وقال أبو بكرالصدّيق رضي الله عنه لخالد بن الوليد حين وجهه: احرص على الموت أوهبُ لك الحياة ، وتقول العرب : الشجاع مُوَقَّى ، وقالت الْخَنساء

نُهِين النفوسَ وهونُ النفو \* س يوم الكريهة أوقَى لها وقال يزيد بن المهتّب

تأخّرتُ أستبق الحياة فلم أجد \* لنفسى حياةً مثلَ أن أتقدما

<sup>(</sup>۱) زیادة فی النسخة الألمانیة · (۲) أرض لغطفان و یومها من أیام العرب کان فیه النصر لعبس ۲۰ علی ذبیان - (۳) موضع بدیار بنی سعد و یومه من أیام حروب عبس وذبیان أیضا ·

 <sup>(1)</sup> ف الألمانية مظلا كاظلال الح بالظاء المعجمة .

وقال قَطَرِى" بن الفُجَاءة

وقوَّلى كلّما جشأتْ وجاشت \* من الأبطال ويحك لا تُراعِي فاتّمكِ لو سألتِ حياةً يــوم \* سوى الأجل الذي لكِ لم تُطاعى (١) وقال معاوية بن أبي سفيان شجّعني على على بن أبي طالب قولُ عمرو بن الإطنابة .

أبت لى عَفَّتَى وأبى بلائى \* وأَخْذَى الحَمْد بالبَّمْن الرَّبِيح وَاقَدَاى على المُكروه نفسى \* وضربى هامة البَطَل المُشيح وقولى كُلمَّا جَشَأت لنفسى \* مكانك تُحَدى أو تستريحى لأدفع عن مآثر صالحات \* وأحمى بعدُ عن عرض صحيح أبتْ لى أن أفضّى فى فعالى \* وأن أغضى على أمر قبيح

وقال رَ بيعة بن مَقْروم

ودعَوْانَزَالِ فكنتُ أَوْلَ نازل \* وعلّام أركَبه إذا لم أنزل وكان خالد بن الوليد يسير في الصفوف يُذَمِّر الناس ويقول: يا أهل الاسلام، إنّ الصبر عن وإنّ الفشل عجز وإنّ النصر مع الصبر ، وقال بعض أبطال العرب ، الصبر عن وإنّ النشواء والنَّشِيل والرَّغُفُ \* والقينة الحسناء والكأس الأَنفُ للضاربين الخيل والخيل قُطُف

وقال أعرابي: الله يُخْلف ما أتلف الناس، والدهريتلف ما جمعوا، وكم من مِيتَة عِلْمًا طلب الحياة، وحياة سببها التعرّض للوت ، ومثله قول أبى بكر الصديق لخالد: آحرص على الموت تُوهبُ لك الحياة .

(١) [قدِمت مُنْهزمةُ الرومِ على هِرَقل وهو بأَنْطاكِيَة، فدعا رجالا مِن عظائهم فقال: و يحكم! أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا: بلي . يعني

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية · (٢) يشجعهم ويحضهم على الفتال ·

<sup>(</sup>٣) ما طبخ من اللحم بغير تابل .

العرب، قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافًا في كلّ موطن، قال: ويلكم! في بالكم تنهزمون كلّما لقيتموهم؟ فسكتوا، فقال شيخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين تؤتون ، قال: أخبرنى ، قال: إذا حملنا عليهم صبروا وإذا حملوا علينا صدقوا، ونحمل عليهم فنكذب ويحلون علينا فلا نصبر ، قال: ويلكم في بالكم كما تصفون وهم كما تزعمون؟ قال الشيخ: ماكنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا؟ قال له: من أين هو؟ قال: لأنّ القوم يصومون بالنهار ويقومون من أين هو؟ قال: لأنّ القوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويُوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يظلمون أحدا ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنّا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بما يُسخِط الله وننهَى عما يرضى الله ونفسد في الأرض ، ونغصب ونظلم ونأمر بما يُسخِط الله وننهَى عما يرضى الله ونفسد في الأرض ، قالوا: تُشهدك الله أيما الملك، تدّع سُورية وهي جنة الدنيا وحولك من الروم عدد الحصى والتراب ونجوم السماء ولم يُؤت عليهم] ،

### ذكر الحرب

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لعمرو بن مَعْديكرِب : أخبرنى عن الحرب . قال : مُن مَ المَذَاق إذا قَلَصَتْ عن ساق ، مَن صَبَر فيها عُرف ومن ضعف عنها تَلِف . وهي كما قال الشاعر

الحرب أوَّلُ ما تكون فتيـةً ، تسـعى بزينتها لكلُّ جهول

حتى اذا آستَعَرَت وشبِّ ضِرَامها \* عادت عجوزًا غبر ذات خليل شَمْطاء جَرَّت رأسَها وتنكرِّت \* مكروهةً لَّلَـثُمْ والتقبيـل

كان يزيد بن عمر بن هُبَيرة يحب أن يضع من نصر بن سيار فكان لايُمده بالرجال ولا يرفع ما يرد عليه من أخبار خراسان، فلما كثر ذلك على نصر قال

أرى خللَ الرماد وَمِيضَ جَمرٍ \* ويوشك أن يكون له ضِرامُ فان النار بالعُودين تُذْكَى \* وإنّ الحرب أولها الكلام فان النار بالعُودين تُذْكَى \* وإنّ الحرب أولها الكلام فان لم يُطْفِها عقلاء قوم \* يكون وَقُودَها جُمَثُ وهامُ فقلت من التعجب ليت شعرى \* أأيقاظُ أُميّة أم نيام

ونحو قوله: «الحرب أولها الكلام» قول حُذَيفة: إنّ الفتنة تُلْقَح بالنجوى وتُثْتَج بالشكوى .

العتبى عن أبيه قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لابنه الحسن : يا بُنى لا تدعوَنَّ أحدا إلى البِرَاز، ولا يدعوَنَّك أحد اليه إلا أجبته فانه بَغْي .

## فى العدّة والسلاح

حدثنى محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خُصَيْفة عن السائب آبن يزيد بن خُصَيْفة عن السائب آبن يزيد - فيا حفظت إن شاءالله - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه درعان يوم أُحُد ، قيل لعبّاد بن الحُصَين وكان أشد رجال أهل البصرة : في أيّ عدّة تحبّ أن تلتى عدوك؟ قال : في أجل مُستأخِر ،

حدَّثَى زياد بن يحيى قال حدَّثنا بِشر بن المفضَّل قال حدَّثنا داود بن أبى هند عن عِكْرِمة قال : لما كانت ليـلة الأحراب قالت الجَنُوب للشَّمَال : ٱنطلق بنا نُمِدًّ

<sup>(</sup>١) فىالعقدالفريد «حليل» بالحاء المهملة وفيه أيضاكما فى الفتوغرافية «الشم» بدل اللثم .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «حصيفة» بالحاء المهملة وهو تجريف والتصويب والضبط عن كتب التراجم ·

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الشمال : إنّ الحرّة لا تسرى بالليل، فكانت الريح التي أُرسلت عليهم الصّبا .

حدثنى سهل بن مجمد قال حدّثنا الأصمعيّ قال حدّثنا آبن أبى الزّناد قال : ضرب الزيير بن العوّام يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة فقطّه الى القرّبوس فقالوا : ما أجود سيفك! فغضب، يريد أنّ العمل ليده لا لسيفه .

وقال الوليد بن عبيد البحتريّ يصف سيفا

ماض و إن لم تُمضِه يد فارس \* بطل ومِصقولٌ و إن لم يُصَقَلِ متوقّد يَفْدرِي بأول ضَرْبة \* ما أدركت ولو آنها في يذبلُ وقال آخر

وما السيف إلا بُرْ غاد لزينة \* إذالم يكن أمضى من السيف حاملُهُ رؤى الجرّاح بن عبد الله فى بعض الحروب وقد ظاهر بين درعين ، فقيل له فى ذلك ، فقال : إنى لست أقى بدنى و إنما أقى صبرى ، واشترى يزيد بن حاتم أدرُعا وقال : إنى لم أشتر أدراعا إنما اشتريت أعمارا ،

وقال حبيب بن المهلّب: ما رأيت رجلا في الحرب مُستليًا إلا كان عندى رجلين، ولا رأيت حاسرين إلاكانا عندى واحدا ، فسمع هذا الحديث بعض أهل ١٥ المعرفة فقال : صدق ، إنّ للسلاح فضيلة ، أما تراهم ينادون عند الصريخ: السلاح السلاح ولا ينادون: الرجال الرجال ، [قال المهلب لبنيه : يا بَن لا يقعدن أحد منكم في السوق ، فان كنتم لا بدّ فاعلين فالي زَرّاد أوسرّاج أو ورّاق ، وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه لعمرو بن معد يكرب: أخبرني عن السلاح ، قال: سَلْ عما شئت منه ، قال : الرمح؟ قال : أخوك و ربما خانك ، قال النبل؟ قال : منايا تخطئ وتصيب ، قال : الرمح؟ قال : أخوك و ربما خانك ، قال النبل؟ قال : منايا تخطئ وتصيب ، المين النسخة الألمانية «الكوفة» ، (٢) زيادة في النسخة الألمانية ،

قال: التَّرْسُ؟ قال: ذاك الحِبَنِ وعليه تدور الدّوائر، قال: الدِّرع؟ قال: مُثْقِهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مثقّفات سلبْنَ الرومَ زرقتها \* والعُرْب سُمرتَهَا والعاشق القَضْفا وقال دِعْبل يصف الرُّمِ

وأُسمـــر فى رأســـه أزرَقُ \* مثلُ لسان الحيّة الصادى وقال الشاعر

تلمَّظ السيفُ من شوق إلى أنس \* فالموت يَلْحَظ والأقدار تنتظر أنَّ أَلَّهُ منك حَتْف قد تجلَّله \* حتى يؤامر فيه رأيك القدر أمك القدر أمضى من السيف إلا عند قدرته \* وليس للسيف عفو حين يَقتدِر وقال آخر

متى تَلْقَنِى يَعْدُو بِبَرِى مَقَلِّصُ \* كُيتُ بَيِكُ أَو أَغَنَّ مُحَبِّلُ تَعْدُو بَبَرِى مَقَلِّصُ \* كُيتُ بَيِكِ أَو أَغَنَّ مُحَبِّلُ تَعْلَمْكُ الأيام ما كنت تجهل تلق المرأ إن تلقه فبسيفه \* تُعلَّمُكُ الأيام ما كنت تجهل (١) وقال على رضى الله عنه : السيف أنمى عددا وأكثر ولدا ، وفي الحديث « يقيّة

السيف مباركة » يعنى أنّ من نجا من ضربة السيف ينمو عدده ويكثر ولده . وقال المهتب : ليس شيء أنمى من سيف . ويقال : لامجــد أسرع من مجد سيف .

<sup>(1)</sup> فى الأصلية «مشغلة» والنصويب عن العقد الفريد . (٢) هكذا ورد فى مجمع الأمثال وفى النسخة الألمانية : «إليك» . (٣) النحافة . (٤) فى الفتوغرافية «ربَّه» (د) قال فى اللسان : البَرَّة السلاح ويدخل فيه الدرع والمنفر والسيف . (٦) هكذا فى النسخة الألمانية ، وفى الفتوغرافية «السيف أنمى عددا وأكرم ولدا » وفى تهج البلاغة بقية السيف أبق عددا وأكثر ولدا ، ولعله الصواب .

وكانت درع على وضى الله عنه صدرا لا ظهر لها فقيل له فى ذلك فقال : إذا استمكن عدوى من ظهرى فلا يُبتِّي . وقال أبو الشّيص

ختلتُه المنون بعد اختيال \* بين صَـفَّين من قنًا ونِصَال في رداء من الصفيح صقيل \* وقيص من الحــديد مُذَال

بلغ أبا الأغر أن أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شرّ فبعث آبنــه الأغر وقال : يا بُنى كن يدا لأصحابك على من قاتلهــم ، و إيّاك والسيف فانه ظلّ الموت، وآتق الرمح فانه رشاء المنيّة، ولا تقرّب السّهام فانها رُسُل لا تُؤامِر مُرسِلها ، قال : فها ذا أقاتل؟ قال : بمــا قال الشاعر

جَلَامِيدُ يَلْأَنَ الْأَكُفَّ كَأَنَّهَا \* رءوس رجال حُلَّقت في المَواسِم وقال الخُزَيمي في بغداد أيام الفتنة

يا بؤس بغداد دار مملكة \* دارت على أهلها دوائرها أمهلها الله ثُمّ عافيها \* لما أحاطت بها كبائرها رق بها الله ثمّ عافيها \* لما أحاطت بها كبائرها رق بها الله ين واستُخفَّ بذى الشفهم \* وابتز أمن الدروب شاطرها يحرق هذا وذا يهدمها \* ويشتفي بالنّهاب داعرها والكرخ أسواقها معطّلة \* يَشتَنُ شدًّا بها وعائرها أخرجت الحربُ من أساقطهم \* آساد غيل عُلْبا تُساوِرها من البواري تراسُها ومن الشخوص اذا استلامت مغافرها من البواري تراسُها ومن الشخوص اذا استلامت مغافرها لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا \* يحشرها بالعناء حاشرها

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى «عَيَّارها» · (۲) جمع بارىّ بتشديداليا، وهو الحصير المنسوج ·

 <sup>(</sup>٣) فى الطبرى «الْقَاء» .

ونحوه قول على بن أمية

دهتنا أمور تُشيب الوليد \* ويَحَذُّل فيها الصدّيق الصدّيق فَناء مُبيد وذُعر عتيد \* وجوع شديد وخوف وضيق وداعى الصّباح يطُول الصياح السّلاح السلاح هما نستفيق فبالله نبلغ ما نرتجسى \* وبالله ندفع ما لا نُطيق

جنى قوم من أهل البادية يُدَمِّر، قومه : يا معشر العرب ويا بنى المحصنات، قاتلوا عن أحسابكم ونسائكم ، والله لئن ظهر هؤلاء عليكم لا يدعون بها لبنة حمراء ولا نخلة عن أحسابكم ونسائكم ، والله لئن ظهر هؤلاء عليكم لا يدعون بها لبنة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض ولاعتراكم من نُشاب معهم في جِعَاب كأنها أيور الفيلة ينزعون في قِسِي كأنها العَلَلُ فتنطُّ أحداهن أطيط الزُّرْنُوق يَمْغَط أحدهم فيها حتى ينفرق شعر إيطيه ثم يرسل نُشّابة كأنها رشاء منقطع فما بين أحدكم وبين أن تَنْفَضِخ عينه أو ينصدع قلبه منزلة ، نخلع قلوب القوم فطاروا رعبا ،

#### آداب الفروسة

حدّثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن عاصم بن سليان عن أبى عثمان قال : كتب عمر رضى الله عنه : ائترروا وارتَدُوا وانتعلوا وألقوا الله أله المحدّية ،أو قال الله أله أله والمعروف الأغراض وألقوا الرُّكب وآنزُوا نَزُوا على الحيل وعليكم بالمعَدّيّة ،أو قال العربية ، ودَعوا التنعّم وزى العجم ولا تلبسوا الحريرفان رسول الله صلى الله عليه وسلم العربية ، ودَعوا التنعّم وزى العجم ولا تلبسوا الحريرفان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا هكذا ، ورفع أصبعيه ، وقال أيضا : لن تخور قوى ما كان صاحبها ينزع و يَنزُو ، يعنى ينزع فى القوس و ينز و على الحيل من غير استعانة بالرُّكب ، وقال

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصلين والصواب بخارية زياد وهى سكة بالبصرة أسكنها زياد ابن أبيه ألف عبد من بخارى حين استولى عليها من خاتون ملكتها وكانوا جيدى الرمى بالنشاب.

العمرى . كان عمر بن الخطاب يأخذ بيده اليمنى أذنَه [اليمنى و بيده اليسرى أذنَ اليمنى و بيده اليسرى أذنَ وبيده اليسرى أذنَ فرسه اليسرى] ثم يجمع جَرَامِيزَه و يَثِبُ فكأنما خُلق على ظهر فرسه .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم صِفِّين : عَضُّوا على النَّواجِذ من الأضراس فانه أَنْبَى للسيوف عن الهام ، وأقاموا رجلا بين العُقَابين فقال له أبوه : طِدْ رجلك وأَصِرَّ إصرار الفرس واذكر أحاديث غد و إياك وذكر الله في هذا الموضع فانه من الفشل ، [وقال غيره طِدْ رجليك إذا آعتصيت بالسيف والعصا وأنت مخسير (٢)

وقرأت في الآيين أن من إجادة الرمى بالنشاب في حال التعلم إمساك المتعلم القوس بيده اليسرى بقوة عضده الأيمن وكفه أصدريه بيده اليسرى بقوة عضده الأيمن وكفه أصدريه وإلقاؤه ببصره الى معلم الرمى و إجادته نصب القوس بعد أن يطأطئ من سيتها بعض الطَّأُطاة وضبطه إيّاها بثلاث أصابع و إحناؤه السبَّابة على الوتر، و إمساكه بثلاثة وعشرين كأنها ثلاثة وستون وضمه الثلاثة ضما وتحويله ذقنه الى منكبه [الأيسر]و إشرافه رأسة و إرخاؤه عنقه وميله مع القوس و إقامته ظهرة و إدارته عضده ومغطه القوس مقرافعا و نزعه الوتر الى أذنه و رفعه بياض عينيه من غير تصريف لأسنانه وتحويل لمينه وارتعاش من جسده واستبانته موضع زججة النَّشاب ،

وقرأت فى الآيين : من إجادة الضرب بالصَّولِخان أن يضرب الكُرة قُدُما ضرب خُلْسة يُدير فيه يده الى أذنه ويُميل صَوْلِخانه الى أسفلَ من صدره ويكون ضربه متشازِرا مترقِّقا مترسِّلا ولا يُغفل الضرب ويرسل السِّنَان خاصة وهو الحامية لمجاز الكُرة الى غاية الغرض ثم الجرّ للكرة من موقعها ، والتوتى للضرب لها تحت مِعْزَم

 <sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية وفي البيان والتبين « يأخذ بيده اليمني أذن فرسه اليسرى» . (٢) زيادة
 في النسخة الالمانية . (٣) كذا بالأصلين ولعله « وفعهما » . (٤) في الألمانية : « وكفه الم صدره » .
 (٥) حبارة النسخة الفتوغرافية ولا يغفل الضرب (ترسلا البنيبان؟) خاصة وهو الحامية لمجاز الكرة الخ .

الدابة ومن قبل لَبّها فى دفق، وشدَّة المزاولة والمجاحشة على تلك الحال والترك للاستعانة فى ضرب الكرة بسوط والتأثير فى الأرض بصولحان والكسير له جهلا باستعاله أو عقر قوائم الدابة، والاحتراس من إيذاء من جرى معه فى ميدانه، وحسن الكف للدّابة فى شدة جريه، والتوقّى من الصَّرعة والصَّدمة على تلك الحال، والمجانب أله للغضب والسَّب، والاحتمال والمُلاهاة، والتحقيظ من إلقاء كرة على ظهر بيت وان كان ست كرين بدرهم، وترك طرد النَظّارة والجُلوس على حيطان الميدان فان عرض الميدان انما جعل ستين ذراعا لئلا يُعالَ ولا يُصَارَّ من جلس على حائطه .

وقال أبو مسلم صاحب الدَّعوة لرجاله \*: أَشعِر وا قلوَ بَكُمَ الحرأة عليهم فانها سبب الظَّفَر، واذكروا الضغائن فانها تبعث على الإقدام، والزموا الطاعة فانها حصن المُحارِب.

## المسيرفى الغزو والسفر

حدّثنا شَبابة عن القاسم بن الحَكم عن إسماعيل بن عيّاش عن مَعْدان بن حُدير الحَضْرى عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذين يَغْزون من أمتى و يأخذون الجُعْل يَتقوّون به على عدوهم كمثل أمّ موسى تُرضع ولدها وتأخذ أجرها» . حدّثني مجمد بن عبيد عن ابن عُيينة عن عبد الرحمن ابن حَمْلة عن سعيد بن المسيّب قال : لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المُعرّس أمر مناديا فنادى : لا تَطْرُقُوا النساء، فتعجّل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا، وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم، وتأمر بالحُجِلّات وهي الدلو والفاس والسُفرة والقدر والقدّاحة ، و إنما قيل لها مُجِلّات لأن المسافر بها يحلّ حيث شاء ولا يبالى والقدّر والقدّاحة ، و إنما قيل لها مُجِلّات لأن المسافر بها يحلّ حيث شاء ولا يبالى الله يكون بقر به أحد .

٢٠ (١) فالميدانى «السَّفَر ميزان السَّفْر» أى أنه يُسفر عن أخلاق المسافرين ، وفالفتوغرافية السفر مجلاة القوم وهو يرجع إلى هذا المعنى أيضا .

حدَّثني عبد الرحمن بن الحسين عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبَّه قال ، قال لقان لابه: «يا بني إذا سافرت فلا تنم على دابتك فان كثرة النوم سريع في دَبرِها، فاذا نزلتَ أرضا مُكْلِئة فأعطها حظّها من الكلا وآبداً بعلفها وســقيها قبــل نفسك و إذا بعدت عليك المنازل [ فعليك بالدَّلَج فان الأرض تُطوَّى بالليل ، و إذا أردت النزول ] فلا تنزل على قارمة الطريق فانها مأوى الحيّات والسباع ولكن عليك من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تُربة وأكثرها كلا ً فانزلمُا، وإذا نزلت فصلِّ ركعتين قبل أن تجلس وقل (رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرً ٱلْمُنْزِلِينَ ). و إذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهبَ في الأرض وعليك بالسُّتْرة ، وإذا آرتحلت من منزل فصلَّ ركعتين وودّع الأرض التي ارتحلت عنها وسلم عليها وعلى أهلها فان لكل بقعة من الأرض أهلا من الملائكة . وإذا مررت ببقعة من الأرض أو واد أو جبل فأكثر من ذكر الله فان الجبال والبقاع ينادي بعضها بعضا : هل مرّ بكنّ اليوم ذاكريته؟ و إن آستطعت ألا تَطَعَم طعاما حتى نتصدّق منه فأَفعُل . وعليك بذكر الله جلّ وعنّ مادمتَ را كبا و بالتَّسبيح مادمت صائمًا و بالدعاء مادمت خالياً . و إيَّاك والسَّيرَ في أوَّل الليل وعليك بالتَّعريس والدُّبْلُة من نصف الليل الى آخره . وإياك ورفعَ الصوت في سيرك إلا بذكر الله، وسافر بسيفك وقَوسك وجميع سلاحك وُخَفُّك وعمامتك و أُبَرَتك وخُيوطك وتزوَّد. معك الأدوية تنتفع بها وتنفع من صحيك من المرضى والزمني . وكن لأصحابك موافقا في كل شيء يُقرُّبُك إلى الله ويباعدك من معصيته . وأكثر التبسُّم في وجوههم وكن كريما على زَادِك بينهم وإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوك فأعنهم وإذا استشهدوك على الحق فاشهَد لهم وآجهَد رأيك. و إذا رأيتهم يمشون فامشِ معهم أو يعملون فاعمل معهم . [و إن تصدّقوا أو أعطوا فأعط] . واسمع لمن هو أكبر منك . وإن تحيّرتم في طريق فانزلوا، وإن شككتم في القصد فتثبُّتوا وتآمروا، وإن رأيتم خيالا واحدا

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الالمانية .

فلا تسألوه عن طريقكم فان الشخص الواحد فى الفلاة هو الذى حيركم واحذروا الشخصين أيضا إلّا أن تروا ما لا أرى فان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب و إن العاقل اذا أبصر شيئا بعينيه عرف الحق بقلبه .

علَّم أعرابي بنيــه إتيانَ الغائط في السفر فقال لهم : اتَّبعوا الْحَلَاء وجانِبُوا الكَّلَا وَأَغْدُوا الكَّلَا وَأَغْدُوا الخَلَاء والمستحوا بالشَّمَلِكُم .

(٢) وقال عمرو بن العاص للحسن بن على بن أبى طالب رحمهما الله: يا أبا محمد، هل تَنْعت الخَرَاءة ؟ فقال: نعم، تُبُعد المشيّ في الأرض الضَّحْضَح حتى لتوارى من القوم، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبُرها ولا تستَنْج بالرَّوْثة ولا العَظْم ولا تَبُلُ في الماء الراكد].

أراد الحسن البصرى الحج، فقال له ثابت: بلغسنى أنك تريد الحج فأحببت أن نصطحب ، فقال: ويحك! دَعْنا نتعايش بسترالله، إنى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه ، وفى الحديث المرفوع عن بَقيّة عن الوَضِين بن عَطَاء عن محفوظ بن عَلْقمة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه «أما إنّك إن ترافق غير قومك يكن أحسنَ لخلقك وأحق أن يُقتَفى بك » .

أقى رجل هِ شَاها أخاذى الرَّمَّة الشاعر فقال له: إنى أريدالسفر فأوضى . قال: صلّ الصلاة لوقتها فانك مصلّها لا محالة فصلّها وهى تنفعك ، و إياك وأن تكون كلبَرُفقتك فان لكل رُفقة كلبا ينبح دونهم ، فان كان خيرا شَرَكُوه فيه و إن كان عارا تقلّده دونهم ، فان لكل رُفقة كلبا ينبح دونهم ، فان كان خيرا شَرَكُوه فيه و إن كان عارا تقلّده دونهم ، حدثنى محمد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عَطَاء عن أبيه قال : اذا ضلّت لأحدكم ضالّة فليقل : اللهم ربّ الضالة تَهْدى الضالة و ترد الضالة اردُد على ضالتي ، اللهم لا تبلنا جلاكها ولا نتعبنا بطلبها ، ما شاء الله لاحول ولا قوة الا بالله ، ياعباد الله الصالحين ردوا علينا ضالتنا ، وإذا أردت أن تحل الحمل الثقيل فقل : ياعباد الله أعينونا ، [وقال أبو عمرو : إذا ضالت لأحدكم ضالة فليتوضا

(١) الضراء ما واراك من مجر.
 (٢) زيادة في النسخة الألمانية .

فيحسن الوضوء ثم يصلِّى ركعتين ثم ينشهد ويقول: بسم الله ، اللهم يا هادى الضَّال وراد الضالِّ اردُد على ضالتي بعزَّتك وسلطانك فانها من فضلك وعطائك ] .

حدثنى مجمد بن عبيد عن حمزة بن وَعْلة عن رجل من مُرَاد يقال له أبو جعفر عن مجد بن على عن على رضى الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا على ، أمانُ لاتمتى من الغَرَق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك الرحمن ، وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ والسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًّاتُ بِيمينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِرُونَ . بِسْمِ الله تَجُرْبَهَا وَمُنْ سَاهًا إِنَّ رَبِّي لْغَفُورُ رَحِيمٌ » .

حدّثنى مجد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن مجمد بن عبد عن عمرو ابن شُعَيب قال : أراد عمر أن يُغزى البحر جيشا، فكتب اليه عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين، البحر خَلْق عظيم يركبه خَلْق ضعيف دُودٌ على عُود بين غَرَق وبرق قال عمر : لا يسألني الله عن أحد حَملتُه فيه ، وحدّثنى أيضا عن معاوية عن أبى إسحاق عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد قال كان ابن عمر يقول فى السفر اذا أشعر: سميع سامع بحد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ، ويقول : اللهم صاحبنا فأفضل علينا ، لاهم عائذ بك من النار ثلاثا لا حول ولا قوة إلا بالله ،

وعن الأوزاعى عن حسّان بن عطيَّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من الأوزاعى عن حسّان بن عطيَّة أن رسول الله صلى الله على في سفره حين هاجر: « الحمد لله الذي خلقنى ولم ألكُ شيئا مذكورا، اللهم أُعِنِّى على أهاو يل الدنيا و بوائق الدهر ومصيبات الليالى والأيام وآكفنى شرَّ ما يعمل الظالمون في الأرض، اللهم في سفرى فآضَعَبنى، وفي أهلى فاخلُقْنَى، وفيا رزقتنى فبارك لى، ولك في نفسى فذللنى، وفي أعين الصالحين فعظمنى، وفي خُلُق فقومنى، وإليك ربّ خبّبنى، الى من تكاني ربّ المستضعفين وأنت ربى » •

<sup>(</sup>١) البرق الحيرة والدهش . وفي النَّدخة الألمانية «ترق» وهو تحويف ،

وحدَّثَى أيضا عن معاوية عن أبى اسحاق عن عاصم عن عبد الله بن سَرْجِس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سافريقول: «اللهم إنى أعوذ بك من وَعْناء السفر وكآبة المُنقلَب والحَوْر بعد الكَوْر ودعوة المظلوم وسوء المنظَر في الأهل» وزاد غيره «اللهم آطولنا الأرض وهوَنْ علينا السفر».

وقال مطرِّف بن عبد الله لابنه: الحسنة بين السيّئتين وخيرُ الأمور أوساطها وشرُّ السير الحَقْحَقَةُ . وفي الحديث «لا تُحَقَّحِقْ فتنقطع ولا تباطأ فتُسبَق ولكن آقصِدْ تبلُغ » والحقحقة أشدّ السير . وفي حديث آخر « إن المُنبَت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق » وقال المَرَّار

تُقطّع بالنّزول الأرضُ عنّ \* و بُعد الأرض يقطعه النزول

الأصمعى قال، قيل لرجل أسرع في سيره : كيف كان مسيرك ؟ قال كنت آكل الوَجْبَة وأُعِرِّس إذا أَسْعرت وأرتحل إذا أَسْفرت وأسير الوَضْع وأجتنب اللّه فحثتكم لمنشي سَبْع، قال أبو اليقظان: من السير المذكور مسير ذَكُوان مولى آل عمر بن الخطاب، سار من مكة الى المدينة في يوم وليلة، فقدم على أبي هريرة وهو خليفة مروان على المدينة فصلًى العَتَمَة، فقال له أبو هريرة: حاجٌ غير مقبول منه ، قال له : ولم ؟ قال :

أَلَمْ تَرَنِي كُلِّفَتُهُم سيرَ ليله \* مِنَ آل مَنَى نَصَّا الى آل يثرب فأقسمت لاتنفكُ ما عشتُ سَيْرتى \* حديث لمن وافى تَجْع الحَصَّب

لأنك نفَرْتَ قبل الزوال . فأخرج كتاب مروان بعد الزوال وقال

ومن السير المذكورمَسير حُذيفة بن بدر، وكان أغار على هجائن [النعان بن] المنذر ابن ماء السماء وسار في ليلة مسيرة ثمان، فقال قيس بن ألحِطم

هممنا بالإقامة ثم سرنا \* كسير حُذيفة الحير بن بدر

4.

قال الشَّهَ قيِّ بن القَطَامي: خرحت من الموصل أربد الرُّقَّة فصحبني فتي من أهل الحزيرة وذكر أنه من ولد عمرو بن كلثوم ومعه مزُوّد وَرَكُوة وعصا ، ورأيته لايفارقها مُشاة كنا أو رُكِانا وهو يقول : إن الله جعــل جِمَاع أمر موسى وأعاجيبــه و براهينه ومآربه في عصاه ، ويُكثر من هذا وأنا أضحك متهاونا بمــا يقول، فتخلُّف المُكَارى فكان حمار الفتي إذا وقف أكرهه بالعصا ويقف حمارى ولا شيء في يدى فيسبقني الى المنزل فيستريح ويُر يح ولا أقدر على البَرَاح حتى يوافيني المكارى ، فقلت : هذه واحدة . ثم خرجنا مر. \_ غد مُشاة فكان إذا أعيا توكَّأ على العصا وربمـــا أَحْضَر ووضع طرفا على الأرض فاعتمد عليها ومَّركأنه سهم زَالِجٌ حتى انتهينا وقد تفسَّختُ من الكَلَال و إذا فيه فضل كثير، فقلت : وهذه أخرى . فلماكان في اليوم النالث هجمنا على حيَّة منكَّرة فسارت الينا فأسلمتُه اليها وهربت عنها فضربها بالعصاحتي قتلها، فقلت : هــذه ثالثة . [ وهي أعظمهنّ ] وخرجنا في اليوم الرابع وبنــا قرمُ فأقبلتُ عليه فقلت: لو أن عندنا نارا ما أخرت أكلها الى المنزل. فأخرج عُويدا من منْ وده ثم حكَّه بالعصا فأُوْرَتْ إيراءَ المَرْخ والعَفَار ، ثم جمع ما قدر عليه من الغُثَاء والحشيش وأوقد نارا وأنتي الأرنب في جوفها فأخرجناها وقد لزق بهــا من الرماد والتراب مابغضها الى فعلقها بيده اليسرى ثم ضرب جُنوبَها بالعصا وأعراضها ضربا رقيقًا حتى انتثر كل شيء عليها فأكلناها وسكن القرم وطابت النفس، فقلت : هذه خامسة . ثم نزلنا بعض الخانات و إذا البيوت ملآنة رَوْثا وترابا فلم نجد موضعا نظلُّ فيه فنظر آلى حديدة مطروحة في الدار فأخذها فجعل العصا نصّابا لهـــا ثم قام فحرف جميع ذلكَ الروث والتراب وجرد الأرض حتى أظهر بياضها وطابت ريحها فقلت : وهذه سادسة . ثم نزع العصا من الحديدة فأوتدها فيالحائط وعلَّق عليها ثيابه وثيابي

فقلت : هذه سابعة . فلم اصرنا الى مَفْرِق الطريقين وأردت مفارقته قال لى : لو عدلت معى فبت عندى! فعدلت معه فأدخلنى منزلا يتصل ببيعة فما زال يحدثنى ويُطْرِفنى الليلَ كله فلما كان السحر أخذ العصا بعينها وأخذ خشبة أخرى فقرع بها العصا فإذا ناقوس ليس فى الدنيا مثله وإذا هو أحذق الناس به فقلت له : ويحك! أما أنت بمسلم؟ قال : بل . قلت : فلم تضرب بالناقوس؟ قال : لأن أبى نصرانى وهو شيخ كبير ضعيف فإذا شهدتُ بررتُه بالكفاية ، وإذا شيطان مارد وأظرف الناس وأكثرهم أدبا فخبرته بالذى أحصيتُ من خصال العصا ، فقال : والله لو حدثتك عن مناقب العصا ليلة إلى الصباح ما استنفدتُها .

وروى يزيد عن هشام عن الحسن عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا كنتم في الحصب فأمكنوا الرِّكَابَ أُستَّتُهَا ولا تَغْدوا المنازل وإذا كنتم في الحصب فأمكنوا الرِّكَابَ أُستَّتُهَا ولا تَغْدوا المنازل وإذا كنتم في الحَدب فاستَنجُوا وعليكم بالدَّلْحَة فإن الأرض تُطُوى بالليل وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان ولا تصلُّوا على جَوَادِ الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى السباع والحيات ولا تَقْضُوا عليها الحواج فإنها الملاّعن» .

وأراد أعرابى سفرا فقال لامرأته

ا عُدِّى السنين لغيبتى وتصبَّى \* وذَرِى الشَّهورَ فإنهرِّ قصار فأجابته

اذكرْ صبابتنَا اليك وشوقنا ﴿ وآرحم بناتِك إنهنّ صِغار

۲ -

فأقام وترك السفر . وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي طرِبتَ إلى الأُصَيْبِية الصِّغار \* وهاجك منهـمُ قربُ المـزار وكل مسافر يزداد شـوقا \* إذا دنت الديار من الديار

وفى الحديث المرفوع قال ابن مسعود: كتًا يوم بدر ثلاثةً على بعير فكان على وأبو لُبَابة زَمِيلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دارت عُقْبَتُهُما قالا: يا رسول الله اركب ونمشى عنك . فيقول «ما أنتما بأقوى منى وما أنا بأغنى عن الأجرمنكما».

خطب قتيبة بن مسلم على منبر خراسان فقال فى خطبته : إذا غزوتم فأطيلوا الأشعار .

وقالت عائشة رضى الله عنها: «لا سهر إلا لثلاثة : مُصَلِّ أو عروس أومسافر . وقال بعض الشعراء

سُرِرتُ بجعفرِ والقربِ منه ﴿ كَمَا سُرّ المَسَافِرِ بِالإِيَابِ وكنت بقربه إذحلّ أُرضِي ﴿ أميرا بِالسّكِينَـة والصّوابِ كمطورٍ ببـــلدته فأضحى ﴿ غنيًّا عن مطالبة السحاب

وقال آخر فی معناہ

ا وكنت فيهم كمطور ببلدته \* فُسُرَأَنْ جَمَع الأوطانَ والمطرا وقال آخر

إذا نحن أُبْنا سالمين بأنفس \* كرام رجتْ أمرافخاب رجاؤها فانفسنا خيرُ الغنيسمة إنها. \* تؤوب وفيها ماؤُها وحياؤها

<sup>(</sup>١) كذا بضم أوَّله وفتح ثانيه وهوكنية رفاعة بن عبد المنذروهو صحابي معروف .

وقال آخر

رجعنا سالمين كما بدأنا ﴿ وما خابت غنيمة سالمينا (١) [وما تَدُرينَ أَيُّ الأمر خير ﴿ أَمَا تَهُوِينَ أَمْ مَا تَكُرهينا وقال بعض المحدثين

م قبّع الله آل برمك إنى « صرت من أجلهم أخ أسفار العيّار] الميك ذو القرنين قدمَسَع الأر « ض فإنى موكل بالعيّار] (٢) التفريز

حدثنى أبى، أحسبه عن المَيْثُم بن عَدِى قال : لما كتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره بالمسير إلى الشأم واليا مكان أبى عبيدة بن الحرّاح، أخذ على السَّمَاوة حتى انتهى إلى قُرَاقور، وبين قراقروسُوى خمس ليال فى مفازة، فلم يعرف الطريق، فدُل على رافع بن عَمِيرة الطائى وكان دليلا خرِّيتًا فقال لحالد : خلِّف الأثقال واسلك هذه المفازة إن كنت فاعلا، فكره خالد أن يخلف أحدا وقال : لا بد من أن نكون جميعا ، فقال له رافع : والله إن الراكب المنفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلامغرر نحاطر بنفسه، فكيف أنت بمن معك؟ فقال : لا بد من ذلك ، فقال الطائى لحالد : أبغنى عشرين جَزُورا مَسانً عظاما ففعل فظمًاهن ثم سقاهن حتى روينَ ثم قطع مَشافرهن وكَعَمَهن لئلا تَجْتَر، ثم قال لحالد : سِرُ بالحينول والأثقال فكلما نزلت منزلا نحرت من تلك الحُزُر أربعا ثم أخذت ما فى بطونها من الماء فسقيته الحيل وشرب الناس مما تزودوا، ففعل ، فلما صار إلى آخر المفازة انقطع ذلك

<sup>(</sup>١) ما بين هذين القوسين زيادة في النسخة الألمانية .

ل يقال فوز الرجلُ بإبله اذا ركب بها المفازة .

<sup>(</sup>٣) كذا بالألمانية وفى النسخة الفتوغرافية أبى عبيدة محمد بن سعيد وهو خطأ اذ اسم أبى عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح الفهرى فلعله من سهو النساخ .

وَجَهْدِ النَّاسُ وعطشتُ دواتِهم، فقال له خالد : ويحك، ما عندك؟ قال : أدركت الريّ إن شاء الله، انظروا هل تجدون شجرة عَوْسَج على ظهر الطريق؟ فنظروا فوجدوها فقَالَ : احْفَرُوا في أصلها فحَفَرُوا فوجدُوا عينا فشربُوا منها وتزوَّدُوا، فقال رافع: والله ماوردتُ هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام، فقال راجز المسلمين فذلك لله درُّ رافع أنَّى آهتدى \* فَوَّز من قُرَاقر إلى سُوى

أرضا إذا سارج الجيش بَكَّي ﴿ ماسارها قبلك من إنس أَرْى

قال ولما مرّ خالد بموضع يقال له البيشر طلع على قوم يشربون وبين أيديهم جَفْنة وأحدهم يتغنى

أَلَا عَلَّمَانِي قَبِلَ جِيشٍ أَبِي بِكُم \* لَعَـلُّ مِنايَانَا قَرَيْبٌ وَمَا نَدْرِي ألا علَّلاني بالزُّجاج وكرِّرا \* على حُكِّيت اللون صافيةً تجرى أظن خيول المسلمين وخالدا ﴿ سَيَطُرُقَكُمْ قبل الصباح من البِشر فهل لكمُ في السير قبــل قِتالهم ﴿ وقبل حروج الْمُعْصِرات من الخدر

في هو إلا أن فرغ من قوله شدّ عليــه رجل من المسلمين بالســيف فضرب عنقة فإذا رأسه في الجفنة، ثم أقبل على أهل البشر فقَتل منهم وأصاب من أموالهم. ابن الكلبي قال: أقبل قوم من أهل اليمن يريدون النبي صلىالله عليه وسلم فأضلُّوا

الطريق ووقعوا على غير ماء فكثوا ثلاثا لا يقــدرون على المــاء فجعل الرجل منهم يَسْتَذْرِي بَفِيءَ السَّمُر والطَّلْحِ يأسا من الحياة، فبينا هم كذلك أقبل راكب على بعير فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرئ القيس

> لَّى رأتْ أن الشَّريفة همُّها \* وأن البياض من فَرَائصها دَامي تيمت العينَ التي عند ضارج ﴿ فِي عليها الظُّل عَرْمَضُها طَامِي (١) لذا بالألمانية، وفي الفتوغرافية «أدى» بالدال ولعله "أُوَّى"؛ بمعنى عاد ورجع.

فقال الراكب: من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس . قال والله ماكذب، هذا ضارِج عندكم، وأشار اليه، فحقُوا على الرُّكب فإذا ماءٌ عَدَق و إذا عليه العَرْمض والظلّ فيء عليه فشر بوا منه ربِّهم وسقوا وحملوا حتى بلغوا الماء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يفيء عليه فشر بوا منه ربِّهم وسقوا وحملوا حتى بلغوا الماء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يف خبروه وقالوا: يا رسول الله أحيانا بيتان من شعر امرئ القيس قال: «ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسى في الآخرة خامل فيها، يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار» .

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن قُرَيب عن عمه الأصمى عن رجل من بنى سليم أن رُفقة ماتت من العطش بالشّجى، فقال الحجاج: إنى أظنهم قد دعوا الله حين بلغهم الجَهْد فآخفِروا في مكانهم الذي ماتوا فيه لعل الله يسقى الناس، فقال رجل من جلسائه: أيها الأمير قد قال الشاعر

راءت له بين اللّوى وعُنَيزة \* وبين الشّجِي مما أحال على الوادى والله ما تراءت له إلا وهي على ماء ، فأمر الجياج عضيدة السلمى أن يحفر بالشجى بئرا فحفر فَأنبَط، ويقال : إنه لم يمت قوم قطّ عطشا إلا وهم على ماء ، قالت العرب «أن تَرِدَ الماء بماء أكْيَسُ»، ويقال في مثل: «بَرْدُ غَداةٍ غَرّ عبدا من ظَما » ،

#### في الطيرة والفأل

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعى قال: هَرَب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله نحو سَفَوَان فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول لن يُسبق الله على حمار \* ولا على ذى مَيْعَـة مَطَّار أو يأتى الحَتْف على مقدار \* قد يصبح اللهُ أمامَ السَّارى

<sup>(</sup>١) في الألمانية عبيد الله وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) هكذا فى النسختين الألمانية والفتوغرافية ، وفى معجم البلدان : «عبيدة السلمى» .

١.

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال حدثنى سعيد بن سلم بن قتيبة عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدّق بالطّيرة و يَعيبها أشد العيب وقال: فَرَقَتْ لن ناقة وأنا بالطّق فركبت في إثرها فلقيني هانئ بن عتبة من بنى وائل يركض وهو يقول \* والشرُّ يَلُقَ مُطَالِعَ الأَّكَمِ \*

ثم لقيني رجل آخر من الحي فقال وهو للبيد ولئن بعثت لهم بُغًا ﴿ أَ مَا البُغَاة بواجدينا

ثم دفعتُ إلى غلام قد وقع فى صغره فى نار فأحرقتْه فقبُح وجهه وفسد، فقلتله: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر. فوجدناها قد نُتَجت ومعها ولدها. يقال: ناقة فارق: قد ضربها الطَّلْق، وسحابة فارق: قد دنا هراقة مائها. قال المرقش

ولقد غدوت وكنت لا \* أغدو على واق وحاتم فإذا الأشائم كالأيا \* من والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا \* شرَّ على أحد بدائم [وقال أخر

وليس بهيّاب إذا شــ قد رحله \* يقول عدانى اليــ ومَ واق وحاتمُ ولكنه يمضى على ذاك مُقدِما \* إذا صدّعن الكالهَنَاتِ الْخُنَارِمُ]

<sup>(</sup>١) فى النسخة الفتوغرافية: «عبيد» • (٢) فى النسخة الفتوغرافية « المرقم » وهو تحريف وقد أورد فى اللسان هذه الأبيات ونسبها للرقش كما هنا ، وأورد صاحب بلوغ الأرب فى أحوال العرب المرقش هذا ضمن من أنكر الزجر والطيرة من العرب واستشهد له بهذه الأبيات .

 <sup>(</sup>٣) الواقى: الصرد، والحاتم: الغراب الأسود وكانت الغرب نتشاء مبهما.
 (٤) زيادة فى النسخة الألمانية .
 (٥) فى الأصل «الخشارم» وهو تحريف والخثارم كعلابط: الرجل المنطير. وقد أو رد فى لسأن العرب هذه الأبيات ونسبها الى خُنيم بن عدى وقيل للرَّقَاص الكلبي يمدح بها مسعود بن بحر وصوبه ابن يرى . أنظر اللسان مادة «وقى» .

وقال آخر

تَعـــلمُ أنه لا طــير إلا \* على متطــير وهو النَّبور بَلَ، شيء يوافق بعض شيء \* أحابين و باطلُه كثير

حدَّثَىٰ الرياشي عن الأصمعي قال: سألت ابن عُون عن الفأل فقال: هو أن تكون مريضاً فتسمع : يا سالم ، أو باغيا فتسمع : يا واجد ، وفي الحديث المرفوع «أَصْدَقُ الطَّيرَة الفأل» ، وفيه «الطَّيرُ تجرى بقدر »

أراد أبو العالية أن يخرج من البصرة لعلّة كانت به فسمع مناديا ينادى: يامتوكل، فطّ رحلَه وأقام.

وقال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما فمر طائر يصيح،

. . فقال رجل من القوم : خير خير ، فقال ابن عباس : لا خير ولا شر ، [قال كعب
لابن عباس : ما تقول فى الطّيرة قال : وما عسيت أن أقول فيها؟ لا طير إلا طير
الله ولا خير إلا خيرالله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال كعب : إن
هذه الكلمات فى كتاب الله المنزل ، يعنى التوراة ] ،

حدّثني محمد بن يحيى القُطَّنيّ قال حدّثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي على عدد عن عادة عن أبي المريرة حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة رضى الله عنها فقالا: إن أبا هريرة

(1) كذا بالنسخة الفتوغرافية وفي الألمانية «عون بن عبد للله » ولم نعثر في كتب التراجم على من تسمى بهذا الاسم سوى عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود > وهذا مات بين سنة عشر ومائة الى عشرين ومائة ه فلا تصح دواية الأصمى عنه لأنه ولد سسنة ٢٦ ا فلعل ما في الفتوغرافية هو الصواب و يكون المراد به عبد الله بن عون بن أرطبان البصرى فقد توفي هذا في سسنة ١٥١ أى والأصمى في السن التي يتلق فيها عن مشايخه ، (٢) في اللسخة الألمانية «أبو العتاهية» ، (٣) في الألمانية «لقينة كانت بها» وهو غير متناسب مع السياق ، (٤) زيادة في النسخة الألمانية ، (٥) كذا بالنسخة الألمانية من غير متناسب من السياق ، (١) في الفسخة الألمانية ، (١) كنا بالنسخة الألمانية من غير مناسب من غير ياء كما ضبطه في تقريب التهذيب ولعله نسبه الى قطيعة – يحهينة – بن عبس بضم أدّله وفتح ثانيه من غير ياء كما ضبطه في تقريب التهذيب ولعله نسبه الى قطيعة – يحهينة – بن عبس ابن بغيض وهو أبو حي كما في القاموس وقد ذكر صاحب تهديب التهذيب محمد بن يحيي هذا وقال إن من شيوخه عبد الأعلى ، وهو تحريف .

يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انما الطّيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شَفَقًا ثم قالت : كذب، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم، من حدّث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والدار والمرأة» ثم قرأت : (مَا أَصَابَ من مُصِيبَة فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْهُ سِكُمْ إلّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا)

كان عبد الله بن زياد صوّر في دهليزه كلبا وأسدا وكبشا وقال: كلب نابجوكبش ناطح وأسد كالج . وأنشدني أبو حاتم عن الأصمعيّ يا أيّب المُضمِر هَمَّا لا تُهَمَّ \* إنك إن تُقدَر لك الحَمى تُمَمَّ واو علوتَ شاهقا من العلَم \* كيف تَوقِّيك وقد جفّ القلم

ولما أمر معاوية بقتل مُحْور بن عَدِى الكندى فى ثلاثة عشر رجلا معه قال حُجْور: دعونى أصل ركعتين فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم صلى وطول فقيل له: أجّرِعت؟ فقال: ما توضأت قطَّ إلا صليت، ولا صليت قط صلاة أخف منها، و إن أجزع فقد رأيت سيفا مشهو را وكَفَنا منشو را وقبرا محفو را ، فقيل له: مُدْ عُنقَك، فقال: إن ذلك لدم ما كنت لأعين عليه ، فقدم فضربت عنقه ، وكان معاوية بعث رجلا يقال له هُدْبة لقتلهم، وكان أعور، فنظر إليه رجل من خَثْعم فقال: إن صدقت الطّيرة قُتل نصفنا، فلما قُتل سبعة بعث معاوية رسولا آخر بعافيتهم فلم يقتل الباقون ،

خرج كُثَيْر عَنَّة الى مصر يريد عزة، فلقيه أعرابي من نهد فقال : يا أبا صخر، أين تريد؟ فقال : أريد عزة بمصر . قال : فهل رأيت في وجهك شيئا؟ قال : لا،

<sup>(</sup>۱) كذا بالألمانية ، وفي الفتوغرافية «عبيد الله » وهما من أولاد زياد بن أبيه كما في المعارف لابن منيية ، ولا ندري أمهما صاحب القصة .

إلا أنى رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه ، فقال له : تُوافى مصر وقد ماتت عزة ، فانتهره كثير ثم مضى فوافى مصر والناس ينصر فون عن جنازة عزة ، فقال فا أعيف النَّه منى لا دَرِّ دَرَّه \* وأزجرَه للطير لا عز ناصره رأيت غرابا ساقطا فوق بانة \* ينتف أعلى ريشه ويُطايره فأما غُراب فاغتراب ووحشة \* وبَانٌ فبين من حبيب تعاشره

وهوى بعد عزة امرأة من قومه يقال لها : أمّ الحويرث ، فحطبها فأبت وقالت : لا مال لك ، ولكن آخرج فأطلب فإنى حابسة نفسى عليك ، فخرج يريد بعض بنى عزوم ، فبينا هو يسير عنّ له ظبى فكره ذلك ومضى فاذا هو بغراب يبحث التراب على وجهه فكرهه وتطيّر منه ، فانتهى الى بطن من الأزد يقال لهم بنو لهيب ، فقال : أفيكم زاجر ؟ قالوا : نعم ، فأرشدوه الى شيخ منهم فأتاه فقص عليه القصة ، فقال : قد ماتت أو خَلف عليها رجل من بنى عمها ، فلما انصرف وجدها قد تزوجت فقال تيمت لهيب أطلب العلم عندهم \* وقد رُدّ علم العائفين الى لهب فقال جرى الطير السّنيح بَيْنها \* فدونك فاهيل جِدّ مُنهم سكب فقال بحرى الطير السّنيح بَيْنها \* فدونك فاهيل جِدّ مُنهم سكب فإلّا تكن ماتت فقد حال دونها \* سواك خليل باطن من بنى كعب

حدّثنى أبوسفيان الغَنوَى قال حدّثنى خالد بن يزيد الصَّفَّار قال حدّث همّام بن يحيى عن قَتَادة عن حَضْرَمِيِّ بن لاحِق أو عن أبى سَلَمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى أمرائه : « اذا أبردتم الى بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم» . (٢) [خرج عمر الى حَرَّة وَاقِم فلتى رجلا من جُهَينة فقال له : ما آسمك ؟ قال : شهاب . قال : ابن من ؟ قال : ابن جُمْرة ، قال : وممن أنت ؟ قال : من الحُرْقة .

 <sup>(</sup>۱) كنا بالأصل وقد حذف من الشعر بينان يتصل بهما المعنى وهما .
 فيممت شيخا منهم ذا أمانة \* بصيراً بزجر الطير منحنى الصلب فتلت له ماذا ترى فى سيوانح \* وصوت غراب يفحص الأرض بالترب (۲) زيادة فى النسخة الألمانية .

ثم قال : ممن ؟ قال : من بنى ضِرَام . فقــال له عمر : أدرك أهـــلك وما اراك تدركهم إلا وقد احترقوا، فأناهم وقد أحاطت النــار بهم] .

خرج ابن عامر الى المدينة فاذا هو فى طريقه بنعامات خمس، فقال لأصحابه: قولوا فى هذه . فقال بشر بن حسان : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا عدوى ولا طيرة» ومن علم شيئا فليقله ولكنى أقول : فتنة خمس سنين قرأت فى كتب العجم أن كسرى بعث وهرز الى الين لقتال الحبشة فلما اصطفوا قال وهرز لغلام له: أخرج الى من الحجمة نُشَّابة وكان الأسوار يكتب على كل نُسَّابة فى جعبته ، فمنها ما يكتب عليه اسم الملك ، ومنها ما يكتب عليه اسم نفسه ، ومنها ما يكتب عليه اسم نفسه ، ومنها ما يكتب عليه اسم ابنه ، ومنها ما يكتب عليه الم آمرأته . فأدخل العبديده فأخرج له نشابة عليها المم امرأته فقطير وقال : أنت المرأة وعليك طائر السوء ، ردّها وهات غيرها ، فردّها وضرب بيده فأخرج تلك النشابة بعينها ففكر وهرز في طائره نم والتبه فقال : زنان ، وزنان بالفارسية : النساء ، ثم قال : صفوا لى ملكهم ، فوصفوه قال : نعم الطائرهذا ، ثم وضعها فى كبد قوسه شم قال : صفوا لى ملكهم ، فوصفوه بياقوتة بين عينيه ، ثم إنه مَفط فى قوسه حتى اذا ملَّه ها سَرّحها فأقبلتُ كأنها رشاء منقطع حتى قَضَّت الياقوتة فطار فُضَاضها ثم فلقتُ هامته وهُمزم القوم ، وقال المعلوط تنادى الطائران ببين سَلمى \* على غصنين من غَرب و بان

تَنادَى الطائران بَبَيْن سَــلْمى \* على غصنين من غَرْب و بان فكان البان أن بانت سليمى \* وفي الغَوب اغتراب غير دانى أخذ معناها أبو الشَّيص فقال

أشاقك والليل مُلق الجِرَان \* غراب ينوح على غصن بان أحَصَّ الجناح شديد الصياح \* يبكى بعينين ما تَذْرِفان وفي نَعَبات الغراب اغتراب \* وفي البان بين بعيد التداني

<sup>(</sup>١) الأسوار بالضم والكسر قائد الفرس · (٢) في الفتوغرافية «أبيه » ·

<sup>(</sup>٣) فى الفنوغرافية : « حتى صَلَّت الياقوتةُ فطارت فُضاضًا » •

وقال الطائى

أتضعضعت عَبرات عينك أن دعت \* ورقاء عين تضعضع الإظلام لا تَشْيج لله فال بكاءها \* ضحك وإن بكاءك استغرام هن الحمام فان كسرت عيافة \* من حائم فان فانه حمام حدثنى أحمد بن الخليل قال حدثنى موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا منها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذر وها وهي ذميمة » .

بلغنى عن أبن كُناسة عن مبارك بن سعيد أبنى سفيان التَّوْرَى قال : بلغنا أن أعرابيا أضاع ذَوْدا له فخرج في الطلب حتى أدركه العطش، فمر باعرابي يحتلب ناقة فنسَده ضالَّته فقال له : متى خرجت في الطلب؟ ادن منى حتى أسقيك لبنا وأرشدك، قال : قبل طلوع الفجر، قال : فما سمعت؟ قال : عواطيس حولى : ثُغَاء الشَّاء ورُغَاء البعير ونُباح الكلب وصياح الصبي ، قال : عواطيس تنهاك عن الغدق ، قال : فلما فلما طلع الفجر عَرض لى ذئبُ ، قال : كَسُوبُ ذو ظفَر ، قال : فلما طلعت الشمس لقيتُ نعامةً ، قال : ذات ريش واسمها حسر . ، هل تركت في أهلك مريضا؟ قال : نعم ، قال : ارجع فانك ستجد ضالتك في منزلك .

حدثنى عبد الرحمن عن حَفْص بن عمر الحَبَطَى" قال حدّثنا أبو زُرْعة يحيى بن أبى عمر و الشَّياني" عن يُتَبَع عن كعُب قال : كانت الشجرة تنبت في محراب سليان النبى صلى الله عليه وسلم وتكلمه بلسان ذَلِق فتقول : أنا شجرة كذا وفي دواء كذا. فيأمر بها سليان فيكتب اسمها ومنفعتها وصورتها وتقطع وترفع في الحزائن حتى كان فيأمر بها سليان فيكتب اسمها ومنفعتها وصورتها وتقطع وترفع في الحزائن حتى كان (۱) في الأصل «الشيباني» بالشين المعجمة وهو تحريف والتصويب والضبط عن تقريب التهذيب.

آخر ما جاء منها الخرّو بة فقالت: أنا الخرّو بة ، فقال سليان : الآن نُعيتُ الى نفسى وأُذن في خراب بيت المقـدس ، قال الطائي يصف عَمُّورِيَّة

بكر من الفال بَرْحا يوم أَنْقِ حادثة \* ولا ترقّت اليها هِمّة النّوب جرى لها الفال بَرْحا يوم أَنْقِ رة \* اذغُودِرت وَحْشة الساحات والرَّحَب لمّا رأت أختها بالامس قد خربت \* كان الخراب لها أعدَى من الجحرب

مذاهب العجم في العِيَافة والاستدلال بها

قرأت في الآيين : كانت العجم تقول : اذا تحوّلت السِّباع والطير الجبلية عن أماكنها ومواضعها دلَّت بذلك على أن المَشْتَى سيشتد ويتفاقم .واذا نقلتُ الجُرذان بُرًا وشعيراً أو طعاماً الى رب بيت رُزق الزيادة في ماله وولده، وإن هي قَرَضَت ثيابه دَّلت بذلك على نقص ماله وولده ، فينبغي أن يُقطع ذلك القَرْض ويُصلح . وَإِذَا شبّت النار شبو با كالصَّخَب دلت على فرح شديد، واذا شبت شبو با كالبكاء دلت على حزن، وأما النار التي تشتعل في أسفل القُدور فانها تدل على أمطار تكثر أوضيف يحضُر ، وإذا فشا المَوت في البقر وقع المُوتانُ في البشر، وإذا فشا الموت في الخنازير عم الناسَ السلامةُ والعافية، وإذا فشا الموت في السباع والوحوش أصاب الناس ضَّيْقة ، وإذا فشا الموت في الجرذان أُخْصِب النَّاسُ . وإذا أكثرت الضفادع النَّقيق دلت على موتان يكون . وإذا أنَّ ديك في دار فشا فيها مرض الرجال ، وإذا أنَّتُ دجاجة فشا فيها مرض النساء، وإذا صرخت ديوك صُراحًا كالبكاء فشا الموت في النساء، وإذا صرخ الدجاج مثل ذلك الصراخ فشا الموت في الرجال . وإذا نَعَب غرابأسود في الله على خراب يُعمر ، واذا قوَّقت دجاجة وجاوبها غراب دل على عُمران يُحرّب . وإذا غطّ الرجل الحسيب في نومه بلغ سَنَّا ورفعة ، ومن نفخ في نومه أُفسد ماله، ومن صَرَّتْ أسنانُه في نومه دل ذلك منه على نميمة،

و ننبغي أن يُضرب على فيه بخِّف متخرِّق . ومن سقطت قدَّامَه حية من جُحرأضابته معرّة ومضرة . وإذا رئى في الهواء دُخْنة وظلمة من غيرعلة تُخوّف على الناس الوباء والمرض . واذا رئى في آفاق السماء في ليلة مصحية كاختلاف النيران غَشي البـلاد التي رئى ذلك فيها عدق ، فان رئى ذلك وفي البلاد عدق انكشف عنها . وإذا نبح كلب بعد هَدْأَةِ نجمة بغتة دل على أن الشُّرَّاق قد اجتمعوا بالغارة على بعض ما في تلك الدار أوما جاورها . واذا صفّق ديك بجناحيــه ولم يصرخ دل على أن الخـــير محتبس عن صاحبة . وإذا أكثراليوم الصراخ في دار برئ مريض إن كان فيهــا . و إذا شُمَع لبيت تنقُّض شَعَص من فيه عنه ، واذا عوت ذئاب من جبال وجاو بتها كلاب من قرى تفاقم الأمر في التحارُب وسفك الدماء . وإذا عوت كلاب وجاوبتها ذئاب كان وباء ومُوتان جارف، وإذا أكثرت الكلاب في البَعْتات الهرير دلت بذلك على إتيان العدة البلادَ التي هي فيها، وإذا صرخ ديك في دار قبل وقت صراخ الديوك كان ذلك محاولة لدفع بَليّة قدشارفت تلك الدارَ؛ وإذا صرخت دجاجة في داركصراخ ديك كان ذلك تحذيرا لمن فيها من آفة قد أشرفوا عليها . واذا أكثر ديك النَّزَوان على تُتَكَّأَة رب الدار نال شرفا ونباهة ، و إن فعلت ذلك دجاجة ناله خمول وضعة . واذا ذَرَق ديك على فراشــه نال مالا رغيبا وخيرا كثيرا وذلك اذا كان من غير تضييع من حشمه لفراشه ، فان ذرقت دجاجة على فراشـــه نالت زوجته منــه خيراكثيرا ، وكانوا يقولون : إن الموت من المريض الشبيه للصحيح قريب وإن الصحيح الشبيه بالمريض مستشعر للشروينبغي مباعدته . وينبغي أن يُعرف كُنْه من كان مِنْطيقا لعلَّه لا يجيد العمل ، وحال من كان سِكِّيتا مترمَّتا لعله بعيد الغور . وكانوا يكرهون استقبال المولود ساعة يوضع إلا أن يكون ناقص الخلَقْ فإن بليته وآفته قد صارتا على نفسه، و يكرهون استقبال الزَّمِن والكريه الاسم والحارية البكر والغلام الذاهب الى المكتب ، وكانوا يكرهون الثيران المقرونة بقران والحيوان الموتق والدابّة المَقُودة وحاملة الشراب والحطب والكلب ، ويستحبّون الصحيح البدن الرضى الاسم والمرأة الوسمة الثيّب والغلام المنصرف من المكتب والدواب التي عليها مُحُولة من طعام أو تبن أو زبل ، وكانوا لا يُغَون عن سمع الملك ألحان المغنيات ونقيض الصوارى وصهيل الخيل والبراذين و يتخذون في مبيته ديكا ودجاجة ، وإذا أهديت له خيل شُنِح بها عليه من يساره الى يمينه وكذلك الغنم والبقر ، وأما الزقيق والسباع وما أشبهها فكان يُبرَح بها من يمينه الى يساره ،

#### باب في الخيل

حدّ ثنى مجمد بن عبيد قال حدّثنا سفيان بن عُييَنة عن شَبيب بن غَرْقَدَةً [عن عُرُوَد] البارق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة » .

حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنى أشهل بن حاتم قال حدّثنى موسى بن على بن

رَبَاحِ اللَّهْمَى عن أبيه قال ؛ جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أريد

أن أُعِدّ فرسا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فاشتره أذًا أدهَم أوكُيتا أقْرح أَرْثَم

أو محبّلا مُطْلَق اليمين» وفي حديث آخر « فانها مَيامين الخيل ثم آغنُ تسلم وتغنم إن هاء الله » .

حدّثنى سهل بن مجمد قال أخبرنى أبو عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عليكم بإناث الحيل فان ظهو رها حِرْز و بطونها كنز » قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحبّ من الدواب الشُّقْر و يقول : « لو جمعت خيل العرب كلها في صعيد

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة عن النسخة الألمانية لأن المنسوب الى بارق – وهو كما قال السمعانى جبل ينزله الأزد (١) فيا أظن ببلاد اليمن – عروة بن الجعد بن أبى الجعد البارق الصحابي •

واحد ماسبقها إلا أشقر» . وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى ألمال خير . قال «سكة مأبورة» يعنى النخل «ومُهْرة مأمورة» يريد كثيرة النتاج . قال : وكان يكره الشّكال في الخيل . [قال أبوذر : ما من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه و يقول : اللهم سخرتنى لآبن آدم وجعلت رزقى بيده فاجعلنى أحبّ اليه من أهله وماله ، اللهم ارزقه وارزقنى على يديه على مسأل المهدى مطر بن درّاج : أي الخيل أفضل ؟ قال : الذي ادا استقبلته قلت نافر ، واذا استعرضته قلت زافر ، واذا استدبرته قلت زاجر ، قال : فأى البراذين شر ؟ قال : الغليظ الرقبة الكثير الجلبة الذي اذا أرسلته قال أمسكنى واذا أمسكته قال أرسانى ، قال : فأى البراذين خير ؟ قال : ما طرفه إمامه وسوطه عنانه .

ا [وصف رجل برذونا فقال ؛ ان تركته نَعَس وان حركته طار] . وقال إبن أقيصر : خير الخيل الذي اذا استقبلتَه أَقْمي و إذا استدبرته جبي و إذا استعرضته استوى و إذا مشي رَدي وإذا عدا دحا .

محمد بن ســــ للام قال : أرسل مسلم ابن عمرو ابنَ عمّ له الى الشأم ومصر يشترى له خيلا فقال : لاعلم لى بالخيل قال : ألست صاحب قَنْص؟ قال : بَلَى . قال :

١٥ (١) ان تكون ثلاث قوائم محجلة والواحدة مطلقة وعكسه أيضا . قاموس .

<sup>(</sup>٢) زيادة في النسخة الألمانية .

 <sup>(</sup>٣) فى العقد الفريد « زاجر » ولا معنى له ، ولعل المراد بالزافر عظيم الزُّفْرة بالضم وهى وسط الفرس
 و يكون كأنه زافر أبدا من عظم جوفه و إجفار جنبيه وذلك بما يمدح فى الخيل .

<sup>ُ (</sup>٤) كذا بالنسختين وفي العقد الفريد « زاخر » ولغله الصواب و يكون المعنى أنك إذا استدبرته رأيته عظيم الكفل ممثلته وذلك مما يمدح في الخيل أيضا .

<sup>(</sup>٥) جبَّى : انكب على وجهه وقد أو رده فى الأمالى « جَنَا» وهو أيضا بمعناه ، وقال أبو على القالى الرديان أن يرجُم الأرض رجما بين المشى الشديد والعدة ، والدحو أن يرمى بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض .

فانظر، كُلُّ شيء تستحسنه في الكلب فاطلبه في الفرس . فقدم بخيل لم يك في العرب مثلها . وقالوا : سُمِّيت خيلا لاختيالها .

وذكر أعرابي فرسا وسرعته فقال: لما خرجت الخيل جارى بشيطان في أَشْطان فله أَرْسلت لَمَع لمعة سحاب فكان أقربَها اليه الذي تقع عينه عليه .

وسئل رجل من بنى أسد: أتعرف الفرس الكريم قال أعرف الجواد المُيرِّ من المُبطئ المُقْرِف، أما الجواد المبرِ فالذى لَمُنزَ العَيْر وأُنفِّ تأنيف السَّير، الذى اذا عدا آسلهب واذا قيند آجلَعب واذا انتصب آتلاً ب، وأما المبطى المقرف فالمدلوك الجَعبة الضخم (٢) الأرنبة الغليظ الرقبة [الكثير الجلبة] الذى إن أرساته قال : أمسكنى و إن أمسكنه قال : أرسلني وأنشد الرياشي

كُمُهْرِ سوء اذا سكّنتَ شِرَته \* رام الجِماحَ فان رفَّعتَ ه سكا حدّثنى عبد الرحمن بن عبد الله قال حدّثنى الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء أن عمر بن الجطاب شك فى العِتاق والهُجُن، فدعا سَلْمان بن ربيعة الباهلى فأخبره، فأمر سلمان بطَست فيه ماء فوضع فى الأرض ثم تُقدّمت الحيل اليه فرسا فرسا فرسا مَن مَن منها سُنْكَه فشرب هِجنه ، وما شرب ولم يثن سنبكه عرَّبه ، وذلك لأن

(١) كذا بالنسخة الألمانية وفى الفتوغرافيسة هكذا (جاو الشيطان) الخ وفى لسان العرب: ووصف أعرابي فرسا لا يحفى فقال كأنه شيطان فى أشطان ولعل أصل عبارة النسخة الفتوغرافية «جاء كأنه شيطان فى أشطان» فحرفها الناسخ كما ترى (٢) كذا بالفتوغرافية مضبوطا . وفى القاموس: الملهوز المضبر اكتناز الليم فكأنه يريد أن يمدحه بأنه مكتنز الخلق كالعير الوحشى ويوافقه ما فى اللسان ولكنه مضبوط بالبناء الفاعل وامله خطأ . وفى الألمانية والعقد الفريد "د مَهز أبه العير" . وفى اللسان نهزت الدابة أذا نهضت بصدرها للسير، ولعل معناه أنه يندفع فى السير كاندفاع العير الوحشى .

(٣) في اللسان : وإذا أنف يأتنف السير وهو تحريف دفع اليه توهم أن السير هذا بمعنى المشي لأن المؤنّف هو المحدّد من كل شيء ومنه سير (جلد) مؤنّف أي مقدود على قدر واستواء والمراد أنه قُدّ حتى المئون كما يستوى السير المقدود . (٤) اسلهب : مضى و الجلمبّ : امتدّعلى الأرض و اتلا ب : استوى السير ما أشرف على صفاق البطن من وركيه ، ومدلوكها الذي لبس لحجبته اشراف فهي ماساء

مستوية . (٦) الأرنبة الأنف . (٧) في الأصل الكبير والتصويب عن العقد الفريد .

٧.

10

فى أعناق الهُجُن قصرا فهى لا تنال الماء على تلك الحال حتى تثنى سنابكها وأعناق العتاق طوال .

وحدَّثَى أبو حاتم قال حدِّثَ الأصمعيّ قال : ذكروا أن كسرى كان اذا أتاه سائسه فقال : الفرس يشتكي حافرَه، قال : المطبخ ، واذا قال : يشتكي ظهره، قال : البيطار ،

وأنشدنى أبو حاتم لأبى ميمون العِجل وهو النصر بن سلمة فى شعر طو يل له يصف الفرس، وقال قرأته على أبى عبيدة وعلى الأصمعي"

الخيسُ منى أهلُ ما أن يُدنَين \* وأن يُقَرَّبُ وأن لا يُقْصَين وأن لا يُعْمَن عما يُسقين وأن يُبَأَبُأنَ وأن يُعْلَيْنَ أو يُغَلَيْن \* بالطّرف والتّلْد وأن لا يُحْمَن والحسُ عما يُسقين وأهلُ ما صَحِبْنَا أن يُحْلَيْن \* وأهل ما أعقبْنَا أن يُحْلَيْن أو يُغلَيْن \* وأهل ما أعقبْنَا أن يُحْلَيْن أو يُغلَيْن \* وأهل ما أعقبْنَا أن يُحْلَيْن أليس عن الناكى اذا ما يُقْنَين والإجر والزّين اذا ربم الزّين \* كم من كريم جدّه قد أعلين وكم طريد خائف قد أَنْجَيْن \* ومن فقيد عائل قد أَعْنين وكم برأس فى لبان أجرين \* وجسد للعافيات أَعْنين وأهل حصن ذى امتناع أردّين \* وكم لها فى الغيم من ذى سهمين وأهل حصن ذى امتناع أردّين \* وكم ها فى الغيم من ذى سهمين يكون فيما اقتسموا كالرّجكين \* وكم هكم أنكحن من ذى طمرين بغير مهر عاجل ولا دين \* والخيل والخيرات فى قرينين بغير مهر عاجل ولا دين \* ما دام مح فى شكرى أو عين لا تشتكينَ عملا ما أنْقَيْن \* ما دام مح فى شكرى أو عين هم ما للل الصوفة ماء اليحرين \*

(١) يقال لها بأبى أنت، كناية عن الاحتفاظ بها · (٢) يُؤثَّرُن · (٣) فى اللسان : وصوف البحر شيء على شكل هذا الصوف الحيواني واحدته صوفة وفى الأبديات : لا آتيك ما بلّ بحر صوفة .

۲.

وأنشدنى أبوحاتم عن أبى عبيدة ، قال : وقال لى أبو عبيدة لا أعرف قائل هذا الشعر وعروضه لا يخرَّج ، قال أبو حاتم : أحسبه لعبد الغفار الخُزَاعى ذاك وقد أذعر الوحوشا \* بصَلْتِ الحَدَرَجْبِ لَبَانُهُ مُجْفَر (1) في منافل عمرين (ع) ويض ست مقلص حَشُور (٦) منافل عمرين ست مقلص حَشُور (٦) منظر حَدَّتُ له تسعة وقد عريت \* تسع ففيه لمر. رأى منظر منه للبَّانَ والمَنْخُر عمر وقد \* أَرْجَب منه اللَّبَانَ والمَنْخُر بعيد عشر وقد تَقُرْنَ له \* عشر وخمس طالت ولم تقصر بعيد عشر وقد دَقُرْنَ له \* عشر وخمس طالت ولم تقصر بعيد عشر وقد دَقُرْنَ له \* عشر وخمس طالت ولم تقصر

- (١) اللَّبَان الصدر ومجفر بفتح الفاء واسع الجُنفرة وهي من الفرس وسطه •
- (۲) تعرض أبو صفوات الأسدى فى قصيدة له الى مدح فرس وذكر أن ما طال منه تسع وفسرها ابن الاحرابي بالمنق ووظينى الرجلين والبطن والذراعين والفخذين ، قال أبو على القالى : وتفسيره غير موافق لقول الشاعر لأنه ذكر عشرة أشياء وذكرها الشاعر تسعة ونقل عن أبى العباس أن هذا غلط من الشاعر ثم ذكر أن الذى يستحب طوله فى القوائم ثمانية : وظيفا الرجلين والذراعان والتُنَّن وهى الشعر الذى فى مؤخر الرسغ ، وقال : فإن كان الشاعر ذهب الى هذا وأراد معها العنق جاز وصح قوله ،
- (٣) عدها صاحب القصيدة السالفة الذكر تسعة فقال ابن الاعرابي في تفسيرها هي أربعة : أرساغه ووظيفا يديه وعسيبه وساقاه .
   (٤) عدت في القصيدة المذكورة ثما نية وقال ابن الاعرابي في تفسيرها مي الفخذان والوركان والأوظفة .
   (٥) حَشُور : متنفخ الجنبين .
  - (٦) ذكرت فى تلك القصيدة ثمانية وقال ابن الاعرابي : حديد الثمان : عرقوباه وأذناه وقلبه ومنكباه ه كذا في أمالي أبي على القالي ولم يذكر الثامن .
  - (٧) عدت في تلك القصيدة سبعة . قال ابن الاعرابي السبعة العارية : خدّاه وجبهته والوجه كله وقوائمه
     فكل هذا يستحب فيه أن يكون عاريا من اللحم .
    - (٨) عدت فى تلك القصيدة سبعة وقال ابن الاعرابي السبع المكسّوة : الفخذان وحاميناه · ووركاه وحصيراجنبيه وَنَهْدتاه وهما فى الصدر · وغير ابن الاعرابي يقول فَهْدتاه بالفاء · قال أبو على الفالى والصحيح فهدتاه وهما اللهمنان اللتان فى الزَّوْر كالفَهْدين ·
- (۹) عد فى تلك القصيدة ما قرب منه سبعا وما بعد سبعا وقال إبن الاعرابي السبع التي قربت يريد بهاسبع خصال صالحة قربن منه وسبع خصال رديئة بعدن منه فليست فيه ولم يبين هذه الخصال على وجه التفصيل •
   (راجع قصيدة أبي صفوان الأسدى وشرحها فى الأمالى من صفحة ٢٤٠ – ٢٥٣) •

10

نَقْفِيه بِالْحُض دُون وِلْدَتْ \* وعُضّه فِي آرِيَه يُنْثُر نَصْبَحُه تارة وَنَغْبَقُه \* ألباتَ كُوم رَوَامُم أَظُورُ رَقِي مَنْفَرِجُه بَدْنِهِ وَقَد أَضْمِر مَى شَبَا بادِنَا يقال ألا \* يطوون من بُدْنِه وقد أَضْمِر مُوثَقُ الْخَلْق جُرَفُع عَتَد \* مُنضَرِجُ الحُضْر حين يُستحضَرُ وَقَق الْخَلْق جُرفُع عَتَد \* مُنضَرِجُ الحُضْر حين يُستحضَرُ وَق الْخَبَا يَنْ لَكُ الْمَعَاقِ وَالاَّبُهُ وَقِيق خمس غليظ أربعة \* نائى المَعَدَين لين الأَشْعَر رقيق خمس غليظ أربعة \* نائى المَعَدَين لين الأَشْعَر رقيق خمس غليظ أربعة \* نائى المَعَدَين لين الأَشْعَر رقيق خمس غليظ أربعة \* نائى المَعَدَين لين الأَشْعَر

وقد فسرت هذا الشعر في كتابي المؤلف في أبيات المماني في خلق الفرس . أنشدنا أبو سعيد لبعض الضَّبِّين في وصف فرس

متقاذف عبل الشَّوى شَنِج النَّسَا \* سـبّاق أندية الجياد عَمَيْنُلُ (۵) واذا تُعَلَّلُ بالسِّياط جيادُها \* أعطاك نائــلَه ولم يتعلَّل

قيل لما وضعت حرب صِفِّين أوزارها قال عمرو بن العاص (٩) شبّت الحربُ فأعددتُ لها \* مُفْرَعَ الحَارِكِ مروى النَّبج

(1) العُضْ : العجين تعلقه الابل ، والقت ، والشعير والحنطة لايشركهما شي . (٢) الآرى : الآخية وهي محبس الدابة . (٣) يفال ضمر الحيل تضميرا : علقها القوت بعد السمن كاضمرها ، قاموس . (٤) الجرشع كقنفذ : العظيم الصدر المنتفخ الجنبين . ومنضرج الحضر : شديد العدو . (٥) هكذا في النسخة الألمانية والفتوغرافيسة وذكر في أسفل النسخة الألمانية أن في بعض النسخ خاطي ، وكلاهما عير مناسب للمني ولعد خاطي بالخاء والظاء المعجمتين فان الجماتين من الفرس الخيمتان في ظاهم الساقين من أعاليما والخاطي كما في لسان العرب المكتنز الليم أو الفليظ الصلب ، ولحمه زيم . : مكتنز والصفاق فسره الأصمى في كتاب الفرس كما في لسان العرب الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر والأبهر : عرق في الظهر . (٦) المعدان : موضع دفتي السرج ، والأشعر : ما استدار بالحافرمن منتهي الجلد . (٧) متقاذف ، سريع ، وعبل الشوى : غليظ القوائم ، والنسا : عرق من الورك الم الكعب ، وشنج النسا منقبضه وهو مدح الفرس لأنه اذا شَنج نساً ه لم تسترخ رجلاه ، والعميثل النشيط . (٨) في الفتوغرافية وما يتعلل وهذا إنما يصح اذا كانت القافية مرفوعة ، على انه في المقد الفريد أورد هذا الشعر على نحو ما في الصلب ، (٩) الحارك أعلى الكاهل والثبج ما بين الكاهل الى الظهر .

جُرْشُعًا أعظمه جُفْرَتُهُ \* فاذا ابتل من الماء حَرِجُ يصل الشَّد بشــُّد فاذا \* ونت الخيلُ من الشدّ مَعجُ

ووجدت في كتاب من كتب الروم أن من علامة فَرَاهة المهر الحولى صغر رأسه وشدة سواد عينيه وأن يكون مُعدّد الأذنين أَجْرد باطنها كثيف العُرْف، في عرفه ميل من قبل يمين راكبه عريض الصدر مرتفع الهادى معتدل العضدين مكتنز الجنبين طويل الذنب عريض الكفل مستدير الحوافر صحيح باطنها، ومن علامة فراهة المهر ألا يكون نفورا [ولايقف عند دابة إلا مع أمّه] وإذا دفع الى عين أو نهر ماء لم يقف لتجاوزه دابة فيسير بسيرها ولكنه يقطع ذلك النهر والعين .

قالوا ومما يسلم الله به الخيــل من العين وأشباه ذلك أن يُجُعْل فى أعناقها خرزة (٢) من قرون الأيايل .

حدّ ثنى مجد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن حُصَين بن عبدالرحمن عن هلال بن إساف وعن سُعيم بن تَوْفل قالا : كما جلوسا عند عبد الله بن مسعود ونحن نعرض المصاحف، فحاءت جارية الى سيدها فقالت : ما يُجلسك؟ قم فابتغ لنا راقيا فإن فلانا لقع مهرك بعينه فتركّته يدوركأنه فلك ، فقال عبد الله : لا تبتغ راقيا ولكن اذهب فأنفُث في مَنْ خره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا ثم قل : بسم الله لا باس لا باس أذهب الباس رب النّاس وآشف أنت الشافي لا يكشف الضراء إلا أنت ، قال : فما قمنا حتى جاء الرجل فقال : قد فعلت الذي أمر تنى به فبال و راث وأكل ، عد ثنى أبو حاتم عن أبي عبيدة أنه قال : اذا كان الفرس صَلُودا لا يعرق سقيته عد دُوْتَ فيه نعيرة أو علفته ضِعْنا من هِنْدَبَاء فان ذلك يُكثر عرقه ، فان حمر أدخلته ماء قد دُوْتَ فيه نعيرة أو علفته ضِعْنا من هِنْدَبَاء فان ذلك يُكثر عرقه ، فان حمر أدخلته ماء قد دُوْتَ فيه نعيرة أو علفته ضِعْنا من هِنْدَبَاء فان ذلك يُكثر عرقه ، فان حمر أدخلته

<sup>(</sup>١) فى الفتوغرافية «فاذا ونت الحيل من الثَّج» . والشَّد : العدو. ومعج كمنع : أسرع. (٣) الأيا يل ٢٠ جمع أيل وهوالوعل. (٣) يقال لقع فلانا بعينه : أصابه بها . (٤) حمر الفرس كفرح : سنَّق (تخم) من أكل الشعير أو تغيرت رائحة فيه اه قاموس .

الحمَّام وأَشِمَّه عَذِرَةً . فقلت لأبي عبيدة : ما يدريك أن هذا كذا ؟ فقال : خبرني به جلّ الهندي وكان بصيرا . قال : فان أصابته مَغْلَةٌ وهي وجع البطن من أكل التراب أُخذله شيء من بُو رَقِ فدق ونُخل فحمل في ربع دَوْرَق من حمر فحُقن به وبُلّ تراب طيب ببول أتان حتى يصير طينا ثم لُطخ به بطن الدابة . قال : ومما يذهب العَرَن دماغ الأرنب .

وقف الهَيْم بن مطهَّر على باب الحَيْرُران على ظهر دابته، فبعث اليه الكاتب في دارها: آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر: لا تجعلوا ظهور دوابّكم مجالس، فبعث اليه: إنى رجل أعرج وإن خرج صاحبي خِفْتُ ألّا أدركه، فبعث اليه: إن لم تنزل أنزلناك، قال: هو حبيس إن أنزلتني عنه إن أقْضَمْتُه شهرا فانظر أيّل خير له، راحةُ ساعة أو جوعُ شهر؟ فقال: هذا شيطان، آتركوه.

### باب البغال والحمير

قال مَسْلمة : ما ركب الناس مثل بغلة قصيرة العِذَار طويلة العِنَان . وكتب رجل الى وكيله : أبغنى بغلة حَصَّاءَ الذنَب طويلة العنق سوطها عِنانُها وهواها أمامُها .

عاتب الفضل بن الربيع بعض بنى هاشم فى ركوبه بغلة، فقال له: هذا مركب تَطَاطأ عن خُيلاء الخيل وآرتفع عن ذِلَّة الخمار وخير الأمور أوساطها.

حدّ ثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال أخبرنا أبو عمرو بن العلاء: قال دفع أبو سَيَّارة باهل المُزْدَلفة أر بعين سنة على حمار لا يعتل ، فقالت العرب: «أصح من عَيْر أبى سيارة» قال رجل للفضل الرَّقا شي وهو جدّ مُعْتَمِر لأمّه: إنك لتؤثر الحمير على جميع المركوب، فلم ذلك، قال: لا تستبدل بالمكان على فلم ذلك، قال: لا تستبدل بالمكان على

<sup>(</sup>١) ق الفتوغرافية " انسان " .

قدر اختلاف الزمان ثم هي أقلها داء وأيسرها دواء وأسلم صَريعا وأسهل تصريفا وأخفض مَهْوًى وأقل حَاجا وأشهر فَارِهَا وأقل نظيرا ويُرهَى راكبه وقد تواضع بكو به، و يكون مقتصدا وقد أسرف في ثمنه ، وقال خالد بن صفوان في وصف حار: قد أركبه عيرا من بنات الكُداد أَصْحر السِّرْبال مُحَمَّلَجَ القوائم يحمل الرَّجلة ويبلغ العقبة و يمنعني أن أكون جبّارا عنيدا .

وقال رجل لنخاس: اطلب لى حمارا ليس بالكبير المشتهر ولا القصير المحتقر ولا يُقدم تقح ولا يحجم تبلّدا يتجنب بى الزحام والرِّجَام والإكام خنيفَ اللجام اذا ركبة هام واذا ركبة غيرى قام، إن علفتُه شكر، و إن أجعته صبر. فقال له النخاس: إن مسخ الله القاضى زيادا حمارا رجوت أن أصيب لك حاجتك إن شاء الله، وقال رجل لآخر يوصيه: خذ من الحمار شكره وصبره ومن الكلب نصحه لأهله ومن الغراب كتانه للسَّفَاد ،

جرير بن عبد الله عن أبيه قال : لا تركب حمارا فانه إن كان فارها أتعب يديك وإن كان بليدا أتعب رجليك .

#### باب في الإبل

الهيثم قال قال ابن عياش: لا تشتر خمسة من خمسة: لا تشتر فرسا من أَسدى ولا ١٥ عياش ولا عبدا من بَجَلى ، ونسى الهيثم الخامس، يريد ملا من نَهْدى ولا عبدا من بَجَلى ، ونسى الهيثم الخامس، يريد أن أهل هذه القبائل عظام الجدود في هذه الأشياء ، قيل لبني عبس : أي الإبل

<sup>(</sup>١) فحل تنسب اليه الحمر · قاموس · (٢) كذا بهامش النّسخة الألمانية عن نسخة أخرى وفيها كما في الفتوغرافية «عبدالحميد» وهما واردان معا في كتب التراجم · في الفتوغرافية «عبدالحميد» وهما واردان معا في كتب التراجم ·

<sup>(</sup>٤) كذا بالفتوغرافية وفى الألمانية «ابن عباس» ولعل رواية الفتوغرافية أصح اذ لم نقف فى ترجمة ابن عباس على أن الهيثم روى عنه ، ولعل هيئا هذا هو الهيثم بن خارجة الخراساني فقد روى عن إسماعيل بن عباش كما فى تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني .

أصبر عليكم في محاربتكم ؟ قال الرَّمْك الجِعاد . قيل : فأَىَّ الخيــل وجدتم أصبر ؟ قالوا : بناتِ العم . قالوا : الكُمْتَ الحُوَّ . قيل : فأَىَّ النساء وجدتم أصبر ؟ قالوا : بناتِ العم .

المدائنى قال قال شبّة بن عقال : أقبلت من اليمن أريد مكة وخفت أن يفوتنى الحج، ومعى ثلاثة أجمال فررت برجل من أهل اليمن على ناقة له فطويته فلما جُرَّته قام بى بعير لى ثم آخر ثم قام الآخر فظننت أن الحج يفوتنى فمر بى اليمانى فقال : مررت بنا ولم تسلّم ولم تعرِّض ، فقلت : أجل يرحمك الله ، قال : أتطيب نفسا عما أرى ؟ قلت : نعم ، فنزل فأرخى أنساع رَحْله ثم قدّمه فكاد يضعه على عنقها ثم شدّه وقال لى : لولا أنك لا تضبط رأسها لقدّمتك ، ثم قال لى : خذ حُرِّ متاعك إن لم تطب نفسا به ففعلت ، ثم ارتدفت بفعلت تعوم عوما ثم انسلت كأنها ثعبان يسيل لم تطب نفسا به ففعلت ، ثم ارانى الأعلام وقال : أتسمع ؟ فسمعت أصوات الناس سيلا كالماء فما شعرت حتى أرانى الأعلام وقال : أتسمع ؟ فسمعت أصوات الناس فاذا نحن بجع ، فقضيت حجَّتى ، وكان قال لى : حاجتى اليك ألا تذكر هذا فان هذه عندى أثر من ولاية العَرُوض يعنى مكة والمدينة ، أدرك عليها الثار وهي ثمّال العيال وأصيد عليها الوحش وأوانى عليها الموسم فى كل عام من صنعاء فى أقل من غبّ الحمار فسألته : من أين هي ؟ قال : بُجَاوِيّة من هَوَامِي نَتَاج [بدو] بَجِيلة الأولى وهي من المهارى التي يذكر الناس .

[وكتب سليان بن عبد الملك الى عامله : أصب لى نَجَائب كِرَاما . فقدم رجل على جمل سُبَاعِيِّ عظيم الهامة له خَلْق لم يروًا مثلَه قطّ فساموا ، فقال : لا أبيعه . قالوا : لا نَدَعُك ولا نفصِبُك ولكنا نكتب الى أمير المؤمنين بسببه . قال : فهلا خيرا من هذا ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : معكم نجائب كِرَام وخيل سابقة ، فدعونى أركب

<sup>(</sup>١) فىالفتوغرافية ''قد كان ذاك رحمك الله''· (٢) هىالمزدلفة وسميت بذلك لاجتماع الناس بها ·

<sup>(</sup>٣) زيادة في النسخة الألمانية .

جملى وأبعثه وآتبعونى فان لحقتمونى فهو لكم بغير ثمن . قالوا : نعم . فدنا منه فصاح في أذنه ثم أثاره فوثب وثبة شديدة فكبا ثم آنبعث وآتبعوه فلم يدرواكيف أخذ، ولم يروا له أثرا فجعل أهل اليمن عَلَمًا على وَثْبته يقال له : الكفلان] .

### أخبار الجبناء

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه الأصمعى قال: أرسل عبيد الله بن زياد رجلا في ألفين الى مِرْدَاس بن أُديَّة وهو في أربعين فهزمه مرداس فعنفه آبن زياد وأغلظ له فقال: يشتمنى الأمير وأنا حى أَحَبُّ الى من أن يدعو لى وأنا ميت ، فقال شاعر الحوارج

أَالْفَا مؤمن منهم زعمتم \* ويهزمهم بآسَكَ أربعونا كذبتم ليس ذلكم كذاكم \* ولكن الخوارج مؤمنونا هم الفئة القليلة قد علمتم \* على الفئة الكثيرة يُنصرونا

حدَّثَى محمد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن عون عن الحسن قال، قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما التقتُ فئتان قطّ إلا وكفّ الله بينهما فاذا أراد أن يهزم إحدى الطائفتين أمال كفه عليها» . [ورفع معاوية تُشْدُوتَه بيده وقال: لقد علم الناس أن الخيل لا تجرى بمثلى، فكيف قال النجاشي

ونجّى آبنَ حرب سابقُ ذو عُلَالة \* أجشُّ هَرَيْمٌ والرماح دَوَانى ] ابن دَأْب قال، قال عمرو بن العاص لمعاوية : لقد أعيانى أن أعلم أجبان أنت أم شجاع ؟ نقال

شجاع اذا ما أمكنتني فرصة ﴿ و إِلَّا تَكُن لَى فرصة فِبان

١.

10

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

شهد أبو دُلَامة حربا مع رَوْح بن حاتم فقال له ؛ تقدّم فقاتل . فقال النه أعوذ برَوْح أت يقدّمني \* الى القتال فتَخْزَى بى بنو أسد إن أعوذ برَوْح ألى الوت ورَثكم \* ولم أورَث حبّ الموت عن أحد

أبو المنذر قال، حدّثنا زيد بن وهب قال، قال لى على بن أبى طالب رضى الله عنه: عجبًا لابن النابغة! يزعم أبى تلْعَابة أُعَافِس وأُمَارِس! أما وشرَّ القول أكذبه، إنه يسأل فيلجف ويُسأل فيبخل، فإذا كان عند البأس فانه آمرؤ زاحر مالم تأخذ السيوف مأخذها من هام القوم، فإذا كان كذلك كان أكبرُ همّه أن يُبرَقُط و يمنح الناس آستة ، قبحه الله وترَحه ، وقال الفرَّار السُّلَمَى

وكتيبة لبَّسْتُها بكتيبة \* حقاد التبسِتُ نفضتُ بها يدى وتركتهم تقصُ الرماحُ ظهورَهم \* من بين منجدل وآخر مسند ما كان ينفعني مقال نسائه م وقُتلت دون رجالم : لا تَبْعُد

وقال آخي .

أضحت تشجعني هند وقد علمت \* أن الشجاعة مقرون بها العطب (٢)
لا والذي حجت الأنصار كعبته \* مايشتهي الموت عندي من له أرب للحرب قوم أضل الله سعيهم \* اذا دعتهم الى حَوْ بائها وثبوا ولست منهم ولا أبغى فعالم \* لا القتل يعجبني منها ولا السلب وقال أيمن بن حُريم

إن للفتنة مَيْطا بيّنا \* فرُوَيد الميطَ منها يعتدلُ

<sup>(</sup>١) كذا النسختين، وفي الأغاني : «وما ورثت اختيار الموت عن أحد» .

 <sup>(</sup>٢) رواه فى العقد الفريد «لا والذى منع الأبصار رؤيته» . (٣) فى النسخة الألمانية «نيرانها».

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين الالمانية والفتوغرافية ، وفي العقد الفريد «عاجلا » .

۲.

فاذا كان عطاء فأتهِم \* واذاكان قتال فاعترل إنما يُشعِرها جُهّالها \* حطب النارفدعها تشتعل وقال آخر

كُلْقِ الأعنة من كفّه ﴿ وقادِ الجيادَ بأذنابها

وقال جِرَان العَوْدفي الدَّهَش

يوم ارتحلت برحلى قبسل تُودعتى ﴿ والقلب مستُوهِلُ بالبين مشغول اللهُ المُول الغَوَادِي وهو معقول مُم اعتضضتُ على نِضْوِي لأدفعه ﴿ إِثْرِ الْحُمُولِ الْغَوَادِي وهو معقول

كان خالد بن عبد الله من الجبناء حرج عليه المغيرة بن سعيد صاحب المغيريّة [من (٢) الرافضة] وهو من بجيلة فقال من الدهش: أطعموني ماء ، فذكّره بعضهم فقال عاد الظلوم ظَلِيما حين جُدّ به ﴿ واستطعم الماء لما جدّ في الهرب

وقال عبيد الله بن زياد إما للكنة فيله أو لجبن أو دهشة : افتحوا سيوفكم • وقال ابن مُفَرِّع الْجُمْيري

ويوم فتحتّ سيفك من بعيد \* أضعتَ وكلُّ أمرك للضياع وكان معاوية يتمثل بهذين البيتين كثيرا

أكان الجبان يرى أنه \* سيُقتَل قبل انقضاء الأجلُ فقد تدرك الحادثاتُ الجبان \* ويسلم منها الشجاع البطلُ

وقال خالد بن الوليد: لقد لقيت كذا وكذا زَحْفا وما في جسدى موضع شبر إلا وفيه طعنة أوضربة أو رَمْية ثم ها أنا أموت على فراشي حَتْفُ أَنْفي، فلا نامت أعين الجبناء.

<sup>(</sup>۱) -كذا بالنسخة الألمانية ولا معنى له ، وفى الفتوغرافية «اغتر رت» بالراء المهملة وهو محرف عن «اغتر زت» بالزاى المعجمة ومعناه ركبت وأصله وضع الرجل فى الغرز وهو الركاب · (۲) فى النسخة الألمانية «وهو مولى لبجيلة» · (۳) كذا بالنسخة الفتوغرافية ، وفى النسخة الألمانية «أموت على فراشى كما يموت العير» · على فراشى كما يموت العير» ·

(۱) [قيل لأعرابي : ألا تَغزو فإن الله قد أنذرك . قال : والله إنى لأبغض الموت على فراشى فكيف أمضى اليه رَكْضا ! ] وقال قِرْوَاشُ بن حَوْط وذكر رجلين ضَبُعا مُجَاهَرة وليثا هُذنة \* وثُعَيلِبا خَمَر اذا ما أَظْلما

وقال عبد الملك بن مروان في أمية بن عبد الله بن خالد

إذا صوّت العُصفور طار فؤاده \* وليثُ حديد الناب عند الثرائد ونحوه قول الآخر

ولو أنها عصفورة لحسبتها ﴿ مُسوَّمة تدعو عُبَيدا وأَزْتَمَا وَقَالَ الله جل وَعن (يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) .

ومن أشعار الشُّطَّار في الجبان

رأى فى النوم إنسانا \* فوارَى نفسَه أشهرُ (۱)
قال ابن المقفع: الجبن مَقْتلة والحرص مَحْرِمة فانظر (فيا رأيت وسمعت): من قُتل فى الحرب مقبلاً أكثراًم من قُتل مدبرا؟ وانظر من يطلب اليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بالعطية أم مر يطلب اليك بالشره والحرص ؟ وقال حَنش ابن عمرو

وأنتم سماء يعجب الناس رِزُها \* لها زَجَلُ باق شـديدُ وَبِيدُها تقطّع أطنابَ البيوت بحَاصِبٍ \* وأكدبُ شيء برقُها ورعودها فويلمّها خيلًا تَهَاوى شِرَارُها \* اذا لاقت الإعداء لولا صدودُها

<sup>(</sup>١) زيادة فالنسخة الألمانية . (٢) هو العقام بن شوذب الشيباني . (٣) هكذا في النسختين الفتوغرافية والالمائية وفي العقد الفريد "عصفورا" .

۲۰ (٤) نسب هذه الأبيات في الحماسة لقراد بن حنش الصاردي و روى البيت الأول وأنتم سماء يعجب الناس رزها \* بآبدة تنحى شديد وئيدها والناك فو يلبّها خبــلا بهاءً وشارة \* إذا لاقت الأعداء لولا صدودها

وقال الفرزدق أو البّعيث

سائل سَلِيطًا إذا مَا الحرب أفزعها \* ما بالُ خيلكمُ قُعْسًا هَوَادِيها لا يرفعون الى داع أعنَّهَا \* وفي جَواشِنها داء يُجَافِيها

كان بالبصرة شيخ من بني نهشل يقال له عروة بن مَرْثد ويكني أبا الأغَرّ ينزل ببني أخت له في سكة بني مَازِن، وبنو أخته من قريش،فخرج رجالهم إلى ضِيَاعِهم في شهر رمضان وخرج النساء يصلّينَ في مسجدهم فلم يبق في الدار إلا الإِماء فدخل كلب يَعْتَسُ فرأى بيتا فدخله وآنصفق الباب فسمع الحركة بعض الإماء فظنوا أن لصا دخل الدار فذهبت إحداهن إلى أبي الأغر فأخبرته ، فقال أبوالأغر : ما يبتغي اللص؟ ثم أخذ عصاه وجاء فوقف على باب البيت وقال: إيه يا مَثْرُمان، أما والله إنك بي لعارف فهل أنت إلا من لصوص بني مازن شربتَ حامضًا خبيثًا حتى اذا دارت القدوح في رأسك منَّتُك نفسك الأماني وقلت: أطرقُ ديارَ بني عمرو والرجال خُلُوف والنساء يصلينَ في مسجدهم فأسرِقهم . سَوءةً لك، والله ما يفعل هذا ولد الأحرار، وآيم الله لتخرجَن أولأهتِفنّ هَتْفة مشؤومة يلتق فيها الحيّان عمرو وحَنْظلة وتجيء سَعْدُ بعدد الحصى وتسيل عليك الرجال من هاهنا ومن هاهنا ولئن فعلتُ لتكوننَ أشأمَ مولود . فلما رأى أنه لا يحيبه أحد أخذ باللين فقال : اخرج بأبي وأمي، أنت مستور، إني والله ما أراك تعرفني ولو عرفتني لقنعت بقولي واطمأننت الى . أنا \_ فديتُ ك \_ أبو الأغر النَّهْشلي، وأنا خال القوم وجلَّدة بين أعينهم لا يعصونني، ولن تضارُّ الليـــلة فآخرج فانت في ذمتي وعندي قَوْصَرَّتان أهداهمـــا الى ابن أختى البارْ الوَصُولِ فِجْدَ إحداهما فانتبذها حلالا من الله ورسوله . وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق واذا سكت وَشَب يُرِيغُ المخرج، فتهاتف أبو الأغرّ ثم تضاحك وقال: يا ألأم النـاس وأوضعهم ، لا أرى إلا أنى لك الليلة في واد وأنت لي في واد ، أقلِّب السوداء

والبيضاء فتُصِيخ وتُطرِق ، وإذا سكتَّ عنك وثبتَ تُريغ المخرج ، والله لتخرجن أو لأبلن عليك البيت ، فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت : أعرابى مجنون، والله ما أرى فى البيت شيئا، فدفعت الباب فخرج الكلب شَدًّا وحاد عنه أبو الأغر ساقطا على قفاه ، ثم قال : يالله ما رأيت كالليلة! والله ما أراه إلا كلبا، أما والله لو علمت بحاله لو لحت عليه ،

وشبيه بهذا حديث لأبى حية التميرى، وكان لهسيف ليس بينه و بين الحشبة فرق، وكان يسميه لُعَاب المنية ، قال جار له : أشرفت عليسه ليلة وقد آنتضاه وشمر وهو يقول : أيها المغتر بنا والمجترئ علينا، بئس والله ما اخترت لنفسك، خير قليل وسيف صقيل، لعاب المنية الذي سمعت به، مشهور ضربته لاتخاف نبوته، آخرج بالعفو عنك و إلا دخلت بالعقو بة عليك، إنى والله إن أدع قيسا تملا الأرض خيلا ورَجْلا ، يا سبحان الله، ما أكثرها وأطيبها! ثم فتح الباب فاذا كلب قد خرج، فقال : الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا ،

وقرأت فى كتاب كليلة ودمنة : يخاف غير المخوف طائر يرفع رجليه خشية السهاء أن تسقط، وطائر يقوم على إحدى رجليه حذار الخَسْف إن قام عليهما، ودودة تأكل التراب فلا تشبع خوفا أن يفنى إن شبعت فتجوع، والخفافيش تستتر بالنهار حذار أن تصطاد لحسنها .

بينا عبد الله بن خازم السَّلَمى عند عبيد الله بن زياد إذ دُخِل عليه بُحَرَدُ أبيض فعجب منه وقال: يا أبا صالح، هل رأيت أعجب من هذا؟ و إذا عبد الله قد تضاءل حتى صاركانه فرخ وآصفر حتى كأنه جرادةُذكر ، فقال عبيد الله : أبو صالح يعصى الرحمٰن و يتهاون بالشيطان و يقبض على الثعبان و يمشى الى الأسد الوَرْد و يلقى الرماح بوجهه قد اعتراه من هذا الجرد ما ترون! إن الله على كل شيء قدير!

<sup>(</sup>١) كذا بالنسختين، وفي العقد الفريد : «ويتهاون بالسلطان» .

كان الحارث بن هشام أخو أبى جهل بن هشام شهد بدرا مع المشركين وانهزم،

إن كنت كاذبة الذى حدّثتنى \* فنجوت مَنْجي الحارث بن هشام ترك الأحبّة لم يقاتل دونهم \* ونجا برأس طيسترّة ولجام فاعتذر الحارث من فراره وقال

الله يعلم ما تركت قتالهم \* حتى علوا فرسى بأشقر مُزبِد وعلمت أنى إن أقاتل واحدا \* أُقتل ولا يضرر عدوى مشهدى فصددت عنهم والأحبة فيهم \* طمعا لهم بعقاب يوم مفسد

وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه ، وخرج فى زمن عمر من مكة الى الشام بأهله وماله ، فاتبعه أهل مكة يبكون، فرق وبكى ثم قال : أما إنا لو كنا نستبدل دارا بدارنا وجارنا بجارنا ما أردنا يكم بدلا، ولكنها النُّقلة الى الله، فلم يزل هنالك مجاهدا حتى مات .

المدائني قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوما يضحك فقال له: مم تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنّك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك عند إبدائك سوء تك يوم ابن أبي طالب، أما والله لقد وافقته منانا كريما، ولوشاء أن يقتلك لقتلك. قال عمرو: يا أمير المؤمنين أما والله إني لعَنْ يمينك حين دعاك الى البراز فاحولت عيناك وربا سحّرك وبدا منك ما أكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك أو دع م

وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل وعليه درع وعمامة سوداء وقوس عربية وكنانة، فبعثت اليه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت : من هذا الأعرابي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غلالة؟ فبعث اليها أنه الحجاج، فأعادت

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين الالمانية والفتوغرافية ، والذي في المعارف الصنف " يوم سرمد " .

الرسول اليه، فقال: تقول الك والله لأن يخلو بك ملك الموت أحيانا أحب الى من أن يخلو بك المجاج، فأخبره بذلك الوليد وهو يمازحه، فقال: ياأمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فائما المرأة رَجْعانة وليست قَهْرَمَانة فلا تُطلعها على سرك ومكايدة عدوك ، فلمل دخل الوليد أخبرها بمقالة الحجاج فقالت: يا أمير المؤمنين حاجتى أن تأمره غدا بأن يأتيني مستلئا، ففعل ذلك وأتاها الحجاج فحجبته فلم يزل قائما، ثم قالت: إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتال ابن الزبير وابن الأشعث، أما والله لو لا أن الله علم أنك شرخلقه ما ابتلاك برى الكعبة الحرام ولا بقتل ابن ذات النّطاقين أول مولود ولد في الاسلام، وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره فان كن ينفرجن عن مشله فغير قابل لقولك، أما والله لقد نفض نساء أمير المؤمنين الطّيبَ من غدائرهن فيعنه في أعطية أهل الشأم حين لقد نفض نساء أمير المؤمنين الطّيبَ من عدائرهن فيعنه في أعطية أهل الشأم حين كنت في أضيق من آبائهم وأبنائهم فأنجاك الله من عدة أمير المؤمنين بحبهم إياه، قاتل الله القائل حين نظر اليك وسنان غَنَ الله بين كتفيك

أسد على وفي الحروب نعامة \* فَتْخَاءُ تنفِر من صفير الصافر هلا كررت على غَزَالة في الوعَى \* بل كان قلبك في جوانح طائر وغزالة امرأة شبيب الخارجي ، ثم قالت : آخرج ، فحرج ،

وكأن فى بنى ليث رجل جبان بخيل فخرج رهطه غازين و بلغ ذلك نلسا من بنى سليم وكأن فى بنى ليث رجل جبان بخيل فحرج رهطه غازين و بلغ ذلك نلسا من بنى سليم وكانوا أعداء لهم فلم يشعر الرجل إلا بخيل قد أحاطت بهم فذهب يفتر فلم يجد مفرًا، ووجدهم قد أخذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك جلس ثم نَثَلَ كَانَتَه وأخذ قوسه وقال

 <sup>(</sup>۱) فى النسخة الفتوغرافية "القوت". (۲) هو عاصم بن ثابت كما فى اللسان مادة (عنبل) ورواه
 ما على وأنا طب خاتل \* والقوس فيها وتر عنابل
 \* تزل عن صفحته المعابل \*

ما علّـــتى وأنا جَلْد نابِل \* والقوس من نَبْع لها بَلَابِلْ
يَرُزُّ فيهـــا وتَرُّعُنَابِــلْ \* ان لم أقاتلكم فأتى هَابِلْ
أكلَّ يوم أنا عنكم نا كِلْ \* لا أُطعِم القوم ولا أقاتلْ
\* الموت حق والحياة باطل \*

ثم جعل يرميهم حتى ردّهم، وجاءهم الصريخ وقد مُنع الحَيُّ، فصار بعدذلك شجاعا سمحا معروفا .

ولى قتىل عبد الملك مصعب بن الزبير وجه أخاه بشر بن مروان على الكوفة ووجه معه رَوْح بن زِنباع الحُذَامِي كالوزير، وكان روح رجلاعالما داهية غيرأنه كان من أجبن الناس وأبخلهم ، فلما رأى أهل الكوفة من بخله مارأوا تخوفوا أن يفسد عليهم أمرهم وكانوا قد عرفوا جبنه فاحتالوا في إخراجه عنهم فكتبوا ليلا على بابه

إنَّ ابن مروان قد حانت منيَّته ﴿ فَاحْتُلْ لَنْفُسُكُ مِارُوحُ بَنَ زِنْبَاعِ

فلما أصبح ورأى ذلك لم يشك أنه مقتول فدخل على بشر فاستأذنه في الشخوص فأذن له وخرج حتى قدم على عبد الملك فقال له: ما أقدمك؟ قال: يا أمير المؤمنين تركت أخاك مقتولا أو مخلوعا ، قال : كيف عرفت ذلك؟ فأخبره الحبر فضحك عبد الملك حتى فحص برجليه، ثم قال: احتال لك أهل الكوفة حتى أخرجوك عنهم . كان أُميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد وُجه الى أبي فُدَيك فانهزم وأتى الحجاج بدواب من دواب أمية قد وُسم على أفخاذها و عُدّة " فأمر الحجاج فكتب تحت فلك : والفرار " .

[وقال عمر رضى الله عنه: إنّ الشجاعة والجبن غرائز في الرجال ، تجد الرجل يقاتل عمن لايبالى ألا يؤوب الى أهله، وتجد الرجل يفرّ عن أبيه وأمه، وتجد الرجل قاتل ابتغاء وجه الله فذلك هو الشهيد] .

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

وقال الشاعر

يفتر الجبان عن أبيه وأمّه \* ويحمِي شجاعُ القوم من لايناسبه

باب من أخبار الشجعاء والفرسان وأشعارهم

حدثنى أبو حاتم قال حدثنى الأصمعى قال سمعت الحَرَسِيَّ يقول: رأيت من الجبن والشجاعة عجبا ، استَرَّنًا من مَزْرعة فى بلاد الشأم رجلين يُذْريان حنطة، أحدهما أصيفر أحيمس، والآخر مثل الجمل عظا، فقاتلنا الأصيفر بالمذرى لا تدنو منه دابة إلا نخس أنفها وضربها حتى شقّ علينا فقتل، ولم نصل الى الآخر حتى مات فرقا فأمرت بهما فبقرت بطونهما فإذا فؤاد الضخم يابس مثل الحشفة، وإذا فؤاد الأصيفر مثل فؤاد الجمل يتخضخض فى مثل كو ز من ماء .

وحد ثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال حد ثنا أبو عمرو الصّقار قال : حاصر مسلمة حصنا فندب الناس الى نَقْب منه ، فما دخله أحد ، فحاء رجل من عُرْض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم ، فنادى مسلمة : أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد ، فنادى : إنى قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتى ، فعزمتُ عليه إلّا جاء ، فحاء رجل فقال : استأذن لى على الأمير ، فقال له : أنت صاحب النقب؟ قال : أنا أخبركم عنه ، فأتى مسلمة فأخبره عنه ، فأذن له فقال له : إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : فأتى مسلمة فأخبره عنه ، فأذن له فقال له : إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : ألا تسودوا اسمه في صحيفة [الى الخليفة] ولا تأمروا له بشيء ، ولا تسألوه ممن هو ، قال : فذاك له ، قال : أنا هو ، فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال : اللهم اجعلني مع صاحب النقب ،

<sup>(</sup>١) كذا بالألمانية ، وفي الفتوغرافية "أخينس" ولعله "أحيمش" مصدر أحمش وهو دقيق الساقين.

 <sup>(</sup>۲) فى الألمانية "عثان" ولم نعثر عليه فى كتب التراجم ، ولعله حماد بن واقد أبو عمرو الصفاركما
 فى كتب التراجم .

حدثنى محمد بن عمرو الجُرْجانى قال كتب أَنُو شِرْوَانُ الى مَرازِبته : عليكم بأهل الشجاعة والسخاء فإنهم أهل حسن الظن بالله تعالى ، وذكر أعرابى قوما تحاربوا فقال : أقبلت الفحول تمشى مشى الوُعول ، فلما تصافحوا بالسيوف فَغَرت المنايا أفواهها ، وذكر آخر قوما اتبعوا قوما أغاروا عليهم فقال : ٱحْتَثُوا كلَّ جُمَالِيَّة عَيْرانَة في زالوا يَخْصِفون أخفافَ المَطِيِّ بحوافر الخيل حتى أدركوهم بعد ثالثة فجعلوا المُرَّانَ أَرْشِيةَ الموت واستَقَوْا بها أرواحهم ،

حدّثنى عبد الرحمن عن عمه عن رجل مر العرب قال: انهزمنا من قطرى وأصحابه فأدركني رجل على فرس فسمعت حسًّا منكرا خلفي، فالتفتُّ فاذا أنا بقطرى فيئست من الحياة فلما عرفني قال: آشدُدْ عنانَها وأوجِعْ خاصرتها قطع الله يديك. قال: ففعلت فنجوت منه .

وحدّثنى عبد الرحن عن عمه قال : لما غرق شبيب [قالت آمرأة : الغرق يا أمير المؤمنين ، قال ذلك تقدير العزيز العليم قال في أخرج فشُق بطنه وأُخرج فؤاده فاذا مثل الكوز ، فجعلوا يضربون به الأرض فَينْرو .

حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمى قال أخبرنا صاحب لنا عن أبي عمرو بن العَلاء قال : لما كان يومُ الكلاب خرج رجل من بني تميم ، أحسبه قال : سَعْديٌ ، فقال : لو طلبتُ رجلا له فداء ! قال : فحرجت أطلبه ، فاذا رجل عليه مُقَطَّعة يمانيَّة على فرس ذَنُوب ، فقلت له : على يمينك ، قال : على يسارى أَقْصَدُ لى ، قلت : أَيْهات منك الهين ، قال : العراق مني أبعد ، قلت : وتا لله لا ترى أهلك العام ، قال لا والله ولا أهلك لا أراهم ، قال : فتركتُه ولما كان بعد أيام ونعتُ نعته بعد دلك ، فقيل لى : هو وَعْلَةُ الحَرْم .

 <sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية .

حدّثنا محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن هشام عن محمد ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الأحنف بن قيس على جيش قبل خراسان فبيتهم العدو ليلا وفرقوا جيوشهم أربع فرق وأقبلوا معهم الطبل ففزع الناس وكان أقل من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقلّده ثم مضى نحو الصوت وهويقول

## إن على كل رئيس حقًّا \* أن يَخْضِب الصَّعْدةَ أُوتَندُقاً

ثم حمل على صاحب الطبل فقتله ، فلما فقد أصحابُ الطبل الصوتَ انهزموا . ثم حمل على صاحب الطبل فقتله ، فلما فقد أصحابُ الطبل الصوتَ انهزموا . ثم حمل على الكُرْدُوس الآخر ففعل مشل ذلك وهو وحده ، ثم جاء الناس وقد انهزم العدق فاتبعوهم يقتلونهم ، ثم مضوا حتى فتحوا مدينة يقال لها مَرْوُ الرُّوذ .

سأل ابن هُبَيرة عن مقتل عبد الله بن خازم، فقال رجل ممن حضر: سألنا وَكيع ابن الدَّوْرَقِيّة كيف قتلته؟ قال: غلبته بفضل فَتَاءَكان لى عليه فصرعتُه وجلست على صدره وقلت له: يا لثاراتِ دُو يلة ، يعنى أخاه من أبيه ، فقال مِن تحتى : قتلك الله! تقتل كبش مضر بأخيك وهو لايساوى كفَّ نوى! ثم تنخَم فملاً وجهى نُخَامة، فقال ابن هبيرة : هذه والله البسالة! استدلَّ عليها بكثرة الريق فى ذلك الوقت .

ا قال هشام لمسلمة : يا أبا سعيد هل دخلك ذُعْر قطَّ لحرب [أوعدق] قال : ما سلمت في ذلك من ذعر ينبِّه على حيلة ولم يَغْشَنِي فيها ذعر سلبني رأيي . قال هشام : هذه البسالة .

خرج رُهُمْ بن حَرْم الهلاليّ ومعـه أهله وماله يريد النُّقلة من بلد الى بلد فلقيـه ثلاثون رجلًا من بني تَغلِب فعرفهم، فقال : يابني تغلب، شأنكم بالمـال وخلُّوا

<sup>(</sup>١) الكردوس : الكتيبة من الخيل في الحرب . (٢) زيادة في النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة الألمانية «زهير» ولم نعثرعلى ما يرجح احدى الروايتين .

١.

الظعينة ، فقالوا : رضينا إن ألقيت الرمح ، قال : و إن رمحى لمعى ، وحمل عليهم فقتل منهم رجلا وصرع آخروقال

> رُدًا على آخرِها الأتالِيا \* إن لها بالمشرَفي حادياً \* ذكرني الطعنَ وكنتُ ناسياً \*

قال الزَّبيرى: ما آستحيا شجاع أن يفرّ من عبد الله بن خازم السَّلَمَى وقَطرِى ۗ ابن الفُجَاءة .

أبو اليَقْظان قال: كان حبيب بن عَوْف العَبْدى فاتِكا، فلق رجلا من أهل الشأم قد بعثه زياد ومعه ستون ألفا يَتجر بها فسايره، فلما وجد غَفْلة قتله وأخذ المال فقال يوما وهو يشرب [على لذته].

يا صاحبي أقلَّا اللوم والعَذَلا \* ولا تقولا لشيء فات ما فُعلا رُدًا على كُيت اللون صافية \* إنى لقيت بأرض خاليا رجلا ضخم الفرائص لو أبصرت قيّه \* وسط الرجال إذن شبهته بَمَلا ضاحكته ساعة طوراوقلت له \* أنفقت بيعك إنريثا و إن عَجلا سايرته ساعة ما بى مخافت \* الا التلقُّت حولى هل أرى دَعَلا غادرتُه بين آجام ومستبعة \* لم يدرغيرى بعدى بعد ما فعلا يدعو زيادا وقد حانت منيته \* ولا زياد لن قد وافق الأجلا

المفضَّل الضَّبِّ : كان سُلَك بن سُلَكة التميمى من أشد فرسان العرب وأذ كرهم وأدلّ الناس بالأرض وأجودهم عَدُوا على رجليه لا تَعْلَق به الخيل وكانت أتمه سوداء وكان يقول : اللهم إنك تهيئ ما شئت لما شئت اذا شئت ، اللهم إنى لوكنت ضعيفاكنت عبدا ولوكنت امرأة كنت أمة ، اللهم إنى أعوذ بك من الخيبة ،

 <sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية . (٢) في الفتوغرافية : «إن زيتا وإن عسلا» .

فأما الهيبة فلا هيبة . وأملَق حتى لم يبق له شيء، فخرج على رجليه رجاء أن يصيب غِرّة من بعض من يمرّ عليــه فيذهب بإبله، حتى اذا أمسى في ليلة باردة مقمرة واشتمل الصَّمَّاء ونام اذا هو برجل قد جَثَم على صدره وقال: آستأسِر. فرفع سليكرأسه وقال : «إن الليل طويل وأنت مُقْمِر» فجرى مثلا، وجعل الرجل يَلْهَزُه ويقول : استأسرُ ياخبيث، فلما آذاه ضمَّه اليه ضمَّةُ ضرَط منها وهو فوقه، فقال له سليك : «أُضَرِطًا وأنت الأعلى» فجرى مثلا، ثم قال له : ما أنت؟ قال : أنا رجل افتقرت، فَقَلَت : لأخرجنّ ولا أرجع حتى أستغنى . قال : فانطلقُ معي، فمضيا فوجدا رجلا قصته مثل قصتهما، فأتوا جَوف مُرَاد وهو واد باليمن فاذا فيه نَعَمَ كثيرة، فقال لهما سليك : كونا قريبًا حتى آتى الرِّعَاء وأعلم لكما عِلْم الحي أقريب هُو أم بعيد، فإنّ كانوا قريبًا رجعت اليكما، وإن كانوا بعيدًا قلت لكما قولًا أَخِي به لكما فأُغيرًا . فانطلق حتى أتى الرعاء ، فِعل يستنطقهم حتى أخبروه بمكان الحي فإذا هم بعيد ، فقال لهم سليك : ألا أغنيكم؟ قالوا : بلي . فتغنَّى بأعلى صوته ليُسمع صاحبيه : ياصاحبي ألالاحي بالوادي ﴿ إِلَّا عِبِيكُ وَآمُّ بِينِ أَدُواد أَتْنَظُران قليـــلا رَيْثَ غفلتهم ﴿ أَمْ تَعْدُوان فان الربح للعادى فلما سمعا ذلك أتيا السليك فأطُردوا الإبل وذهبوا بها .

حدّثنى سهل بن مجمد عن الأصمعى قال : كان سليك يُعضر فتقع السهام من كنانته فترتن فى الأرض من شدّة إحضاره ، وقال له بنو كنانة حين كبر : أرأيت أن ترينا بعض ما بنى من إحضارك ؟ قال : نعم ، اجمعوا لى أربعين شابا وآبغونى درعا ثقيلة . فأخذها فلبسها وخرج بالشباب حتى إذا كان على رأس ميل أقبل يُحضر فلاتَ العَدُو لَوْنًا واهْتَبَصُوا فى جَنبَديه فلم يصحبوه إلا قليلا بفاء يُحضر مُنبيرا من حيث لا يرونه وجاءت الدِّرع تخفقُ فى عنقه كأنها خرقة .

 <sup>(</sup>۱) من وحی یحی اذا أوماً . (۲) عدوًا .

قال سهل وحدَّثني العُتْمي قال حدّثني رجل من بني تميم عن بعض أشياخه من قومه قال : كنت عند المهاجر بن عبد الله والى اليمامة فأتى بأعرابي قد كان معروفا بالسَّرَق فقال له: أخبرني عن بعض عجائبك، قال : إنها لكثيرة، ومن أعجبها أنه كان لي بعير لا يُسبَق وكانت لى خيل لا تُلحُّق، فكنت لا أخرج فأرجع خائبًا فخرجت يوما فاحترشتُ ضبًّا فعلَّقته على قَتَى ثم مررت بخباء سرى ليس فيــه إلا عجوز، فقلت: أخلق بهذا الخباء أن يكون له رائحة من غنم و إبل، فلما أمسيت إذا بإبل مائة فيها شيخ عظيم البطن مثدَّن اللجم ومعه عبد أسود وغد، فلما رآني رحَّب بي ثم قام الى ناقة فاحتلبها وناولني العُلْبة فشربت ما يشرب الرجل فتناول الباني فضرب به جبهته ثم احتلب تسع أَيْنق فشرب ألبانهن ثم نحر حُوارا فطبخه ثم ألقي عظامه بيضا وحَشَا كُومَةً من بَطْحاء وتوسَّدها وغطَّ غطيطَ البِّكْر، فقلت : هذه والله الغنيمة . ثم قمت الى فحل إبله فخطمتُه ثم قرنته الى بعــيرى وصِحْتُ به فآتبعني الفحل وآتبعته الإبل إِرْبَابًا به، فصارت خلفي كأنها حبل ممدود، فمضيت أبادر ثنيَّةٌ بيني و بينها مسيرة ليلة للسرع، فلم أزل أضرب بعسيرى بيدى مرة وأقرعه برجلي أخرى حتى طلع الفجر، فأبصرت الثنيَّة فاذا عليها سواد فلمادنوت اذا أنا بالشيخ قاعدا وقوسه في حجره فقال : أضيفنا؟ قلت : نعم ، قال : أتسخو نفسك عن هذه الإبل . قلت : لا . فاخرج سهما كأن نصله لسان كلب ثم قال: أبصر بين أذني الضب، ثم رماه فعمدع عظمه عن دماغه، ثم قال : ما تقول ؟ قلت : أنا على رأيي الأول . قال : انظر هذا السهم الثاني في فقرة ظهره الوسطى . ثم رمى به فكأنما قدره بيده ثم وضعه بأصبعه، ثم قال : أرأيت؟ قلت : إني أحب أن أستثبت . قال : انظر هذا السهم الثالث في عُكُوة ذنبه والرابعَ واللهِ في بطنك . ثم رماه فلم يخطئ العُكُوة ، فقلت : (١) كذا بالنسخة الألمــائية ، وفي الفتوغرافية «عن بعض أدله» وفيالمقد الفريد «وحدث العتبي عن بعض أشياخه قال كنت عند المهاجر الخ» · (٢) في الأصل «تحلف» والتصويب عن العقد الفريد ·

أنزل آمنا؟ قال : نعم . فنزلت فدفعت اليه خِطَام فحله وقلت : هذه إبلك لم يذهب منها و برة وأنا أنتظر متى يرمينى بسهم ينتظم به قلبى، فلما تخيت قال لى : أقبل . فأقبلت والله خوفا من شرته لا طمعا فى خيره، فقال : أى هذا، ما أحسبك جَشِمت الليلة ما جشمت إلا من حاجة . قلت : أجل . قال : فاقرن من هذه الإبل بعيرين وآمض لطيّتك، قلت : أما والله حتى أخبرك عن نفسك قبلا . ثم قلت : والله ما رأيت أعرابيا قط أشد ضرسا ولا أعدى رِجْلا ولا أرمى يدا ولا أكرم عفوا ولا أسخى نفسا منك .

وقرأت فى كتاب سيرالعجم أن بَهْرام جُور خرج ذات يوم الى الصيد ومعه جارية له فعرضت له ظباء، فقال للجارية : فى أى موضع تريدين أن أضع السهم من الوحش؟ فقالت أريد أن تُشبة ذُكُوانها بالإناث وإناثها بالذكوان، فرى تيسا من الظباء بنشابة ذات شُعبتين فاقتلع قرنيه و رمى عنزا منها بنشابتين فأثبتهما فى موضع القرنين ، ثم سألته أن يجع أذن الظبى وظِلْفه بنشابة واحدة فرى أصل أذن الظبى ببندُقة فلما أهوى بيده الى أذنه ليحتك رماه بنشابة فوصل ظلفه بأذنه أذن الظبى أهوى الى القينة فضرب بها الأرض وقال : شد ما اشتططت على وأردت إظهار عجزى !

وقرأت فى كتبهم أن كسرى استعمل قرابة له على اليمن يقال له المَرْوَزَان، فأقام بها حينا ثم خالفه أهل المَصَانع — والمصانع جبل باليمن ممتنع طويل ووراءه جبل آخر بينهما فصل إلا أنه متقارب ما بينهما — فسار اليهم المروزان فنظر الى جبل لا يطمع أحد أن يدخله إلا من باب واحد يمنع ذلك الباب رجل واحد ، فلما رأى أن لا سبيل اليهم صعد الجبل الذى هو وراء المصانع من حيث يُحاذِى حصنهم فنظر

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين «أشد» وهو تحريف .

الى أضيق مكان فيه وتحت هواء لا يُقدر قدرُه، فلم يرشيئا أقرب الى افتتاح ذلك الحصن من ذلك الجبل، فأمر أصحابه أن يقوموا به صفين ثم يصيحوا به صيحة واحدة ثم ضرب فرسه حتى اذا استجمع حُضرا رمى به أمام الحصن وصاح به أصحابه فوتب الفرس الوادى فاذا هو على رأس الحصن، فلما نظرت اليه حمير قالوا: هذا أيم والأيم بالحميرية شيطان، فانتهرهم بالفارسية وأمرهم أن يربط بعضهم بعضا ففعلوا واستنزلهم من حصنهم فقتل طائفة وسبى طائفة وكتب بما كان منه الى كسرى، فتعجب كسرى وأمره بالاستخلاف على عمله والقدوم اليه وأراد أن يسامى به أساورته ، فاستخلف المروزان ابنه ثم توجه نحوه فلما صار ببعض بلاد العرب هلك فوضعوه في تابوت ثم حملوه حتى قدموا به على كسرى فأمر كسرى بذلك التابوت قُوضع في خزانته فكان يُخرَج في كل عام اليه وإلى من عنده من أساورته فيقول: هذا الذي فعل كذا وكذا ،

وروى أبو سُوقَة التميمى عن أبيه عن جده عن أبى الأغر التميمى قال: بَيْنا أنا واقف بصفين من بى العباس بن ربيعة مكفّرا بالسلاح وعيناه تبِصَّان من تحت المعْفر كأنهما عينا أرقم وبيده صفيحة له وهو على فرس له صعب يمنعه ويلين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشأم يقال له عَراد بن أدهم: يا عباس هلم الى البراز ، قال العباس : فالنزول اذًا فانه إياش من القُفُول ، فنزل الشأمى وهو يقول إن تركبوا فركوب الحيل عادتنا \* أو تنزلون فانا معشر نُزُل

إن ترببوا فرنوب الحين عادل \* وثنى العباس وركه فنزل وهو يقول

وتصدّ عنك تحييلة الرجل الشّعِرِّيضِ مُوضِعةً عن العَظْم بُعسام سيفك أو لسانك والشّكَلُمُ الأصيلُ كَأَرْغَبِ الكَلْم

<sup>(</sup>١) عبارة الفتوغرافية «و بيده صفيحة له يمانية يقلبها وهو على فرس له صعب فبيناهو يقلبها (وليفته '') و يلين من عريك هتف به هاتف الح» •

ثم غضَّن فَضَلات درعه فى مُحَجِّزته ودفع قوسه الى غلام له أسود يقال له : أسلم كأنى أنظر الى فلائل شعره ثم دَلَف كلُّ واحد منهما الى صاحبه فذكرت بهما قول أبى ذؤيب

# فتنازلا وتواقفتْ خيلاهما ﴿ وَكَلَّاهُمَا بِطُلَّ اللَّقَاءَ مُخَدَّع

وكف الناس أعنَّة خيولهم ينتظرون ما يكون من الرجلين فتكافحا بينهما مَليًّا من نهارهما لا يصل واحد منهما الى صاحبه لكمال لأمنه الى أن لحظ العباس وَهْيًا في درع الشَّامِيِّ فَأَهْوِي اليَّهِ بِيدِه فَهُتَكُهُ الى ثُنْدُوَّتِه ثم عاد لمجاولته وقد أَصْحَرُلُه مَفَّتَق الدرع فضربه العباس ضربة انتظم بها جوائح صدره وخرّ الشامي لوجهه وكبّرالناس تكبيرة ارتجَّت لها الأرض من تحتهم وآنشَامَ العباس في الناس [وآنساع أهره] و إذا قائل يقول من ورائى (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ إِنَّايُدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُومِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ كَيْمَ فالتفتُ وإذا أمير المؤمنين رضي الله عنه على بن أبي طالب، فقال: يا أبا الأغر، من المُنازِل لعدَّونا؟ فقلت : هذا ابن أخيكم، هذا العباس بن ربيعة. فقال : إنه لهو، يا عباس ألم أنهك وابنَ عباس أن تخلَّا بمركزكما أو تباشرا حربا ؟ قال ؛ إن ذلك . يعني نعم، قال: فما عَدًا مما بدَا؟ قال: فأدعى الى البراز فلا أجيب؟ قال: نعم، طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوك ، ثم تغيُّظ وآستشاط حتى قلت : الساعة الساعة ، ثم تطأمن وسكن ورفع يديه مبتهلا فقال : اللهــم اشكر للعباس مقامه واغفر له ذنبه، اللهــم إنى قد غفرت له فاغفر له . قال : وتأسَّف معاوية على عرار وقال متى يَنْطِفُ فَحُلُّ بمثله ! أَيْطَلُّ دمه! لاها الله ذا . ألا لله رجل يَشْرِي نفسَه يطلب بدم عرار؟ فأنتدب له رجلان من لخم . فقال : اذهبا فأيَّكما قتل العباس برازا فله كذا . فأتياه ودعواه الى البراز فقال: إن لى سيدا أريد أن أوَّامره . فأتى عليًّا فأخبره الخبر، فقال على : واقه لود معاوية أنه ما بق من هاشم نافِخُ ضَرْمَة الا طُعنِ في تَيْطُهُ إطفاءً لنور الله ويأبى الله إلا أن يُمِّ نورَه ولو كره الكافرون، أما والله ليملكنهم منا رجال، ورجال يَسُومونهم الخسفَ حتى يَخْفِروا الآبار ويتكفَّفوا الناس ، ثم قال : يا عباس ناقلني سلاحك بسلاحي ، فناقله ووثب على فرس العباس وقصد الخميين ، فلم يَشُكَّا أنه العباس فقالاله : أذن لك صاحبك؟ فحرَجَ أن يقول نعم، فقال : (أَذُن للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم عَلَيْهُم الله عَلَيْهُ وَاعْدَدُوا عَلَيْه وَهُو يقول : (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ عَلَيْهُم الله وهو يقول : (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ عَلَيْهُم قال : قَصَاصُ فَيَن اعْتَدَى عَلَيْهُم فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِيشِلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْهُم أَلُول الله الله به فقال : فقال عمو يقول : (الشَّهْرُ الْحَدَى عَلَيْهُم قال : عباس خد سلاحك وهات سلاحي، فإن عاد لك أحد فعد الى ، وثمى الحبر الى معاوية فقال : قبح الله الجحاج إنه لقعُود ما ركبته قط إلا خُذِلتُ . فقال عمو ابن العاص : المخذول والله الخميان لا أنت ، قال معاوية : اسكت أيها الرجل فليس هذه من ساعتك ، قال : وإن لم تكن ، رحم الله الخميين وما أراه يفعل ، قال : فاك والله أخسر لصفقتك وأضيق الحجرك ، قال : قد علمت ذلك ولولا مصر لركبت فاك والله أخور من العاص لمعاوية ناله عليه المنجاة منها ، قال : هي أعمتك ولولا هي لألفيت بصيرا ، وقال عمرو بن العاص لمعاوية المنجاة منها ، قال : هي أعمتك ولولا هي لألفيت بصيرا ، وقال عمرو بن العاص لمعاوية المنجاة منها ، قال : هي أعمتك ولولا هي لألفيت بصيرا ، وقال عمرو بن العاص لمعاوية المنجاة منها ، قال : هي أعمتك ولولا هي لألفيت بصيرا ، وقال عمرو بن العاص لمعاوية المناه وية المنجاة منها ، قال : هو يولا هو هو يؤلون الميراكبة ويولا هو يؤلون الميراكبة ويؤلون الميراكبة ويؤلون العاص المعاوية ويؤلون العاص المعاوية العاص المعاوية العاص المعاوية العرب العاص المعاوية العرب العاص العاص المعاوية المعاوية العرب العاص العاص العاص العاص العاص المعاوية العرب العاص العاص

معاوى لا أعطيك دينى ولم أنل \* بهمنك دنيا، فانظُرنُ كيف تصنع فإن تعطنى مصرا فأربعُ بصفقة \* أخذتَ بها شيخا يضروينف (٣) حرج الأُخينس الجُهَنَى فلق الحُصَين العمرى ، وكانا جميعا فاتكين، فساراحتى لقيا رجلا من كندة فى تجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك، فنزل تحت شجرة

 <sup>(</sup>۱) كتب فى النسخة الفتوغرافية بعدها (أى فى نفسه) . وقال فى اللسان بعد أن أورد هـذه الجملة فى مادة "نيط" معناه: إلا مات . ثم قال : وقبل النيط نياط القلب وهو العرق الذى القلب متعلق به ا ه .
 (۲) فى النسخة الألمانية : "شيئا" . (٣) كذا فى النسخة الفتوغرافية وهو الحصين بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب فى لسان العرب وفى الألمانية «العميرى» بالياء وفى اللسان ومجمع الأمثال برويه الحصين الكلابى .

يأكل، فلما انتها اليه سلما . قال الكندى : ألا تضحّيان؟ فنزلا . فبيناهم يأكلون مر ظليم فنظر اليه الكندى وأيده بصره فبدّت له لَبّته ، فاغتره الحصين فضرب بطنه بالسيف فقتله ، وافتسها ماله وركبا ، فقال الأخينس : يا حصين ما صَعْلَة وصَعْل؟ قال : يوم شُرب وأكل ، قال : فأنعَتْ لى هذه العُقَاب ، فرفع رأسه لينظر اليها فوجأ بطنه بالسيف فقتله مثل قتله الأول ، ثم إن أختا للحصين يقال لها صَغْرة لك أبطأ عليها خرجت تسال عنه في جيران لها من مراح وجرم ، فلما بلغ ذلك الأخينس قال

وكم من فارس لا تزدريه \* إذا شَخَصَتْ لموقف العيونُ يذلّ له العزيز وكل ليث \* شديد الهَصْر مسكنه العرين علوت بياض مَفْرِقه بعَضْب \* يَنُوء لَوْقُعه الهَامُ السَّكُون فأمست عَرْسه ولهَا عليه \* هدوء بعد ليلته أنين كصَخْرَة اذ تُسائل في مراح \* وفي جَرْم، وعلمهما ظُنون تسائل عن حصين كل ركب \* وعند جُهينة الجبر اليقين تسائل عن حصين كل ركب \* وعند جُهينة الجبر اليقين

فذهبت مثلا

[خرج المهدى وعلى بن سليان الى الصيد ومعهما أبو دُلامة الشاعر. فسنحت لهم ظباء فرمى المهدى ظبيا فأصابه ، ورمى على بن سليان كلبا فعقره ، فضحك المهدى وقال لأبى دلامة : قل فى هذا، فقال

ورمى المهدى ظبيا \* شَكَّ بالسهم فؤادَهُ

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الفتوغرافية: "تصطبحان". (۲) كذا فى الأصل والصواب أبَّده بالباء الموحدة يقال أبده النظر أى أعطاه بُدِّته من النظر أى حظّه . (۳) فى الفتوغرافية «تنقّ» وهو من نق ينق بمعنى صوّت . (٤) كذا بالأصل وفى أمثال المبداني :

## وعلی بن سلیا ﴿ ن رمی کلبا فصاده فهنیئا لهـما کلٌ امریٔ یاکل زاده ]

قال أبو دُلامة: كنت في عسكر مروان أيام زحف الى شبيب الخارجى، فلما التق الرَّحْفان خرج منهم فارس ينادى: من يبارز؟ فعل لا يخرج اليه إنسان إلا أعجله ولم يُنَهُنهُه، فغاظ ذلك مروان، فعل يندُب الناس على خمسائة، فقُتل أصحاب خمس المائة، وزاد مروان على نُدْبته فبلغ بها ألفا، في زال ذلك فعله حتى بلغ بالندبة نعسة آلاف درهم، وتحتى فرس لا أخاف خَوْنه، فلما سمعت بخسة الآلاف نزَّقته واقتحمت الصف ، فلما نظر الى [الخارجي] علم أنى خرجت للطمع، فأقبل يتهياً لى وإذا عليه قروله قد أصابه المطر فارمعل ثم أصابته الشمس فاقفعل وعيناه تذران وإذا عليه قروله قد أصابه المطر فارمعل ثم أصابته الشمس فاقفعل وعيناه تذران وأنهما في وقبن، فدنا منى وقال:

وخارج أخرجه حب الطمّع \* فرّمن الموت وفي الموت وقع \* من كان ينوى أهله فلا رجع \*

فلما وَقَرتُ في أذنى انصرفت عنه هاربا، وجعل مروان يقول: من هذا الفاضع؟ آئتوني به . ودخلت في غمّار الناس فنجوت

كان خالد بن جعفر نديما للنعان ، فبينا هو ذات يوم عنده وقد دعا النعان بتمر وزُبْد فهما يأكلان منه إذ دخل عليهما الحارث بن ظالم. فقال النعان: آدنُ ياحارث فكُلُ، فدنا ، فقال خالد : من ذا أبيتَ اللعن ؟ قال : هذا سيد قومه وفارسهم الحارث بن ظالم. قال خالد: أما إن لى عنده يدا ، قال الحارث: وما تلك اليد ؟ قال : قتلتُ سيد قومك فتركتُك سيدهم بعده ، يعنى زُهَير بن جَذيمة ، قال الحارث

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين الخمس مائة وفيهما بالخمسة آلاف، ولم يقل بصحته إلا قليل من العلماء كما فى شرح المرادى
 على التسهيل • (۲) ابتل • (۳) تقبض • (٤) كنب فى الفتوغرافيسة تحتها كالتفسير لها
 «تلوحان» • (۵) الوقب نقر فى الصخرة يجتمع فيه الماء •

أما إلى سأجريك بتلك اليد . ثم أخذه الزَّمَع وأَرعدت يده ، فأخذ يعبث بالتمر فقال له خالد : أيَّتَهن تريد فأنا ولكها ؟ قال الحارث : أيَّتُهن تَهُمّك فأَدَعُها ؟ ثم نهض مغضبا ، فقال النعان لحالد : ما أردت بهذا وقد عرفت فَتُكه وسَفَهه ؟ فقال : أبيت اللمن ، وما نتخوف على منه ؟ فوالله لو كنت نائما ما أيقظني ، فانصرف خالد فدخل قبة له من أدَم بعد هَد أة من الليل وقام على بابها أخ له يحرسه ، فلما نام الناس خرج الحارث حتى أتى القبة من مؤخرها فشقها ثم دخل فقتله ، فقال عمرو بن الإطنابة علم نا الله على وعللا صاحبيً \* واسقياني من المروق ريًا علم النافر \* ب لفتياننا وعيشا رخيا القيان يعزفن بالضر \* ب لفتياننا وعيشا رخيا مناهين في النعب و وَنَضْم نَصْف خلال الله ون مسكا ذكا

علاني وعللا صاحبيا \* واسقياني من المرقق ريا التي فينا القيان يعزفن بالضر \* ب لفتياننا وعيشا رخيا يتناهين في النعم ويَضِر بنشن خلال القُرون مسكا ذكيا أبلغا الحارث بن ظالم الرَّعْ شديد والناذر النَّدور عَليا إنها تقتل النَّيام ولا تقشيل يقظان ذا سلاج كَياً

وكان عمرو قد آلى ألا يدعوه رجل بليــل إلا أجابه ولم يسأله عن آسمه. فأتاه الحارث ليلا فهتف به ، فخرج اليه ، فقال : ما تريد ؟ قال أَعِنَى على أبل لبنى فلان وهي منك غير بعيد فإنها غنيمة باردة . فدعا عمر و بفرســه وأراد أن يركب حاسرا . فقال له : البّس عليك سلاحك فاني لا آمن امتناع القوم ، فاستلأم وخرج معه ، حتى إذا برزا قال له الحارث : أنا أبو ليلي فخذ حِذْرك ياعمرو ، فقال له : آمنن على " . فزّ ناصيته ، وقال الحارث

علَّلَانى بلَدَّتى قَيْنَتَيَّا \* قبل أن تبكى العيون علياً قبل أن تذكر العواذل أنى \* كنتُ قِدْما لأمر هنَّ عَصيّا ما أبالى إذا أصطبحت ثلاثا \* أرشيدًا دعوتنى أم غَوِيّا

10

غيرَ أَلَا أُسِرَ لله إنما \* في حياتي ولا أخونَ صَفِيًا بلغتني مقالة المسرء عمرو \* بلغتني وكان ذاك بَدِيًا فرجن الموعد فالتقين \* فوجدناه ذا سلاح كَيًا غيرَ ما نائم يُرَوِّع باللهِ \* للمعسدًا بكفِّه مَشْرَفَيًا فرجعنا بالمَنِّ مِنَّا عليه \* بعد مَاكان منه منا بديا

ووفد تَميم بن مُن وبَكْر بن وائل على بعض الملوك، وكانا ينادمانه فجرى بينهما تفاخر فقالا: أيها الملك أعطنا سيفين، فأمر الملك بسيفين من عودين فُنحتا ومُوِّها بالفضة وأعطاهما إياهما، فحعلا يضطر بان بهما مَليّا من نهارهما، فقال بكر

\* لوكان سيفانا حديدا قطعا \*

وقال تمــــيم

\* أو نُحتا من جَنْدُل تصدّعا \*

ففرق الملك بينهما، فقال بكرلتميم

\* أُسَاجِلكَ العداوةَ ما بقينا \*

وقال تمــــــيم

\* وإن متنا نورَّثها بَنينا \*

فأورثاها بنيهما الى اليوم .

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن خَلَف الأحمر قال: كان أبو عُرْوَة السباع يَصِيح بالسبع وقد آحتمل الشاة فيسقط فيموت فيُشَقَّ بطنُه فيوجد فؤاده قد آنخلع. وهو مثل فى شدّة الصوت . قال الشاعر فى ذلك

 <sup>(</sup>١) فى النسخة الفنوغرافية "بالقنل". (٢) كذا بالمنسخة الألمائية ، وفى النسخة الفتوغرافية :
 «بعد من قد كان منا بديا» ولعل كلة «منا» هذه محرفة عن «منه» فيستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) هو النابغة الجمديّ كما في اللسان مادة (عرا) ٠

زَجْرَ أَبِي عُرُوةَ السباعَ إذا \* أَشْفَقُ أَنْ يَلْتَبَسُّنَ بِالغَـنَم

قال: وأبو عطيمة عفيف النصرى الدى فى الحرب التى كانت بين ثَقِيف وبين بن نَقِيف وبين بن نَقِيف وبين بن نَقر الحبال الله الحيل بعَقُوته: يا سوء صباحاه، أثيتم يا بنى يربوع! فالقت الحبالى أولادها، فقيل فى ذلك

وأسقط أحبالَ النساء بصوته \* عفيفٌ لَدُنْ نادى بنصر فطرَ با ف أخبار وهب بن مُنبه أن يهوذا قال ليوسف : لتكفنّ أولاً صيحنّ صيحة لاتبقّ حامل بمصر الا ألقت ما في بطنها .

مجمد بن الضحاك عن أبيه قال: كان العباس بن عبد المطلب يقف على سلّع فينادى غلمانه وهم بالغابة فيُسْمِعهم وذلك من آخر الليل . وبين الغابة وبين سلع ثمانية أميال ، وسلع جبل وسط المدينة ، وكان شبيب بن ربعي يتنحنح فى داره فيسمع تنحنحه بالكُاسة ، ويصيح براعيه فيسمع نداؤه على فرسخ وكان هذا مؤذن سَجَاح التي تنبّات [ذكر هذا خالد بن صفوان ، وسمعه أبو المجيب النهدى فقال : ما سمع له بصوت أبعد من صوته بأذانه فإنه كان مؤذنها يعنى سجاح] .

ذم رجل الأُشُترُ فقال له قائد : اسكت فإن حياته هزمت أهل الشام و إن موته من م أهل العراق .

المدائني قال: أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجل يستحمله، فقال له: خذ بعيرا من إبل الصدقة ، فتناول ذنب بعير صعب فحذبه فاقتلعه، فعجب عمر وقال له: هل رأيت أشد منك؟ قال: نعم، خرجت بامرأة من أهلى أريد بها

<sup>(</sup>١) العقوة : ما حول الدار أو ساحتها .

<sup>.</sup> ٢ (٢) زيادة في النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٣) فى الفوتوغرافية : «الحسين بن على عليمها السلام» وفيهـا بدل « قائد » « يزيد » ·

زوجها فنزلنا منزلا أهله خُلُوف فقرُبتُ من الحوض فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجل ومعه ذَوْد والمرأة ناحيةً فسرَّب ذوده الى الحوض ومضى الى المرأة فساورها ونادتنى، فما انتهيت اليها حتى خالطها ، فحئت لأدفعه عنها فأخذ برأسى فوضعه بين عضده وجنبه فما استطعت أن أتحرك حتى قضى ما أراد ثم استلق ، فقالت المرأة : أى فل هذا! لو كانت لنا منه سَخْلة ! وأمهلته حتى امتلاً نوما فقمت اليه بالسيف فضر بت ساقه فأ بَنْتُها ، فانتبه وتناول رجله فعدا فغلبه الدم فرمانى برجله وأخطأنى وأصاب عنق بعيرى فقتله ، فقال عمر : ما فعلت المرأة ؟ قال : هذا حديث الرجل ، فكر رعليه مرارا لا يزيده على هذا ، فظن أنه قد قتلها ،

حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنا أَشْهل بن حاتم قال حدّثنا ابن عَوْن عن عُمَــير ابن إسحاق قال : كان ســعد على ظهر بيت وهو شَاكِ والمشركون يفعلون بالمؤمنين ويفعلون . وأبو عِحْجَن في الوَتَاق عند أم وَلَد لسعد فأنشأ يقول

كَفَى حَزَا أَن تَلْتَقِى الْحِيلُ بِالقَنَا \* وأُتُرِكَ مشدودا على وَثَاقياً إِذَا شَئْتُ عَنَّا نِي الجديد وغُلَقت \* مغاليق من دوني تُصِمُّ المناديا

فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لى إن أنا أطلقتك أن ترجع الى حتى أعيدك في الوثاق؟ قال نعم، فأطلقته فركب فرسا بَلْقاء لسعد وحمل على المشركين فحعل سعد يقول: لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسى ، فانكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق وأتت سعدا فأخبرته ، فأرسل الى أبى محجن فأطلقه وقال: والله لا حبستك فيها أبدا ، يعنى الخمر ، فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا ، وقال الشاعي

سأغسل عنى العارَ بالسيف جالبا ﴿ على قضاءُ الله ما كان جالبا (١) في النسخة الألمانية «تطعن» • (٢) هوسعد بن ناشد الممازني كما في اللسان والحاسة • وأذهل عن دارى وأجعل هدمها \* لعرضى من باقى المذمة حاجبا ويصغر في عنى تلادى الذات \* يمنى بإدراك الذى كنت طالبا في لرزام رشّعوا بي مُقَدِما \* الى الموت خواضا الله الكرائبا إذا هم لم يردع كريمة همه \* ولم يأت ما يأتى من الأمر هائبا أخا عَمرات لا يريد على الذى \* يَهم به من مُفْظع الأمر صاحبا أذا هم التي بين عينيه عن منه \* ونكّب عن ذكر العواقب جانبا إذا هم التي بين عينيه عن منه \* ونكّب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه \* ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا عليكم بدارى فاهدموها فانها \* تراث كريم لا يخاف العواقبا وقال رجل من بني العنبر

لوكنت من مازن لم تَسْتِيعُ إلى \* بنو اللقيطة من دُهْل بن شَيبانا إذَنْ لقام بنصرى مَعْشَر خُشُنُ \* عند الكريهة إن ذو لُوثَة لانا قوم اذا الشَّر أبدى ناجذيه لهم \* طاروا اليه زَرَافاتٍ ووُحُدانا لكنّ قومى وإن كانوا ذوى عدد \* ليسوا من الشرِّ في شيء و إن هانا يَجْزون من ظلم أهل الظلم مغفرة \* ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأت ربّك لم يخلُقُ خَشَيته \* سواهُمُ من جميع الناس إنسانا فليت لى بهم قوما إذا ركبوا \* شَنُوا الإغارة فُرُسانا ورُكِبانا لا يسالون أخاهم حين يندُبُهم \* في النائبات على ما قال برهانا لكن يطيرون أشتانا إذا فَزِعوا \* وينفرون الى الغارات وُحدانا لكن يطيرون أشتانا إذا فَزِعوا \* وينفرون الى الغارات وُحدانا

<sup>(</sup>١) في الحاسة "الكَانَا". (٢) في الحاسة "لم تُردع عزيمة همه".

<sup>·</sup> ٢٠ أ كذا في الحماسة والذي في الأصل «التي يهم بها من مفظع الأمر» .

<sup>(</sup>٤) هوتُرَ يط بن أُنيَف كما في الحاسة · (٥) كذا بالحاسة و في الأصل «غفرانا» ·

1 .

10

وقال آخر

ولئن عَمِرْتُ لأشفيتُ النفسَ من تلك المَسَاعى ولأعلمتَ البَطْن أنُ الزاد ليس بمُستطاع المَّا النهار فرأى أصِدحابى بَمَرْقَبَةٍ يَفَاع أثرُ الشجاع بها كَسَرُ \* دِ الخَرْزِ فِي سَيْرُ الصَّنَاع تَردُ السَّباع معى فألَّ في كالمُدِلّ من السباع

وقال آخر

إِنَّا عَيْمُ وَلِهُ يَاسَلُمَى فَيْيِنَا \* وَإِنْ سَقَيْتِ كَامَ النَّاسُ فَاسَقَيْنَا إِنَّا لَنُرْخِصُ يُومِ الرَّوْعِ أَنفُسنا \* وَلُو نُسَامُ بَهَا فَى الأَمْنِ أُغْلِينا بِيضُ مَفَارَقُنَا تَغْلِى مَرَاجُلُنا \* نَأْسُو بَامُوالنَا آثار أيدينا

وقال المعلوط

أَلَمْ تَرَنَى خُلِقت أَخَا حروب \* إذا لَمْ أَجْنَ كُنت مِجَنَّ جَانِي وَقَالَ آخِنَ كُنت مِجَنَّ جَانِي وَقَالَ آخِر

لَعَمْرِى لَقَد نَادَى بَارِفَع صَدِقَه \* نَعِى سُوَيْدَ أَنَ فَارَسَكُم هَوَى أَجُلُ صَادَقًا والقائلَ الفاعلَ الذي \* اذا قال قولا أَنْبِط المَاءَ في الثرى فَتَى قَبَلُ لم تَعْنُسُ السَنَّ وجهَده \* سوى خُلْسة في الرأس كالبرق في الدُّبَى

<sup>(</sup>١) هُو سُوَ يُد المراثد الحارثي كما في الحماسة واللسان في مادة «عنس» •

<sup>(</sup>٢) كذا بالحاسة ، وفي الفتوغرافية «نعيَّ جؤيِّ» ، وفي الكامل «نعي حيِّ» · (٣) لم تعنس : لم تغير · (٤) كذا بالحماسة واللسان ، و في الأصــل «شهب» · وقد ذكره اللسان في مادة «خلس» وقال أبو زيد : أخلس رأسه فهومخلس وخليس اذا آبيضٌ بعضه فاذا غلب بياضه سواده فهو أغثم ·

أشارت له الحرب العَوَانُ فِحاءها \* يُقَعْقِع بالأَقراب أَوَلَ من أَتَى وَلَمْ يَغْمِلُ لَكُن جَنَى وَلَمْ اللّ ولم يَغْيِها لكن جناها وليه \* فآسَى فآداه فكان كن جنى وقال بشَامَةُ

إِنَّا بِنَى نَهْشَــلِ لَا نَدْعِى لأَب \* عنه ولا هو بالأَبناء يَشْرِينا اِن تُبْتَــدَرْ عَالَيُهُ يُوما لَمُكُرِمُــة \* تَلْقَ السوابق منا والمُصَــلّينا إِنا لِمَنْ معشر أَفَى أُوائلَهـــم \* قِيلُ الكُمَاة أَلَا أَيْنِ المحامونا لوكان فى الأَلف منا واحد فدعَوْا \* مَنْ فارسٌ ؟ خالهم إيّاه يَعْنُونا لوكان فى الأَلف منا واحد فدعَوْا \* مَنْ فارسٌ ؟ خالهم إيّاه يَعْنُونا

وقال زهير

يَطْعَنْهُم مَا ٱرْتَمَـوا حتى إذا ٱطَّعَنوا \* ضَارَبَ حتى إذا ما ضاربوا ٱعْتَنَـقا وَقَالَت امرأة من كندة

أَبُواْ أَن يَفِرُوا وَآلَقَنَا فَى نحورهم \* ولم يَرْتَقُوا من خَشْية الموت سُلّما ولو أنهـم فروا لكانوا أعزة \* ولكِنْ رَأُوا صَبْرًا على الموت أكْرما وقال آخر

بى عَمِّنَا رُدُّوا فُضُـولَ دمائن \* يَمَ لَيْلُكِم، أَوْلا تَلُمُنا اللّوائمُ فإنا و إياكم و إن طال تَرْكُكُم \* كَذِى الدَّينِ ينأَى ما نأى وهو غارم وقال أبو سعيد المَخْزُومي وكان شجاعا

وما يريد بنو الأعيار من رجل \* بالجمر مُكْتَحِلٍ بالنَّبْل مُشْتَمِلِ لا يشرب الماء إلا من قَلِيبِ دم \* ولا يبيت له جازٌ على وَجَــلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل «في الأقراب» والذي في الصلب عن الحماسة .

 <sup>(</sup>٢) كذا بالجاسة وفي الأصل «عاطف» .

وقال عبد الْقُدُّوس بن عبد الواحد من ولد النعان بن بَشِير

نَدًّى تَعْكُمُ الآمالُ فيــه، ونجدةٌ \* تَحِكُّم في الأعداء بالأسْرِ والقتل ِ

وقال آخر

ضربن الله حتى إذا قام مَيْلكُم \* ضربنا العِدَا عنهم بأبيض صارم تمثّل زيد بن على يوم قُتِل بقول القائل

أذُلُّ الحياة وعنَّ المات \* وُكلًّا أراه طعاما وَبيلا

فان كان لا بُدَّ من واحد \* فسيروا الى الموت سيرا جميلا

وقال قَيْس بن الحَطيم

أَبْلَــَجُ لا يَهُـــمُ بالفِرار \* قد طاب نفسًا بدخول النار (۱) وقال آخر

ومَنْ تَكَنِ الحضارةُ أَعِبْتُه \* فَأَى ّ رَجَالِ بِادَيَةٍ تَـرَانا وَمَنْ رَبَطِ الحِجَاشِ فَإِنْ فَينا \* قَنَا سُـلُبا وأفراسا حِسَانا وَكُنْ إِذَا أَغَرُن على قبيل \* فَأَعُوزهن كُونُ حيث كانا أَعْرَن مِن الضِّباب على حِلَالٍ \* وضَبَّةً إنه من حان حانا وأحيانا نكر على أخينا \* إذا مالم نجد إلا أخانا وأحيانا نكر على أخينا \* إذا مالم نجد إلا أخانا

وقالت الخنساء

تَعَرَّفَنِي الدهرُ نَهْتًا وحَرًّا \* وأوجعني الدهر قَرْعا وغَمْزا

وكن اذا أغرن على جَنَاب \* وأعوزهن نَهُبُّ حيث كانا

<sup>(</sup>١) هو القطامى كما في الحاسة . (٢) في الحاسة :

 <sup>(</sup>٣) جمع حِلَّه بكسر أقله وهي كما في القاموس القوم النَّزول ، وفي ديوان الحماسة : «حلول » جمع حالً
 والحي الحلول الذين يكونون في مكانب واحد .

وأفنى رجالى فبادُوا معا \* فأصبح قلبى بهم مستَفزّا (١) ومن ظن ممن يلاقي الحروب \* بأن لا يصاب فقد ظنّ عجزا

وفيها تقول

ونلبَس الحرب أثوابها \* ونلبس في الأمن خَزَّا وقَـزَّا وهذا كقولهم: البس لكل حالة لَبُوسها .

وقال عبد الله بن سَبْرة الحَرشي حين قُطعت يده

وَيْلُمُّ جَارٍ غداةَ الجَسْرِ فارق في \* أعزِزْ على به إذ بان فانصدعا يُمنى يدى غدت منى مفارقة \* لم أستطع يوم خِلْطاس لها تبعا وما ضَنِنتُ عليها أن أصاحبها \* لقد حَرَصت على أن نستر يح معا وقائل غاب عن شأنى وقائلة \* ألا اجتنبت عدو الله إذ صُرِعا وقائل غاب عن شأنى وقائلة \* ألا اجتنبت عدو الله إذ صُرِعا وكيف أَتْرَكه يمشى بمُنْصُله \* نحوى وأجبنُ عنه بعدما وقعا ما كان ذلك يوم الرَّوع من خُلُق \* وإن تقارب منى الموت واكْتنَعا و يَلُمن هنارسا ولَّت كتيبتُه \* حَامَى وقدضيّعُو الأحسابَ فَارتِعا مشى الى مُستميت مشله بَطَلٍ \* حتى اذا مَكِنا سيفيهما آمنتَصعا على أن ينوء بماضى الحدّ ذى شُطَبٍ \* جَلَّ الصّافَ لَى عن دُريّهُ الطّبَعا حاشيته الموت حتى آشتَق آنحَره \* فما استكان لما لاقى وما جَزِعا حاشيته الموت حتى آشتَق آنحَره \* فما استكان لما لاقى وما جَزِعا حاشيته الموت حتى آشتَق آنحَره \* فما استكان لما لاقى وما جَزِعا

١٥

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخة الفتوغرافية وهو الموافق لما فى الكامل للبرد، وفى النسخة الألمانية «يقاسى».

(۲) فى الأصل الفتوغرافى «الجرشى» ويوافقه مافى الأمالى ج ١ ص ٤٩ وصوابه « الحَرشى» قال ابن قنية فى المعارف وأما الحريش بن كعب فنهم مطرف بن عبدالله بن الشَّخِير وزُرارة بن أوفى وعبدالله ابن سبرة الحرشى الذى قطع يده اطريانوس الروى اه . (٣) فى الأمالى «فلطاس» . (٤) فى النسخة الفتوغرافية «أنكَبُه» . (٥) كذا بالأصل يعنى تلا ثؤه و إشراقه ، ورواه فى اللسان وفى الأمالى «ذَريّه» والذّريّة به اللين المهملة .

1 .

وقال بعض الشعراء

إن لن من قومنا ناصرةً \* بيضَ الظَّبا سُمْر القَنَا شُهْب اللَّمَ يستنفرون الموتَ من عَجْمِمه \* ويبعثون الحرب من عَقْد السَّلَمُ أُولاكَ قيسٌ قومُنا أَكْرِمْ بهسم \* قيسُ النّدى قيس العُلا قيس الكرمُ وقال جعفر بن عُلْبة الحارثي

لِيَهْنِ عُقَيلا أَنَّى قَدَد تركتُهُا \* ينوء بَقَتْلاها الذئاب الْهَوَامل لَيَهْنِ عُقَيلا أَنَّى قَد تركتُهُا \* ينوء بَقَتْلاها الذئاب الْهَوَامل للمم صدرُ سيفي يوم بُرْقة سَعْبَلِ \* ولى منه ماضَّمت عليه الأنامل إذا القوم سدّواما زقافر جتْ لنا \* بأَيْماننا بيضُ جَلَتُها الصَّياقل وقال عمرو بن مَعْديكرب

أعاذلَ شِكِّتِي بَرِّى ورمِى \* وكل مقلِّص سَلِس القياد أعاذلَ إنما أَفْنَى شابِ \* ركوبُّ في الصَّريخ الى المنادى قالَ أبو دُلَف

لقد علمت وائل أننا \* نخوض الحُتُوف عَداة الحتوف ولا نتّقيها بزَحْف الفِرار \* اذا ماالصفوف آنبرت الصفوف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهي محرّفة عن «أحمُّ» والحَبَّة كما قال ابن سيدة لون بين الْدْهُمة والكُمّة .

 <sup>(</sup>٢) الجذمور هنا ما بق من يده بعد قطعها - (٣) في النسخة الألمانية «يبتغون» -

<sup>(</sup>٤) فى الأصلين : \* تبوه بقتلاها دماء هوامل \* وقد أخذنا ما فى الأصل عن هامش النسخة الألمانية .

ويوم أفاءت لنا خيلنا \* لدى جب الدَّيْلِي المُنيفِ طَلَق بطوال القنا \* وبيض الوجوه ببيض السيوف وكلَّ حَصَان بكل حِصَان \* أمين شَظَاه سليم الوَظِيف ألا نعمانى في نعمتى \* برادعتى عن ركوب المخوف لى الصبر عند حلول البلا \* إذا نزلت بي إحدى العثروف وإن تسألى تخبرى أننى \* أقى حسبى بألوف الألوف وأحكم جتى يقولوا ضعيفُ \* وما أنا – قدعلموا – بالضعيف فأحفيف على فرسى ما ركبت \* ولست على ظالمى بالحفيف خفيف على فرسى ما ركبت \* ولست على ظالمى بالحفيف

#### باب الحيل في الحروب وغيرها

قال ابن اسحاق: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر ، مر حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن مجمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين ، فقال الشيخ: لا أخبركم حتى تخبرونى ممن أنتم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا أخبرتنا أخبرناك» ، فقال الشيخ: خُبرت أن قريشا خرجت من مكة وقت كذا ، فان كان الذى خبرنى صدق فهى اليوم بمكان كذا ، للوضع الذى به قريش ، وخُبرت أن محمدا خرج من المدينة وقت كذا ، فان كان الذى خبرنى صدق فهو اليوم بمكان كذا ، للوضع الذى به يقول اليوم بمكان كذا ، للوضع الذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : من أنتم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الصرف ، فعل الشيخ يقول : من ماء ! من ماء ! من ماء العراق أو ماء كذا !

حدّثنى سهل بن مجمد قال حدّثنى الأصمعي قال حدّثنى شيخ من بنى العنبر قال: أسرتُ بنو شيبان رجلا من بنى العنبر فقال لهم: أرسل الى أهلي ليَفْتدوني . قالوا: ولا تكلّم

الرسولَ إلا بين أيدينا . فجاءوه برسول فقال له : آئت قومي فقل لهم : إن الشجر قد أورق وإن النساء قد آشتكت . ثم قال له : أتعقل ما أقول لك؟ قال : نعم أعقل . قال: فما هذا؟ وأشار بيده . قال: هذا الليل . قال: أراك تعقل . انطلق لأهلى فقل لهم : عَرُّوا جملي الأَصْهب وآركبوا ناقتي الحمراء وسَلُوا حارثا عن أمرى . فأتاهم الرسول فأخبرهم، فأرسلوا الى حارث فقص عليه القصة ، فلما خلا معهم قال لهم : أما قوله : «إن الشجر قد أو رق» فإنه يريد أن القوم قد تسلّحوا . وقوله «إن النساء قد آشتكت» فإنه يريد أنها قداتخذت الشِّكَاء للغَزْو، وهي أسقية، ويقال للسقاء الصغير شَكُوة . وقوله : «هذا الليل» يريد أنهم يأتونكم مثلَ الليل أو في الليل . وقوله : «عرُّوا جملي الأصهب» يريد ارتحلوا عن الصَّمَّان . وقوله : «اركبوا ناقتي الحمراء» يريد اركبوا الدُّهْناء. قال فلما قال لهم ذلك تحوّلوا من مكانهم، فأناهم القوم فلم يجدوا منهم أحدا. أرسل على بن أبي طالب رضى الله عنه عبد الله بن عباس لما قدم البصرة فقال: ائت الزبير ولا تأت طلحة فان الزبير ألين وأنت تجد طلحة كالثور عاقصًا قَرْنه ، يركب الصعوبة ويقول هي أسهل، فأقرئه السلام وقل له يقول لك ابن خالك : عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عَدَا ثمَّا بَدَا ؟ قال ابن عباس : فأتيته فأبلغته . فقال قل له: بيننا وبينك عهد خليفة ودم خليفة ، واجتماع ثلاثة وانفراد واحد، وأمُّ مبرورة، ومشاورة العشرة، ونشر المصاحف، نحلُّ ما أحللت ونحرُّم ما حرمت . الهيثم بن عدى قال : من شبيب الخارجي على غلام في الفرات يستنقع في الماء، فقال له شبيب : اخرجُ الى أسائلك . قال : فأنا آمن حتى ألبس ثوبي ؟ قال : نعم . قال : فوالله لا ألبسه .

قال الهيثم : أراد عمر رحمه الله قتل الهُرْمُزان . فآستسق فأنَّى بماء فأمسكه بيده . وآضطرب، فقال له عمر : لا بأس عليك، إنى غير قاتلك حتى تشربه . فألق القدح

من يده وأمر عمر بقتله، فقال: أو لم تؤمنًى ؟ قال كيف آمنتك ؟ قال: قلت: لا بأس عليك حتى تشربه، ولا بأس أمان، وأنا لم أشربه، فقال عمر: قاتله الله! أخذ أمانا ولم نشعر به، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق.

العُتبى: بعث يزيد بن معاوية عبيد الله بن عِضَاه الأشعرى الى ابن الزبير فقال له: إن أول أمرك كان حسنا فلا تفسده بآخره ، فقال له ابن الزبير: إنه ليست فى عنقى بيعة ليزيد ، فقال عبيد الله: يامعشر قريش ، قدسمعتم ماقال وقد بايعتم وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة .

المدائني قال : أقبل واصل بن عطاء في رُفقة فلقيهم ناس من الخوارج، فقالوا لهم : من أنتم؟ قال لهم واصل : مستجيرون حتى نسمع كلام الله، فاعرضوا علينا . فعرضوا عليهم فقال واصل : قد قبِلنا ، قالوا : فآمضُوا راشدين ، قال واصل : ما ذلك فعرضوا عليهم فقال واصل : قد قبِلنا ، قالوا : فآمضُوا راشدين ، قال واصل : ما ذلك لكم حتى تُبْلِغونا مأمننا ، قال الله تعالى (وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ الله مُمَّ أَبْلِغهُ مَأْمَنَهُ ) فأبلغونا مأمننا ، فجاءوا معهم حتى بلغوا مأمنهم .

وقال معاوية : لا ينيغى أن يكون الهاشمى غير جواد ولا الأموى غير حليم ولا الزُّبيرى غير شجاع ولا الخَّزومى غير تَيَّاه ، فبلغ ذلك الحسن بن على فقال : قاتله الله! أراد أن يجود بنو هاشم فينفَد ما بأيديهم، ويحلُم بنو أمية فيتحبّبوا الى الناس، ويتشجّع آل الزبير فيفنَوْا، ويَتِيه بنو مخزوم فيبغضهم الناس .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعى عن عيسى بن عمر قال: استقبل الخوارج ابن عرْبَاض اليهودى وهم بَحَرُورَى فقال: هل خرج اليكم فى اليهود شيء؟ قالوا: لا . قال: فآمضوا راشدين .

المدائني قال : لما بلغ قتيبة بن مسلم أن سليان يريد عزله عن خراسان واستعال يزيد بن المهلّب كتب اليه ثلاث صحائف، وقال للرسول: ادفع اليه هذه، فان دفعها (١) في النسخة الألمانية : الحسين .

الى يزيد فادفع اليه هـذه ، فان شتمنى عند قراءتها فادفع اليه الثالثة . فلما صار اليه الرسول دفع اليه الكتاب الأول وفيه : يا أمير المؤمنين، إن من بلائى فى طاعة أبيك وطاعتك وطاعة أخيك كيت وكيت ، فدفع كتابه الى يزيد فأعطاه الرسول الكتاب الثانى وفيه زيا أمير المؤمنين، تأمنُ ابن دَحمة على أسرارك ولم يكن أبوه يأمنه على أمهات أولاده! فشتم قتيبة ، فدفع اليه الرسول الكتاب الثالث وفيه: من قتيبة بن مسلم الى سليان ابن عبد الملك، سلام على من اتبع الهدى أما بعد فوالله لأَوَنَّقن لك آخيّة لا ينزعها المهر الأرِّنُ ، قال سليان : عجّلنا على قتيبة ، ياغلام، جدّد له عهده على خراسان ،

لما صرف أهلُ مِنْ الماء عن أهل دمشق ووجهوه الى الصحارى كتب (١) اليهم أبو الهندام: الى بنى آستها أهلِ منه، ليمسيني الماء أو لتصبّحنكم الخيل. فوافاهم الماء قبل أن يُعْتِموا فقال أبو الهندام: «الصدق يُنْبي عنك لا الوعيد».

ولما بايع الناس يزيد بن الوليد أتاه الخبر عن مروان ببعض التلكؤ والتربص، فكتب اليه يزيد: أما بعد فإنى «أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى » فاذا أتاك كتابى هذا فاعتمد على أيتهما شئت، والسلام.

ولى هُرَم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد لم يَدْرِ الناسُ كيف يعزّونه، فدخل عليه عبد الله بن الأَهْتم فقال: [مرحبا بالصابر المخذول] الحمد لله الذي نظّر لنا عليك ولم ينظُر لك علينا، فقد تعرّضت للشهادة بجهدك إلا أن الله علم حاجة الإسلام اليك فأبقاك له بخذلان من كان معك لك ، فصدر الناس عن كلامه .

وكتب الحارث بن خالد المخزومي ــ وكان عاملَ يزيد بن معاوية على مكة ــ الى مسلم بن عُقْبة المُترى"، فأتاه الكتاب وهو بآخر رمق، وفي الكتاب: أصلح الله

<sup>(</sup>١) في النسخةالفتوغرافية : أبو الهيذام . (٢) زيادة في النسخة الالمانية .

الأمير، إنّ ابن الزبير أتانى بما لا قِبَل لى به فأنحزتُ. فقال : ياغلام آكتب اليه : أمّا بعد فقد أتانى كتابك تذكر أن ابن الزبير أتاك بما لا قبل لك به فانحزت . وَآيُم الله ما أبالى على أى جنبيك سقطت إلا أن شرهما لك أحبّهما الى ، وبالله لئن بقيتُ لك لأُنزلتك حيث أنزلت نفسك والسلام .

أبو حاتم قال، حدّث العتبى قال حدّثنا إبراهيم قال : كما أسنّ معاوية اعتراه أرق فكان اذا هَوِّم أيقظته نواقيس الروم، فلما أصبح يوما ودخل عليه الناس قال : يامعشر العرب، هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديّات أعجّلها له وديتين اذا رجع فقام فتى من غسّان فقال : أنا ياأمير المؤمنين ، قال : تذهب بكتبى الى ملك الروم، فاذا صرت على بساطه أذّنت ، قال : ثم ماذا ؟ قال : فقط ، فقال لقد كلفت صغيرا وآتيت كبيرا ، فكتب له وخرج ، فلما صار على بساط قيصر أذّن، فتناجزت البطارقة وآخترطوا سيوفهم فسبق اليه ملك الروم في غله وجعل يسالهم فتناجزت البطارقة وآخترطوا سيوفهم فسبق اليه ملك الروم في عليه وجعل يسالهم بحق عيسى وبحقهم عليه كل كفوا ، ثم ذهب به حتى صعد على سريره ثم جعله بين رجليه ، ثم قال : يا معشر البطارقة ، إن معاوية رجل قد أسنّ وقد أرق وقد آذته النواقيس ، فأراد أن نقتل هذا على الأذان فيقتل مَنْ قِبلَه منا ببلاده على النواقيس ، والله ليرجعن اليه بخلاف ماظنّ ، فكساه وحمله فلما رجع الى معاوية قال : أو قد والله ليرجعن اليه بخلاف ماظنّ ، فكساه وحمله فلما رجع الى معاوية قال : أو قد جئتنى سالم ؟ قال : نعم ، أمّا من قِبلِك فلا ،

وكان يقال : ما ولى المسلمين أحد إلا ملك الروم مثله إن حازما و إن عاجزا .
وكان الذى ملكهم على عهد عمر هو الذى دوّن لهم الدواوين ودوّخ لهم العدو،
وكان الذى ملكهم على عهد معاوية يشبه معاوية فى حزمه وحلمه . وبهذا الإسناد قال :
كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب وتأتى من قبلهم الدنانير، وكان

(1) لعلها تذهب بكابي الخ . (٢) في النسخة الألمانية : يده .

عبدالملك أول من كتب (قُلْهُو آلله أَحَدُ) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فى الطَّوامير، فكتب اليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم فى طواميركم شيئا من ذكر نبيكم نكرهه فائه عنه و إلا أتاكم فى دنانيرنا من ذكره ما تكرهون، فكبر ذلك فى صدر عبد الملك وكره أن يدّع شيئا من ذكر الله قد كان أمر به أو يأتيه فى الدنانير من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكره، فأرسل الى خالد بن يزيد بن معاوية فقال: يا أبا هاشم إحدى بنات طبق، وأخبره الخبر، فقال: ليُفْرخرُوعُك، حَرِّم دنانيرهم وأضرب للناس سككا ولا تُعْفِهم مما يكرهون، فقال عبد الملك: فترجتها عنى فرّج الله عنك،

حدّثنا الرياشيّ قال: لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق كتب اليه ملك الروم: إنك قد هـدمتَ الكنيسة التي رأى أبوك تركها فإن كان حقا فقد أخطأ أبوك، وإن كان باطلا فقد خالفته ، فكتب اليـه الوليد (وَدَاوُدَ وَسُلَيْانَ إِذْ يَحْكُمُان فِي الْحُرْث) الى آخر القصة ،

حدثنا الزيادى محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدّثنا على ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : كتب قيصر الى معاوية : سلام عليك ، أمّا بعد فأنبئني بأحبّ كلمة الى الله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ومَن أكرم عباده اليه وأكرم إمائه ، وعن أربعة أشياء فيهن الروح لم يَرْتكفُن في رحم ، وعن قبر يسير بصاحبه ومكان في الأرض لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة ، والحجرة ما موضعها من السهاء ، وقوس تُزَح وما بدء أمره ؟ . فلما قرأ كتابه قال : اللهم آلعنه! ما أدرى ما هذا! . فأرسل الى يسألني فقلت : أمّا أحب كلمة الى الله فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بها وهي المنجية ، والثانية سبحان الله وهي صلاة الحلق ، والثالثة الحمد لله كلمة الشكر ، والرابعة الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود ، والحامسة

<sup>(</sup>١) بنات طبق • الدواهي •

لاحول ولا قرّة إلا بالله . وأمّا أكرم عباد الله اليه فآدم خلقه بيده وعلّمه الأسماء كلّها ، وأكرم إمائه عليه مريم التي أحصنت فرجها ، والأربعة التي فيهنّ روح ولم يرتكضن في رحم فآدم وحرّاء وعصا موسى والكبش ، والموضع الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فالبحر حين انفلق لموسى وبني إسرائيل ، والقبر الذي سار بصاحبه فبطن الحوت الذي كان فيه يونس ،

أبو حاتم عن العتبيّ عن أبيه قال : قدم معاوية من الشام وعمرو بن العاص من مصر على عمر فأقعـــدهما بين يديه وجعـــل يسألها عن أعمالها الى أن اعترض عمرو في حديث معاوية ، فقــال له معاوية : أعلىّ تعيب و إلى تقصد؟ هلم حتى أخبر أمير المؤمنين عن عملك وتخبره عن عملي . قال عمرو : فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله وأنَّ عمر لا يدَّع أوَّل هذا الحدث حتى يأتي على آخره، فأردت أن أفعل شيئا أقطع به ذلك فرفعت يدى فلطمتُ معاوية، فقال عمر: تالله ما رأيت رجلا أسفَه منك، يامعاوية الطمه . فقال معاوية إنّ لي أميرا لا أقضى الأمور دونه . فأرسل عمر الى أبي سفيان فلما رآه ألتي له وساده ثم قال معتذرا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم كريم قوم فأ كرموه » ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية فقال : ألهذا بعثت الى ؟ أخوه وآبن عمه وقد أتى غير كبير، قد وهبت له ذلك . أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال ذكر بشر بن أَرْطاة عليا فنال منه فضرب زيد بن عمر ــ وأمَّه ابنة على بن أبى طالب ــ على رأسه بعصا فشجَّه فبلغ ذلك معاوية فبعث الى زيد بن عمر : أتدرى ما صنعت ؟ وَثَبْت على بشر بن أرطاة وهو شيخ أهل الشام فضربت رأسه بعصا، لقد أتيت عظما . ثم بعث الى بشر فقال أتدرى ما صنعت ؟ وثبت على آبن الفاروق وآبن على بن أبي طالب تسبُّه وسط الناس وتزدريه، لقد أتيت عظما . ثم بعث الى هذا بشيء و إلى هذا بشيء .

المدائني قال : كان ابن المقفع محبوسا في خَراج كان عليه وكان يعذّب، فلما طال دراء الله وخشى على نفسه تعين من صاحب العذاب مائة ألف درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعى قال، قال المختار: ادعو الى المهدى محمد بن الحَنفِية:

فلما خشى أن يجىء قال: أما إنّ فيه علامة لا تخفى، يضربه رجل بالسيف ضربة

لا تعمل فيه ، قال الأصمعى عرَّضه لأن تجرّب به ،

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن عَوانة بن الحكم الكلبى قال: ولى على رضى الله عنه الأشتر مصر فلما بلغ العريش أتى بطُراً مصر فقال له مولى لعثمان وكان يقول: أنا مولى لآل عمر، هل لك فى شربة من سويق أَجْدَحُها لك؟ قال: نعم، فحدّح له بعسل وجعل فيها شمّا قاضيا فلما شربها يبس، فقال معاوية لما بلغه الحبر: يا بردَها على الكبد! «إنّ لله جنودا منها العسل»، وقال على «لليدين وللفم»،

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن أبي الزّناد قال نظر على الى ولد عثمان كأنهم مستوحشُون فسألهم فقالوا نُرى بالليل، فقال: من أين يأتيكم الرمى؟ قالوا: من ههنا، فصعد على ولق رأسه ثم جعل يرمى وقال: اذا عاد فافعلوا مثل هذا فانقطع الرمى، قال محمد بن كعب القرطي : جاء رجل الى سليمان النبي عليه السلام فقال يا نبي الله: إن لى جيرانا سرقوا إوزّتي فنادى: الصلاة جامعة ، ثم خطبهم فقال في خطبته: وأحدكم يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه! فمسح رجل على رأسه، فقال سليمان : خذوه فهو صاحبكم،

<sup>(</sup>١) الَّهْ يِن والعَيِنة الربا ، وعيَّن التاجُرُ وتعيَّن أخذ بها .

<sup>(</sup>٢) في النسخة الفتوغرافية "أبي الزياد" .

أخذ الحكم بن أيوب الثّقفى عاملُ الحجاج إياسَ بن معاوية فى ظِنّة الخوارج ، فقال له الحكم : إنك خارجى منافق وشتمه ، ثم قال آ ئتنى بمن يكفل بك . قال : ما أجد أحدا أعرف بى منك . قال : وما علمى بك وأنا من أهل الشام وأنت من أهل العراق . قال إياس : ففيم هذه الشهادة منذُ اليوم . فضحك وخلّى سبيله .

دخل رجل من بنى مخزوم على عبد الملك بن مروان وكات زُبيريا، فقال له عبد الملك : أليس قد ردّك الله على عقبيك ؟ قال : ومن رُدّ عليك فقد رُدّ على عقبيه ؟ فسكت عبد الملك وعلم أنه قد أخطأ .

وكان رجل من النصارى يختلف الى الضَّحَّاك بن مُزَاحِم فقال له يوما: لوأسلمت! قال: يمنعنى من ذلك حبِّى للخمر. قال فأسلمُ وآشربها. فأسلم، فقال له الضحاك: إنك قد أسلمت فإن شربت الخمس حددناك و إن رجعت عن الإسسلام قتلناك. فسن إسلامه.

دخلت أمّ أَفْعى العَبْدية على عائشة رضى الله عنها فقالت : ياأم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت ابنا لها صغيرا؟ قالت : وجبت لها النار ، قالت : فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفا ؟ قالت : خذوا بيد عدقة الله ،

العتبى قال كتب يزيد بن معاوية الى أهل المدينة: أمّا بعد فإنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّر وا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إنى والله قد لبستُكم فأخلقتُكم و رقعت بكم فآخترقتكم ثم وضعتكم على رأسى ثم على عينى ثم على في شم على بطنى. وآثم الله لئن وضعتكم تحت قدمى لأطأنكم وطأة أُقِل بها عددكم وأذل غابركم وأترككم أحاديث تُنسخ بها أخباركم مع أخبار عاد وثمود ، ثم تمثل عددكم وأذل غابركم وأترككم أحاديث تُنسخ بها أخباركم مع أخبار عاد وثمود ، ثم تمثل

لعـــل الحــلم دل على قومى \* وقد يُستضعف الرجل الحليم ومارست الرجال ومارســونى \* فعـــوجُ على ومســـتقيم ١.

أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال : أُخذ سُراقة بن مِرْداس البارق أسيرا يوم جَبَّانة السَّبع، فقدم في الأسرى فقال

(۱) امنُنْ على اليوم ياخيرَ معد \* وخيرَ من حلّ بصحراء الجَنَدُ \* وخيرَ من لبّي وصلّى وسجد \*

ألا أبلغ أبا إسحاق أنا \* نَزُونا نَزُوةً كانت علينا خرجنا لا نرى الضعفاء شيئا \* وكان خروجنا بطَرا وحَيْنا نراهم في مَصفِّهم قليل \* وهم مثل الدَّباً لما ٱلتقينا فاسجح إن قدرت فلو قدرنا \* بُحُرْنا في الحكومة واعتدينا تقبّل توبةً منى فانى \* سأشكر إن جعلت النَّقُد دَيْنا

فقل سبيله ثم خرج إسحاق عليه ومعه سراقة فأخذ أسيرا فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك يا عدو الله، فقال سراقة: ما هؤلاء الذين أخذوني! فأين هم؟ لا أراهم! إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم ثياب بيض على خيل بُلُق تطير بين السماء والأرض وقال المختار: خلُّوا سبيله ليخبر الناس . [ثم عاد لقتاله وقال (ه))

ألا مَنْ غبر المختار عنى \* بأن البُلْق بيض مصمتات

<sup>(</sup>١) في النسخة الفتوغرافية "ديشجر والحند" وهو محرّف وصوابه كما في الطبري "دبشحر والحند" .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخة الفتوغر افية (عبد الرحن) وقد صوبه فى ها مشها بأنه إسحاق وير جحه ما فى الطبرى والعقد الفريد .

 <sup>(</sup>٣) في النسختين «إن» وفي ابن جوير «فاسجح اذ ملكت» وهو الأنسب . (٤) زيادة في النسخة
 الألمانية . (٥) في الطبرى .

ألا أبلغ أبا اسماق انى \* رأيت البلق دهما مصمتات

# أُرِى عينى ما لم تَرْأَياه \* كلانا عالم بالتَّرَّهات كفرتُ بدينكم وجعلت نذرا \* على قتالَكم حتى المات

خرج المغيرة بن شعبة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته وكانت له عَنزة يتوكأ عليها فر بما أثقلته فيرمى بها قارعة الطريق فيمرّ بها المارّ فيأخذها، فاذا صار الى المنزل عرفها فأخذها المغيرة ففطن له على رضى الله عنه فقال: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن أخبرته لاتُردّ بعدها ضالة أبدا ، فأمسك على .

#### باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين

حدثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا أبو أُسَامة عن زائدة عن سِمَاك عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه كان اذا سمعهم يقولون : يكون في هذه الأمة اثنا عشر خليفة ، قال : ما أحمقكم ! إنّ بعد الاثنى عشر ثلاثة منا : السفاح والمنصور والمهدى يسلمها الى الدجّال ، قال أبو أسامة : تأويل هذا عندنا أن ولد المهدى " يكونون بعده الى خوج الدجال ،

وقال محمد بن على بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة حين اختارهم للدعوة وأراد توجيههم: أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أبى طالب. وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القاتل، وأما الجزيرة فحرورية مارقه وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصاري، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبى سفيان وطاعة بني مروان، عداوة لنا راسخة وجهلا متراكما. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدورا سليمة وقلو با فارغة لم نتقسمها الأهواء ولم نتوزعها النّحل ولم تشغلها ديانة ولم يتقدم فيها فساد وليست لهم اليوم همم العرب ولا فيهم كتحازب

الأتبع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية العشائر ، ولم يزالوا يُذَالُون و يُمتهنون و يُظلمون و يَكظمون و يتمنون الفرج و يؤتملون [الدول] وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب وأصوات هائلة ولغات فحمة تخرج من أفواه منكرة ، وبعدُ فكأنى أتفال الى المشرق و إلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق ،

وقال سعيد بن عمرو بن جَعْدة المخزومى : كنت مع مروان بن محمد بالزّاب و فقال لى : يا سعيد من هذا الذى يقابلنى ؟ قلت : عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس ، قال : أعرفه ؟ قلت : نعم ، أما تعرف رجلا دخل عليك حسن الوجه مصفرًا عباس ، قال : أعرفه ؟ قلت : نعم ، أما تعرف رجلا دخل عليك حسن الوجه مصفرًا رقيق الذراعين حسن اللسان فوقع فى عبد الله بن معاوية ؟ فقال : بلى قد عرفته والله ، يا بن يابن جعدة ليت على بن أبى طالب [ فى الحيل] يقابلنى ، إنّ عليا وأولاده لا حظ لهم فى هذا الأمر ، وهذا رجل من بنى العباس ومعه ريح خراسان ونصر الشأم ، يا بن جعدة أندرى لم عقدت لعبد الله ولعبيد الله وتركت عبد الملك وهو أكبر منهما ؟ قلت : لا أدرى ، قال : لأنى وجدت الذى يلى هذا الأمر بعدى عبد الله أو عبيد قلت ، فكان عبيد الله أقرب الى عبد الله من عبد الملك ،

وكتب مروان الى عبد الله بن على : إنى لا أظن هذا الأمر إلا صائرا اليكم ، فاذا كان ذلك فاعلم أن حرمنا حرمكم . فكتب اليه عبد الله إنّ الحق لنا فى دمك وإن الحق علينا فى حرمك .

سمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بنى أمية وسيرهم وأنهم لم يزالوا على آستقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكانت هممهم من عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول فى معاصى الله ومساخطه جهلا منهم باستدراج الله وأمنًا لمكره ، فسلبهم الله العزّ ونقل عنهم النعمة ، فقال له صالح بن على:

يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن مروان لما دخل أرض النُّو به هار با فيمن معه سأل ملكُ النوبة عنهم فأُخبر فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يدءو به من الحبس بحضرتنا في هـــذه الليلة ويسأله عن ذلك . فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال : يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لى فافترشته بها وأقمت ثلاثا ، فأتانى ملك النوبة وقد خُبِّر أمرَنا، فدخل على رجل طُوَال أَفْني حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب، فقلت : ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال : لأنى ملك، وحقّ على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعــه . ثم قال لى : لم تشر بون الخمر وهي محرّمة عليكم ؟ قلت : آجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا لأنّ الملك زال عنا . قال : فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم ؟ قلت : يفعل ذلك جهَّالنا . قال : فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرّم عليكم؟ قلت: ذهب الملك منا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا . قال : فأطرق مليًّا وجعل يقلّب يديه وينكُت في الأرض [ويقول: عبيدنا وأتباعنا دخلوا في ديننا وزال الملك عنا! يردده مرارا مم قال : ليس ذلك كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرّم عليكم وركبتم ما عنــه نهيتم، وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنو بكم ، ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها وأخاف أن يحلّ بكم العذاب وأنتم ببلدى فيصيبني معكم، و إنما الضيافة ثلاثة أيام فتزوَّدوا ما آحتجتم إليه وآرتحلوا عن بلدى، ففعلت ذلك .

ولما آفتنح المنصور الشأم وقت ل مروان قال لأبي عون ومن معه من أهل مراسان : إن لى في بقية آل مروان تدبيرا فتأهبوا يوم كذا وكذا في أكمل عُدَّة، ثم (١) في الفتوغرافية «عبيدالله» . (٢) في الفتوغرافية بدل هذه الجلمة «وينكت في الأرض ويرقد كلاى ثم قال الخ» . (٣) ظاهر هذا أن القصة وقعت مع المنصور ولكن آخر الحكاية و يؤيده ما في الكامل للبرد أنها وقعت مع عبد الله بن على وقد كان أميرا على الشام من قبل المنصور .

10

۲.

بعث إلى آل مروان فى ذلك اليوم فحمُعوا وأعلمهم أنه يفرض لهم فى العطاء، فحضر منهم ثمانون رجلا فصاروا الى بابه ومعهم رجل من كلب قد ولَّدهم ثم أذن لهم فدخلوا، فقال الآذن للكلبى: ثمن أنت؟ قال: من كلب وقد ولَّدْتُهم، قال: فانصرفُ ودع القوم، فأبى أن يفعل وقال: إنى خالهم ومنهم، فلها آستقر بهم المجلس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوته: أين حزة بن عبد المطلب؟ ليدخل، فأيقن القوم بالهلكة، ثم خرج الثانية فنادى: أين الحسن بن على الدخل، ثم خرج الثائلة فنادى: أين زيد بن على الله فنادى: أين الحسن ؟ ثم خرج الرابعة فقال: أين يحيى بن زيد المعنوب أن يندي بن زيد وكان له صديقا فأوما اليسه: أن ارتفع، فأجلسه معه على طنفسته وقال للباقين: اجلسوا، وأهل خواسان قيام بأيديهم العمد فقال: أين العَبْدى الشاعر؟ فقام وأخذ فى قصيدته التى يقول فيها أما الدَّعاة الى الجِنان فهاشم \* وبنو أميّة من دعاة النار

فلما أنشد أبياتا منها قال الغمر: يابن الزانية . فانقطع العبدى وأطرق عبد الله ساعة ثم قال: امض في نشيدك . فلما فرغ رمى اليه بصرة فيها ثلاثمائة دينار، ثم تمثّل بقول القائل

ولقد ساءنى وساء سـواى \* قربهـم من منابر وكراسى أنزلوهـا بحيث أنزلهـا اللــــه بدار الهوان والإتعـاس (ه) ، [لا تُقِيلنّ عبدَ شمس عِثَاراً ، \* وآقطعوا كل نخلة وغِرَاس] واذكروامصرعالحسين وزيد \* وقتيـــلا بجـانب المِهْراس

<sup>(</sup>١) ربّاهم · (٢) في الفتوغرافية «الحسين» ولكنه يحيي بن زيد بن على بن الحسين ·

<sup>(</sup>٣) فى الفُتوغرافية «هشام» ولكنه الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان •

<sup>(</sup>٤) كذا بالنسخة الألمانية ، وفي الفتوغرافية «نمارق» ولعله في الكامل للبرد ·

<sup>(</sup>ه) زيادة فىالنسخة الألمانية . (٦) كذا بالأصل، وفىالكاءل للبرد «كل رَقْلة وأواسى» وقال: الرقلة النخلة الطويلة والأواسى جمع آسيَّة وهى أصل البناء بمنزلة الأساس .

ثم قال لأهل خراسان : دِهِيدْ ، فَشُدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم وقام الكلبيّ فقال : أيها الامير : أنا رجل من كلب لست منهم ، فقال ومُدخِل رأسَه لم يُدْنِه أحد \* بين القرينين حتى لزّه القَرَنُ

ثم قال: دهيد ، فشُدخ الكلبي معهم ثم التفت الى الغمر فقال: لا خير لك في الحياة بعدهم ، قال : أجل ، فقُتل ثم دعا ببرادع فألقاها عليهم و بسط عليها الأنطاع ودعا بغدائه فأكل فوقهم و إن أنين بعضهم لم يهدأ ، حتى فرغ ثم قال : ما تهنأت بطعام منذ عقلت مقتل الحسين إلا يومى هذا ، وقام فأمر بهم فحروا بارجلهم وأغنم أهل خراسان أموالهم ثم صُلبوا في بستانه ، وكان يأكل يوما فأمر بفتح باب من الرواق الى البستان فاذا رائعة الجيف تملأ الأنوف ، فقيل له : لو أمرت أيها الأمير برد هذا

الباب! فقال: والله لرائحتها أحبّ الى وأطيب من رائحة المسك . ثم قال حسبت أمية أن سترضى هاشم « عنها ويذهب زيدها وحسينها كلا وربّ مجمد وإلهه « حتى تُباح سُهولها وحُزونها وتَذِلُّ ذُلِّ حليمة للهله الله بالمَشْرِق وتُسمترة ديونها وأَتى المهدى برجل من بنى أمية كان يطلبه فتمثل بقول سُديف شاعرهم جرّد السيف وارفع السوط حتى « لا ترى فوق ظهرها أُمويا بعرد الله يغرنك ما ترى اليوم منهم « إنّ تحت الضلوع داء دَويا فقال الأموى: لكن شاعرنا يقول

شُمْس العداوة حتى يُستقاد لهم ﴿ وأعظم الناس أحلاما اذا قدروا (٢) فقال المهدى: قال شاعركم ما يشبهكم وقال شاعرنا ما يشبهنا . ثم أمر به فقتل.

٢٠ کلمة فارسية بمعنى اضربوا ٠ (٢) فى النسخة الفتوغرافية «المنصور» ٠

وقال رجل: كنا جلوسا مع عمرو بن عبيد فى المسجد، فأتاه رجل بكتاب المنصور على لسان مجمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه الى نفسه، فقرأه ثم وضعه فقال الرسول: الجواب، فقال: ليس له جواب، قل لصاحبك: دعنا نجلس فى هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آجالنا فى عافية .

وكان عمرو بن عبيد اذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة في قُرْطين يقول: إن يُردِ الله بأمة مجمد خيرا يُولِّ أمرَها هذا الشابّ من بنى هاشم . وكان له صديقا فلما دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الانصراف، قال: ياأبا عثمان سَلْ حاجتَك. قال: حاجتى ألّا تبعث الى حتى آتيك ولا تعطيني حتى أسألك . ثم نهض فقال المنصور حاجتى ألّا تبعث الى حتى آتيك ولا تعطيني حتى أسألك . ثم نهض فقال المنصور

كَلُّكُمُ مَاشِي رُوَيْدُ \* كَلُّكُمُ خَاتِلُ صِيدُ \* غيرَ عمرو بن عُبَيدُ \*

فلما مات عمرو رثاه المنصور فقال

صلّى الآله عليك من متوسّد \* قسبرا مررتُ به على مَرَّان قسبرا تضمَّن مؤمنا متحنَّفا \* صدّق الآله ودان بالقرآن واذا الرجال تنازعوا في سنّة \* فصّل الحديث بحكة وبيان فلوآن هذا الدهر أبق صالحا \* أبقى لنا حيّا أبا عثمان

قال الوَضَّاح بن حبيب : كمّا اذا خرجنا \_ يعنى أصحابه \_ من عند المنصور صرنا الى المهدى وهو يومئذ ولى عهده ففعلنا ذلك يوما فأبرزالى يده، ولم يكن ذلك من عادته، فأكببت عليها فقبلتها وضرب بيدى الى يده، ثم علمت أنه لم يفعل ذلك إلا لشيء في يده، فوضع في يدى كمّا با صغيرا تستره الكفّ، فلما خرجت فتحته فاذا فيه : ياوضّاح، اذا قرأت كمّابي فآستأذن الى ضياعك بالرّى ، فرجعت فقلت للربيع: استأذن لى، فدخل فاستأذن، فأذن لى، فدخلت فقلت : يا أمير المؤمنين، ضياعى بالري

1.0

قد اختلت وبى حاجة الى مطالعتها فقال: لا، ولا كرامة، فحر جت، ثم عدت اليه اليوم الثانى والقوم معى فدخلنا فاستأذنته، فرد الى مثل الجواب الأثول، فقلت: ياأمير المؤمنين ما أريد إصلاحها إلالأقوى بها على خدمتك، فسُرّى عنه، ثم قال: اذا شئت فودّع، فقلت يا أمير المؤمنين: ولى حاجة أذ كرها، قال: قل، قلت: أحتاج الى خَلُوة، فنهض القوم و بق الربيع قلت: أَخلِنى، قال: ومن الربيع و بينكا ما بينكا! قلت: نعم، فتنحى الربيع، فقال: قد خلوت فقل إن جدت لى بمالك ودمك، فقلت: يا أمير المؤمنين، وهل أنا ومالى إلا من نعمتك، حقنت دمى ودم أبى ورددت على مالى وآثرتنى بصحبتك، قال: إنه يهجس فى نفسى أن جَهُوراً على ورددت على مالى وآثرتنى بصحبتك، قال: إنه يهجس فى نفسى أن جَهُوراً على خَلُع وليس له غيرك لما أعرفه بينكها، فأظهر إذا صرت اليه الوقيعة في والتنقص لى حتى تعرف ما عنده، وإن رأيته يهم نجلع فا كتب الى، ولا تكتبن على يد بريد ولا حتى تعرف ما عنده، وإن رأيته يهم نجلع فا كتب الى، ولا تكتبن على يد بريد ولا على سور ولا يفوتنى خبرك فى كل يوم الى قال: فيضيتُ حتى أتيت الرى فدخلت على جهور فقال: أَفْلتَ؟ فقلت: نعم والحمد لله، ثم أقبلت أؤانسه بالوقيعة فيه حتى أظهر ما ظنّ به المنصور فكتبت اليه بذلك.

دخل عبد الله بن الحسن الطالبيّ على المنصور وعنده إسحاق بن مسلم العُقَيل وعبد الملك بن حُميد الشامى الكاتب، فتكلم عبد الله بكلام أعجب إسحاق فغم ذلك المنصور، فلما خرج عبد الله قال: يا غلام ردّه ، فلما رجع قال: يا أبا مجمد إن إسحاق بن مسلم حدّثنى أن رجلا هلك بدمشق وترك ناضًا كثيرا وأرضا ورقيقا وزعم أنه مولاكم وأشهد على ذلك ، قال: نعم يا أمير المؤمنين، ذلك مولانا قد كنت أعرفه وأكاتبه ، فقال المنصور: يا إسحاق، أعجبك كلامه فأحببتُ أن تعرفه .

<sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية : «جوهر» وهو تحريف إذ هو جهور بن مرار العجلي أحد قواد المنصور.

أبو الحسين المدائني قال: لما بني أبو العباس المدينة بالأنبار قال لعبد الله ابن الحسن: يا أبا مجمد كيف ترى؟ فتمثل عبد الله فقال

أَلَمْ تَرْحَوْشَبَا أَمْسَى يُبَنِّى \* قصورا نفعها لَبْنَي بُقَيْلُهُ وَمِلْ الله يُحدث كُلُّ لِيلهُ

- ثم آنتبه فقال: أقلني [أقالك الله] . قال: لا أقالني الله إن بتّ في عسكرى، فأخرجه الى المدينة . [حَنشُ بن المغيرة قال: جئتُ وأبو ذَرَّ آخذُ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبو ذر الغِفَارى، من لم يعرفني فأنا جُندَب صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَثَلُ أهلِ بيتي مثلُ عليه وسلم يقول: «مَثَلُ أهلِ بيتي مثلُ سفينة نوح مَنْ ركبها نجا»] .
- حدثنا خالد بن مجمد الأزدى قال حدثنا شَبَابة بن سَوّار عن يحيى بن إسماعيل ابن سالم عن الشعبى قال، قيل لابن عمر: إن الحسين قد توجّه الى العراق، فلحقه على ثلاث ليال من المدينة وكان عند خروج الحسين غائبا فى مال له فقال: أين تريد؟ قال: العراق، وأخرج اليه كتبا وطَوَامِيرَ قال: هذه كتبهم و بيعتهم، فناشده الله أن يرجع فأبى فقال: أما إنى سأحدثك حديثا: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيرة بين الدنيا والآخرة فأختار الآخرة، وإنكم يَضعة من النبى صلى الله عليه وسلم، والله لا تليها أنت ولا أحد من أهل بيتك وما صرفها الله عنكم إلا لم هو خير لكم فارجع، فأبى فاعتنقه و بكى وقال: أستودعك الله من قتيل ،

حدثنى القاسم بن الحسن عن على بن محمد عن مَسْلمة بن مُعَارِب عن السَّكن قال: كتب الحسين بن على رضى الله عنهما الى الأحنف يدعوه الى نفسه فلم يرد الجواب وقال: قد جربنا آل أبى الحسن فلم نجد عندهم إِيَّالَةً لللك ولا جمعا للسال ولا مكيدة

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية -

فى الحرب . وقال الشعبى : ما لقينا من آل أبى طالب؟ إن أحببناهم قتلونا ، وإن أبغضناهم أدخلونا النار .

ولما قتل مُصعَب بن الزبير خرجت سُكينة بنت الحسين تريد المدينة فأطاف بها أهل الكوفة فقالوا: أحسن الله صحابتك يابنت رسول الله ، فقالت : والله لقد قتلتم جدّى وأبى وعمّى وزوجى مُصعبًا ، أيتمتمونى صغيرة وأرملتُمونى كبيرة فلا عافاكم الله من أهل بلد ولا أحسن عليكم الخلافة ، وقال بعض الشعراء

اِبْكِ حسينًا ليوم مَصْرعه \* بالطَّقَ بين الكَائِبِ الخُرْسِ أَضِحت بنات النبيّ اذ قُتلوا \* في مَأْتَم والسباع في عُرْس (١) روى سِنان بن حَكيم عن أبيه قال : انتهب الناس وَرْسا في عسكر الحسين ابن على يوم قُتل فما تطيبت منه آمر،أة إلا بَرِصتْ ، ولما قتل حسين قالت بنت لعقبل بن أبي طالب

ماذا تقولون إن قال النبي لكم \* ماذا فعلتم وأنتم أفضل الأمم بعثراً و بأهل بعد منطلق \* منهم أُسَارى وقتلَ ضُرِّجوا بدم (٢) [ماكانهذاجزائي أن نصحتُ لكم \* أن تَخْلُفُوني بقتلٍ في ذوى رحمى] فا سمعها أحد إلا يكي .

(۲) [دخل زید بن علی علی هشام فقال : ما فعل أخوك البقرة ؟ قال زید : سماه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقرا وتسمیه بقرة ! لقد اختلفتها .

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يا جابر إنك ستعمّر بعدى حتى يولد لى مولود آسمه كآسمى يَبْقَر العلم بَقْرا فاذا لقيتَه فأقرئه منى السلام » فكان جابر يتردّد في سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادى : يا باقر، حتى قال (١) كذا بالألمانية وفي الفتوغرافية «سيار بن الحكم» . (٢) زيادة في النسخة الألمانية .

الناس: قد جُن جابر، فبينا هو ذات يوم بالبَلَاط اذ بَصُر بجارية يتورّ كها صبى فقال لها: ياجارية، من هذا الصبى؟ قالت: هذا مجمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب، فقال: أَدْنيه منى فأدنته منه فقبّل بين عينيه وقال: يا حبيبى، رسول الله يقرئك السلام، ثم قال: نُعيت الى نفسى وربّ الكعبة، ثم انصرف الى منزله وأوصى فات من ليلته،

(۱) [قال هشام بلغنى أنك تَربَّصُ نفسُك للخلافة وتطمع فيها وأنت آبن أمة . قال له زيد : مهلا يا هشام فلو أن الله علم فى أولاد السَّرارِى تقصيراً عن بلوغ غاية ماأعطى إسماعيل ما أعطاه . ثم خرج زيد وبعث اليه بهذه الأبيات]

مهلا بنى عمنا عن نحت أَثْلَتِنا ﴿ سيروا رويداكماكنتم تسيرونا لا تجعوا أن تُهينونا ونُكُرمَكم ﴿ وَأَن نَكُفُ الأَذَى عَنكم وتؤذونا فالله يعلم أنا لا نحبّكم ﴿ وَلا نلومكم ألّا تحبّونا آثم إن زيدا أعطى الله عهدا ألا يلق هشاما إلافى كتيبة بيضاء أو حمراء فدخل

[تم إن ريد الحصى الله عهد اله يهى مسلمان إله ي عليه بيد الله] . الكوفة فطبع بها السيوف وكان من أمره ماكان حتى قتل رحمه الله] .

#### ذكر الأمصار

قالت الحكماء : المدائن لا تبنى إلا على ثلاثة أشياء : على الماء والكلا والمُحتَطَب . وقال آبن شهاب : من قدم أرضا فأخذ من ترابها فجعله فى مائها ثم شربه عُوفى من وبائها . وقال معاوية لقوم قدموا عليه : كاوا من فحاً أرضنا فقلّما أكل قوم من فحاً أرض فضرّهم ماؤها .

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ، وفى الجلة حذف ، ولعل أصل الكلام : قال هشام لزيد بن على ، كما يدل عليه باقى القصة و رواية العقد الفريد، وقد و ردت القصة كاملة هكذا فى النسخة الألمانية ، واقتصر فى الفتوغرافية على قوله «كتب زيد بن على بن الحسين الى هشام بن عبد الملك» ثم ساق الأبيات .

<sup>(</sup>٢) الفحا: توابل القدوركالفلفل والكمون ونحوهما: لسان العرب •

حدّثنى الرياشيّ قال حدّثنى الأصمعيّ قال، قال معاوية: أغبطُ الناسِ عندى سعد مولاى، وكان يلي أمواله بالحجاز، يتربّع جُدّة ويتقيّظ الطائف ويتشتّى مكة .

حدّثنا الرياشيّ قال حدّث الأصمعيّ قال: أربعة أشياء قد ملائت الدنيا لا تكون إلا باليمن: الخطّر والكُنْدُر والعَصَب والوَرْس .

حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: اليهود لا تأكل من بقل سُورَى وتقول: هي مَغيض الطوفان ، قال وقال الأصمعي عن مَعمر قال: سبع محفوظات وسبع ملعونات ، فمن المحفوظات نَجْرَان ومن الملعونات أَنَا فِتُ [ وَبُرْدَعَة ] ، وأثا فِتُ باليمن ، وقفت باليمن على قرية فقلت لامرأة : ما تسمى هذه القرية ؟ فقالت ويحك ! أما سمعت قول الشاعر

### أحب أَنَا فتَعندالقطَّاف \* وعند عُصَارة أعنابها

(٢) [قال الأصمعى: سواد البصرة الأهواز ودَسْتَمِيسَان وفارس، وسواد الكوفة كَسْكَر الله الأصمعى: سواد البصرة الأهواز ودَسْتَمِيسَان وفارس، وسواد الكوفة كَسْكَر المالتراب المي عمل حُلُوان الى القادسية، وعمل العراق هيتُ الى الصين والسند والهند ثم كذلك الى الرى ونُعراسان الى الديلم والجبال كلها، وأصبهان صرّة العزاق افتتحها أبو موسى الأشعرى، والجزيرة ما بين دِجلة والفرات، والموصل من الجزيرة، ومكة من المدينة ومصر لا تدخل في عمل العراق].

حدّثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبّه قال: أوّل قرية بنيت بعد الطوفان قرية بقَرْدَى تسمى سوقَ ثمانين، كان نوح لما خرج من السفينة ابتناها وجعل فيها لكل رجل آمن معه بيتا وكانوا ثمانين فهى اليوم تسمى

<sup>(</sup>١) فىالنسخة الألمانية «معتمر» وهو تحريف إذ هو أبو عبيدة معمر بن المثنَّى اللغوى النحوى وقد كان معاصرا للا صمى ٠ (٢) زيادة فى النسخة الألمانية .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وهي محرفة عن «الزاب» كما في ياتوت.

سوق ثمانين . قال : وَحَرَّان سميت بِهَارَانَ بن آزَرَ أخى إبراهيم النبي صلى الله عليــه وسلم وهو أبو لوط .

(۱) [ قال النبى صلى الله عليه وسلم لُبرَيدة : « يا بريدة إنه سيبعث بعدى بُعُوث فاذا بُعثت فكن فى أهل بَعث المشرق ثم فى بعث حراسان ثم فى بعث أرض يقال لها : مَرُو، فاذا أتيتها فانزل مدينتها فانه بناها ذوالقرنين وصلّى فيها ، غزيرة أنهارها تجرى بالبركة ، فى كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عنها السوء الى يوم القيامة » فقدمها بريدة فات بها] .

حدَّثنى أحمد بن الخليل قال حدَّثنى الأصمعى قال أخبرنى النَّمِر بن هِلال الحَبطَى عن قَتَادة عن أبى جلدة قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف فرسخ فملك السودان اثنا عشر ألف فرسخ وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ وملك فارس ثلاثة آلاف فرسخ وأرض العرب ألف فرسخ .

(۱)
[وقال أبو صالح كاعند آبن عباس فأقبل رجل فحلس، فقال له: ممن أنت؟ قال من أهل خراسان، قال: من أى خراسان؟ قال: من هَرَاة ، قال: من أى هراة؟ قال: من بُوشَنْج ، ثم قال: ما فعل مسجدها؟ قال: عامر يُصلَّى فيه ، قال: آبن عباس كان لا براهيم مسجدان: المسجد الحرام ومسجد بُوشَـنْج ، ثم قال: ما فعلت الشـجرة التي عند المسجد؟ قال: بحالها ، قال: أخبرني العباس أنه قال في ظلها] .

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية · (٢) في الأصل «يزيد» وهو تحريف ·

 <sup>(</sup>٣) كذا بالألمانية ، وفي النسخة الفتوغرافية «أبي الجلد» ولم نعثر في كتب التراجم على من تكنّى بهذه
 الكنية ، على أن من شيوخ قتادة «أبا بردة ن أبي موسي» فلعلّه محرف عنه .

حدّثنى محمد بن عبد العزيز قال حدّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن ميون الحراني عن عوف بن أبى جميلة عن الجسن البصرى قال : لما قدم على رضى الله عنه البصرة ارتقي على منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أهل البصرة ، يا بقايا ثمود و يا جند المرأة ويا أتباع البهيمة ، رغا فاتبعتم وعُقر فأنهزمتم ، أما إنى لا أقول رغبة فيكم ولا رهبة منكم ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تُفتحُ أرضٌ يقال لها البصرةُ أقومُ الأرضين قبلةً ، قاربًا أقرأ الناس ، وعابدها أعبد الناس ، وعالمها أعلم الناس ، ومُتصدِّقها أعظم الناس صدقة ، وتاجرها أعظم الناس تجارة ، منها الى قرية يقال لها الأبئة أربعة فراسخ ، يُسْتشهَدُ عند مسجد جامعها أربعون ألفا ، الشهيد منهم يومئذ كالشهيد معى يوم بدر » .

حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا أبو سَلَمة قال أخبرنى أبو المُهزَّم عن أبى هريرة قال : مُثَلّت الدنيا على مثال طائر، فالبصرة ومصر الجناحان فاذا خربتا وقع الأمر ، وحدثنى أيضا عن هارون بن معروف عن ضَمُّرة عن ابن شَوْذَب عن خالد بن ميمون قال : البصرة أشد الأرض عذابا وشرها ترابا وأسرعها خرابا ، قال وقال آبن شوذب عن يزيد الرشد : قست البصرة في ولاية خالد بن عبد الله القسرى فوجدت طولها فرسخين غير دانق ،

وقال محمد بن سلام عن شُعيب بن صَغْر : تذاكر وا عند زياد البصرة والكوفة فقال زياد : لو ضلّتِ البصرة بعلتُ الكوفة لمن دلّنى عليها ، قال [محمد بن سيرين] كان الرجل يقول : غضب الله عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة ، عزله عن البصرة (١) كذا بالنسخة الألمانية ، وفي الفتوغرافية « يزيد بن خالد عن عبد الله بن ميمون المرئى » ولم نعثر في كتب التراجم على هذين الاسمين ولعل صواب العبارة «حدّثنا يزيد بن خالد بن عبدالله عن ميمون المرئى » إذ الاسمان موجودان معا في كتب التراجم . (٢) يعنى بها عاشة أم المؤمنين رضى الله عنها و بالهيمة الجمل الذى ركبته ، وبه سمّى هذا اليوم وهومعروف مشهور . (٣) كذا بالألمانية ، وفي الفتوغرافية «الرشت» وكلاهما محرف عن الرشك بكسر فسكون وهو لقب يزيد بن أبى يزيد الفّيني .

وآستعمله على الكوفة . [وقال على حين دخل البصرة : يا أتباع البهيمة ويا جند المرأة رَغَا فأجبتم وعُقر فانهزمتهم ، دينكم نِفَاق وأخلاقكم رِقَاق وماؤكم زُعاق ، يا أهل البصرة والبُصيرة [و] السَّبَيْخَة والخُريبة ، أرضكم أبعد الأرض من السهاء وأبعدها من الماء وأسرعها خرابا وغرقا .

مر عُتْبة بن غَزُوان بموضع المِرْبد فوجد فيها الكَذَّان الغليظ فقال : هذه البصرة فانزلوا بسم الله . وقال أبو وائل : اختطَّ الناس البصرة سنة سبع عشرة] .

غرناس من بنى الحارث بن كعب عند أبى العباس، فقال أبو العباس لخالد بن صَفُوان : ألا تَكلّم يا خالد؟ قال : أخوال أمير المؤمنين وأهله ، قال : فأنتم أعمام أمير المؤمنين وعَصَبته ، قال خالد : ما عسى أن أقول لقوم بين ناسج بُرْد ودابغ جلد وسائس قرد ، دلّ عليهم هدهد وغرقتهم فأرة وملكتهم امرأة ،

(۱) [سئل خالد عن الكوفة فقال: نحن منابتنا قصب، وأنهارنا عجب، وثمارنا رُطب، (۲) وأرضنا ذهب، قال الأحنف: نحن أبعد منكم سَرِيَّة وأعظم منكم بَحْرية وأغذى منكم برِّية، وقال أبو بكر الهذليّ: نحن أكثر منكم ساجا وعاجا وديباجا وخراجا ونهرا عجَّاجا].

وقال الخليل في ظهر البصرة مما يلي قصر أوس من البصرة

زُرْ وادى القصر نعم القصر والوادى \* لا بد من زَوْرة عن غير ميماد ١٥ تُرفا به السُّفْن والظِّلْمان واقفة \* والضَّبُّ والنّون والملّاح والحادى وقال آبن أبى عيينة في مثل ذلك

يا جنةً فاتت الحِنَانَ فما \* تبلغها قيمةً ولا ثمنُ الفتُها فاتخذتُها وطنا \* إن فؤادى لحبّها وطنُ

<sup>(</sup>١) زيادة فى النسخة الألمانية · (٣) فى البيان والتبيين «وأعظم منكم تجربة» · (٣) هكذا فى النسخة الألمانية · (٣) هكذا فى الأصل ، وفى كتاب البيان للجاحظ أعذى بالعين المهملة وهو الأقرب الى الصواب يقال عذا البلد يعذو : طاب هواؤه · (٤) كذا فى الأصول، وفى الأغانى : فاقت ·

زقِج حيتانها الضِّباب بها \* فهذه كَنَّة وذا خَتَنِ
الله الفَّرُالفِطِنُ
فانظر وفكِّر فيا تُطِيف به \* إن الأريب المفكُّرالفِطِنُ
من سُفُنِ كالنَّعام مقبلة \* ومن نَعَام كأنها سَفنُ
أنشد مجمد بن عمر عن ابن كُنَاسةً في ظهر الكوفة

وإن بها لو تعلمين أصِائلا ﴿ وليـــلا رقيقا مثل حاشــية البُرد

بلغنى عن إبراهيم بن مهدى عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم التّيمى قال: لما أُمرت الأرض أن تغيض غاضت إلا أرض الكوفة فلُعنت، فحميع الأرض تُكرّب على ثورين وأرض الكوفة تُكرب على أربعة ثيران . وكان يقال: إذا كان علم الرجل حجازيا وسخاؤه كوفيا وطاعته شأمية فقد كمل .

[ لنك اجتوى المسلمون المدائن بعد ما نزلوا وآذاهم الغبار والذباب ، كتب عمر الى سعد فى بعثة رؤاد يرتادون منزلا بريّا فإن العرب لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل والشاء ، فسأل من قبله عن هذه الصفة فيا يليهم ، فأشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان ، وظهر الكوفة يقال له اللسان ، وهو فيا بين النهرين الى عين بنى الحدّاء ، وكانت العرب تقول : أَذْلَع البَرُّ لسانه فى الرِّيف ، فا كان يلى الفرات عين بنى الحدّاء ، وكانت العرب تقول : أَذْلَع البَرُّ لسانه فى الرِّيف ، فا كان يلى الفرات منه فهو المنطاط وما كان يلى الظهر منه فهو النّجاف ، فكتب الى سعد يامره به] ،

وقال النابغة الجعدى يمدح الشأم

جاعلين الشأم حَمَّا لهمُ \* ولئن هَمَّوا لنعم المنتقَلُ موته أجر وعَمْياه غنى \* وإليه عن أذاه معــترَل

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو محرف عن «نطقت به» كما في الأغاني. (٢) زيادة في النسخة الألمانية.

٢) في معجم ياقوت في الـكلام على اللسان «وماكان يلي البطن منه فهو النجاف» .

<sup>(</sup>٤) يقال حتم حمَّه أى قصد قصدَه .

وقال أيضا

ولكن قومى أصبحوا مثل خَير \* بها داؤها ولا تضر الأعاديا قال الأصمى: لم يولد بغدير خُمِّ مولود فعاش الى أن يحتسلم إلاّ أن يتحول عنها . قال : وحَرَّة لَيْلَ ربما من بها الطائر فيسقط ريشه . قال عمرو بن بحر : يزعمون أن من دخل أرض تُبَّت لم يزل ضاحكا مسرورا من غير عَب حتى يخرج منها ، ومن أقام بالموصل عاما ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا ، ومن أقام بالأهواز حولا فتفقد عقله وجد النقصان فيه بينا ، والناس يقولون : حُمَّى خير وطحال البحرين ودماميل الجزيرة وطواعين الشأم ،

قالوا: من أطال الصوم بالمَصِيصة في الصيف خيف عليه الجنون ، وأما قصبة الأهواز فتقلب كل من ينزلها من الأشراف الى طبائع أهلها ، ووباؤها وحُمّاها يكون في وقت انكسار الو باء ونزوع الحُمّى عن جميع البلدان ، وكل مجوم فان حُمّاه إذا أقلعت عنه فقد أخذ عند نفسه منها البراءة الى أن يعود إلى التخليط و إلى أن يحتمع في جوفه الفساد الا مجوم الأهواز فإنها تعاود من فارقته لغير علّة حدثت ، ولذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعي في جبلها المطل عليها والجزارات في بيوتها ومن ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة وفيها أنهار تشقها مسايل كُنفهم ومياه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال مأمقامها وآستمرت مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية التي فيها الجرارات ، فإذا امتلات بسا وحرا وعادت جمرة واحدة قذفت ماقبلت من ذلك عليهم وقد بخرت تلك السباخ ومتلك الأنهار ، فإذا التي عليهم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الجبل فسد الهواء

<sup>(</sup>١) الجرارة كجبانة : عقيرب قتالة تجر ذنبها اذا مشت لا ترفعه كما تفعل سائر العقارب ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل «طالت معاناتها بذلك الجبل» والتصويب عن معجم ياقوت ·

<sup>(ُ</sup>٣) هكذا في الأصل . وفي معجم البلدان « قبل تسبب الصخرية الّتي فيها تلك الجرارات الخ » ولعل صواب العبارة «قبلت بسبب الصخرية التي فيها تلك الجرارات فاذا امتلاً ت الخ» .

وفسد بفساد الهواء كل ما يشتمل عليه الهواء . وقال إبراهيم بن العباس الكاتب : حدثنى مشايخ أهل الأهواز عن القوابل أنهن ربما قيأن الطفلَ فيجدّنه فى تلك الساعة محموما [يعرفن ذلك ويتحدّن به] . قال : ومن قدم من شقّ العراق إلى بلد الزَّبح لم يزل حزينا ما أقام بها فإن أكثر من شرب نبيذها وأكل النّارَجِيل طمس الحُمَارُ على عقله حتى لا يكون بينه و بين المعتوه إلا شيء يسير . قال : وفي عهد سِجِسْتان على العرب حين افتتحوها : ألّا يقتلوا قنفذا ولا يصيدوه ، لأنها بلاد أفاع والقنافذ تأكلها ولولا ذلك ماكان لهم بها قرار .

وقال ابن عيّاش لأبى بكر الهُذَلى يوم فاخره عند أبى العباس : إنما مثل الكوفة مثل الكوفة مثل اللّهَاة من البدن يأتيها الماء ببرده وعذو بته، والبصرة بمنزلة المثانة يأتيها الماء بعد تغيّره وفساده .

وقال مجمد بن عمير بن عُطَارِد: إن الكوفة قد سَفُلت عن الشام ووبائها وآرتفعت عن البصرة وعمقها فهى مَرِيعة مَرْيعة عَذْبة ثَرِيّة ، إذا أنتنا الشّمال ذهبت مسيرة شهر على مثل رَضْراض الكافور، وإذا هبت الحَنُوب جاءتنا بريح السّواد وورده وياسمينه وأُثرُجّة ، وماؤنا عذب وعيشنا خصب ، وقال الحجاج : الكوفة بكر حسناء والبصرة عجوز بَخْراء أوتيت من كل حَلْي وزينة ،

اجتمع أهل العراق ليلةً في سَمَر يزيد بن عمر بن هُبيّرة ، فقال يزيد : أى البلدين أطيب ثمرة : الكوفة أم البصرة ؟ فقال خالد بن صفوان : بل ثمرتنا أيها الأمير منها الأزاد والمَعْقِل وكذا وكذا ، فقال عبد الرحمن بن بَشير العجلي : لست أشك أيها الأمير أنكم قد اخترتم لأمير المؤمنين ما تبعثون به اليه ، قال : أجل ، قال : قد رضينا باختيارك لنا وعلينا ، قال : فأى الرَّطب تحملون اليه ؟ قال : المُشَان ، قال : ليس بالبصرة منه واحدة ، ثم أيَّة ؟ قال : السَّايرى ، قال : ولا بالبصرة منه واحدة ، قال خالد بن واحدة ، ثم أيَّة ؟ قال : السَّايرى ، قال : ولا بالبصرة منه واحدة ، قال خالد بن

صفوان: بلى عندنا بالبصرة منه شيء يسير . قال: فأيَّ التمر تحملون اليه ؟ قال: النَّرْسِيَان . قال: ولا بالبصرة منه واحدة . قال . ثم أية ؟ قال: المَيْرُون أَزَاد . قال : ولا بالبصرة منه واحدة . قال: فأيَّ القَسْب تحملون اليه ؟ قال: قَسْب العنبر . قال: ولا بالبصرة منه واحدة . قال ابن هبيرة خالد: ادعى عليك خمسا فشاركته في واحدة وسلّمت له أربعا ، ما أراه إلا قد غلبك .

دخل فتى من أهل المدينة البصرة ثم انصرف، فقال له أصحابه : كيف رأيت البصرة ؟ قال : خير بلاد الله للجائع والعَزَب والمفلِس: أما الجائع فيأكل خبز الأرز والصّحناء لا ينفق في الشهر درهمين، وأما العزب فيتزوج بشق درهم، وأما المحتاج فلا عَيْلة عليه ما بقيت عايه آستُه يخرأ ويبيع .

أبو الحسن المدائني قال قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية : أما والله لو كنا بمكة على السواء لعلمت ، قال معاوية : إذًا كنتُ أكون ابن أبي سفيان منزلي الأبطح ينشق عنه سيله، وكنتَ ابنَ خالد منزلك أَجْيَادٌ أعلاه مَدَرة وأسفله عَذرة ،

رأى رجل من قريش رجلا له هيئة رَبَّة ، فسأل عنه فقالوا ؛ من بنى تغلب ، فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له : أرى رِجْلين قلّما وطئتا البطحاء ، قال له التغلّمية : البَطْحاوات ثلاث : بطحاء الجزيرة وهى لى دونك ، و بطحاء ذى قار وأنا أحق بها منك، وهذه البطحاء، وسواء العاكف فيه والبادى .

وقال بعض الأعراب: اللهم لا تُنزلني ماء سوء فأكون آمراً سوء . قال خالد ابن صفوات : ما رأينا أرضا مشل الأُبلَّة أقرب مسافة ولا أعذب نُطفة ولا

<sup>(</sup>١) إدام ينخذ من السمك الصغار ٠

أوطأ مطيّة ولا أربح لتاجرولا أخفى لعـابد . وقال ابن أبى عيينة يذكر قصر انس بالبصرة

فياحسنَ ذاك القصرقصرا ونزهة \* بأَفْيح سهل غير وَعْر ولا ضَنْك بغرس كأبكار الجسوارى وتُرْبة \* كأن تَراها ماء وَرد على مسك كأن قصور الأرض ينظرن حوله \* الى ملك مُوفِ على منبر الملك يُدِلُّ عليها مستطيلا بحسسنه \* ويضحك منها وهي مُطرقة تبكى

قال جعفر بن سليان: العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين الباب البصرة، ودارين عين المربد، وقالوا: من خصال الحرم أن المطر إذا أصاب الباب كان الخصب من شق العراق، وإذا أصاب المطر الناحية من شق الشام كان الخصب بالشأم، وإذا عم جوانب البيت كان المطر عاما، قال: [وذرع الكعبة أربعائة وتسعون ذراعا].

المدائني قال قال الحجاج: لما تبوّأتِ الأمورُ منازلهَا قالت الطاعة: أنزل الشأم، قال الطاعون : وأنا معك . وقال النفاق : أنزل العراق، قالت النعمة : وأنا معك . وقالت الصحة : أنزل البادية، قالت الشّقوة : [و] أنا معك .

نجز كتاب الحرب ويتلوه في الجزء الثالث كتاب السؤدد

۱ (۱) فى الفتوغرافية «مسلم» وفى الألمــائية «سلميان» و يوافقه ما فى لطائف المعارف للثعالبي .

<sup>(</sup>٢) زيادة في النسخة الألمانية .

# كتاب السؤرن

## مخايل السُّؤُدُد وأسبابه ومخايل السوء

قال أبو مجمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة رحمه الله : حدّثنى عبد الرحمن بن عبد الله ابن قُرَيْب عن عمه الأصمعى قال: أخبرنا جميع بن أبى غاضرة وكان شيخا مُسِنًا من أهل البادية وكان من ولد الزِّبْرِقان بن بدر من قبل النساء، قال : كان الزبرقان يقول : أبغضُ صبياننا إلى الأقَيْعِسُ الذكر الذي كأنت يَطَّلع في حجره، وإن سأله القوم أين أبوك، هن في وجوههم وقال: ما تريدون من أبى، وأحبُّ صبياننا إلى الطويلُ الغُولة السَّبُط الغُرَّة العريض الورك الأبله العقول الذي يطبع عمّه ويعصى أمه، وإن سأله القوم أين أبوك، قال : معكم ،

قال وقال الأصمَعي قال معاوية : ثلاث من السُودد : الصّلَع، واندحاق البطن، ١٠ وترك الإفراط في الغَيرة .

قال وقيل لأعرابي : بم تعرفون سودد الغلام فيكم ؟ فقال : إذا كان سائل الغزة طويل الغُرلة مُلْتاتَ الإِزْرة وكانت فيه لَوْثة فلسنا نشك في سودده ، وقيل لآخر : أيّ الغلمان أسود ؟ قال : اذا رأيتَه أَعْنق أَشْدق أَحْق فأَقْرِب به من السودد ، وكان يقال : اذا رأيت الغلام غائر العينين ضيق الجبهة حَديد الأرنبة كأنما جبينه صَلَامة فلا تَرْجُه ، إلا أن يريد الله أمرا فيبلغه ،

حدَّثنا الرياشيّ عن الأصمعي قال : قريش تمدح بالصّلَع . وأنشد إن سعيدًا وسعيدٌ فرعُ \* أصلع تنميـه رجال صُلْع

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال : إنى أظن هــــذا الغلام سيسود قومه . فقالت هند : ثكلتُه إن كان لا يَسُود إلا قومَه .

قال شبيب بن شيبة لبعض فُرسان بنى مِنْقَر: ما مُطِلتَ مَطْلَ الفُرسان ولا فُتِقتَ فَتَكُونَ فَارسا وَلا فُتِقتَ فَتُق السادة ، وقال آخر ليسنَان بن سَسلَمة الْمُذَلَى : ما أنت بأرسح فتكون فارسا ولا بعظيم الرأس فتكون سيدا ، وقال بعض الشعراء

فَقَبَّلَتَ رأَسًا لَم يَكُنَ رأَسَ سَــيِّد \* وَكَفًّا كَكَفَّ الضَّبِّ أوهي أحقر وقال آخر

دعا ابرنُ مُطِيع للبِياع فِحْتُ \* الى بَيْعَة قلبى لها غيرُ آلف
 ننا ولنى خشناء لمّا لَمستُها \* بكفّى ليست من أكفّ الخلائف

وقرأت فى كتاب للهند أنه قد قيل فى الفراسة والتّوسَّم: إنه من صغُرت عينه [و] دام اختلاجها ونتابع طَرْفها ومال أنفُه إلى أيمن شقَّيه وبعُد ما بين حاجبيه وكانت منابت شعره ثلاثا ثلاثا وطال إكبابه إذا مشى ، وتلفّت تارة بعد أُخرى ، غَلَت علمه أخلاق السوء .

كان يقال : أربع يُسَوِّدْنَ العبد : الأدب، والصّدق، والعفّة، والأمانة . وقال بعض الشعراء في النبي صلّى الله عليه وسلم

لو لم تكن فينه آياتُ مُبَيّنة \* كانت بَدَاهته تُنْبِيك بالخبر

وقال معاوية : إنى لأكره البُكَارة في السيد وأحب أن يكون عاقلا متغافلا .

٢ (١) قليل لحم العجز والفخذين .

(٢) هكذا بالنسخ التي بأيدينا ولعلها محرّفة عن «النباوة أو البلادة» كما يقتضيه السياق .

وقال الشاعر في هذا المعنى

ليس الغبيّ بسيّد في قومه \* لكنَّ سَـيِّدَ قومه الْمَتَعَابِي
ويقال في مَثَلِ : «ليس أمير القوم بالخَبِّ الخَدع» ، وقال الفرزدق
لاخير في خبِّ من تُرجَى فواضله \* فاستمطروا من قريش كل مُنخَدع
كأنَّ فيه إذا حاولته بَلَهًا \* عن ماله وهو وافي العقل والوَرع
وقال إياس بن معاوية : لستُ يَخَبُّ والخَبُّ لا يخدعني ، وقال مالك بن أنسَ

قال بعض الشعراء

غيراً في أراك من أهل بيت \* ما على المرء أن يَسُودوه عار وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : السيد الجواد حين يُسأل، الحليم حين يُستجهَل، الباز بمن يعاشر، قال عَدِى " بن حاتم : السيد الذليل في نفسه، الأحمق في ماله ، المُطّرح لحقده ، المعنى بأمر عاتمته ، سئل خالد بن صفوان عن الأحنف بم ساد، فقال : فقال : بفضل سلطانه على نفسه ، وقيل لقيّس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ فقال : بغل القرى وترك المرا ونُصْرة المَوْلى ، وقال على بن عبد الله بن عباس : سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء ، وقال سلم بن قُتيبة لولده : إنكم لن تسودوا ه الشباب ، والمروءة الصبر على الرجال ، قال عمرو بن هذاب : كنا نعرف سُودد سنلم ابن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويرجع في خمسين ، وقال رجل للا حنف وأراد ابن قتيبة بأنه كان يركب وحده ويرجع في خمسين ، وقال رجل للا حنف وأراد عبيمة : بم سدت قومك ؟ قال : بتركى من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمرى مالا يعنين عن مالك . وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع العَذَى " : أخبرى عن مالك . المؤدد هذه القمة وقال إنه ورح بن ذنباع .

ابن مِسْمَع ، فقال له : لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف لا يسألونه في أى شيء غضب ، فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد، ولم يل شيئا قط ، وكذلك أسماء ابن خارجة لم يل شيئا قط ، قيل لعَرَابة الأوْسِى : بم سُدْتَ قومك ؟ فقال بأربع: أنخدع لهم عن ما لى، وأذِلُ لهم في عرضى، ولا أحقر صغيرهم، ولا أحسد رفيعهم، وقال المُقتع الكندى وهو مجمد بن عميرة

ولا أحملُ الحقد القديم عليهم \* وليس رئيسُ القوم من يحمل الحقد الله وليسوا الى نَصْرى سراعًا وإن هُم \* دعونى الى نصر أتيتُهُم شدا إذا أكلوا لحمى وفَرْتُ لحومهم \* وإن هدموا مجدى بنيتُ لهم مجدا يُعيّرنى بالدَّينِ قومى وإنما \* ديوني في أشياء تَكسِبهم حَدْا وقال آخر

هَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارُ ذُوو يَسَرِ \* سُوّاس مَكُرُمَةٍ أَبِناءُ أَيْسَارِ لاينطقون على الفحشاء إن نطقوا \* ولا يُمَارُون إن ماروًا بإكثار مَنْ تَلْقَ منهم تقل لاقيتُ سَيِّدَهم \* مثل النجوم التي يسرِي بهاالساري وقال آخر

وان سيادة الأقوام فأعلم \* لها صُعدًا، مَطْلَعُها طويلُ وقال رجل من العرب : نحن لا نسود الا من يُوطئنا رَحْله ويُفَرِّسنا عِرْضه ويُمَلِّكُما ماله ، وفي الحديث المرفوع: «مَنْ بذل معروفه وكفّ أذاه فذلك السيد» ، ويقال : لاسُودد مع انتقام ، والعرب تقول «سيد مُعمّم» يريدون أن كل جِنَاية يجنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه ، ويقال : بل السيد منهم كان يَعْتَم بعامة صفراء لا يعتم بها غيره ، وإنما شمّى الزَّبرِقان بصفرة عمامته ، يقال : زَبرَقْت الشيء إذا صَفرته ، وكان اسمه حُصَينا ، قيل لابن هُبيْرة : مَن سيدُ الناس اليوم ؟ اذا صَفرته ، وكان اسمه حُصَينا ، قيل لابن هُبيْرة : مَن سيدُ الناس اليوم ؟ قال : الفَرزْدَق ، هجاني مَلكا ومدحني سُوقةً ، وقال عام بن الطَّفَيْل

إنى وإن كنت ابن سيد عامر \* وفارسها المشهور في كل مَوْكِب في الله أن أسمُو بأُمْ ولا أب في الله أن أسمُو بأُمْ ولا أب وليكن من رماها بمنكب وليكن أمْمِي حِمَاها وأتّق \* أذاها وأرمى من رماها بمنكب هذا نحو قول الآخر

نفسُ عصام سودت عصاما \* وعامته الحكر والإقداما \* وصيرته ملكا هُمَاما \*

وعصام عبد كان للنعان بن المُنْذِر . وله يقول النابغة فإنّى لا ألوم على دُخـول \* ولكن ما وراءكَ يا عِصامُ؟

### الكمال والتناهي في السُّودَد

حدَّثَى أبو حَزْة الأنصاري عن العُتْبي قال ، قال الأحنف : الكامل من عُدت هَفُواته ، وكتب معاوية الى زياد : انظر رجلا يصلح لثغر الهند فولة ، فكتب اليه : إن قبلى رجلين يصلحان لذلك : الأحنف بن قَيْس، وسِنَان بن سَلَمة الْهُذَلى ، فكتب اليه معاوية : بأى يوعي الأحنف نكافيه : أيخذلانه أمّ المؤمنين ، أم بسعيه علينا يوم صِفِّين ؟ فوجه سنانا ، فكتب اليه زياد : إن الأحنف قد بلغ من الشرف علينا يوم صِفِّين ؟ فوجه سنانا ، فكتب اليه زياد ، وقال أبو نواس يمدح رجلا والحلم والسودد مالا تنفعه الولاية ولا يضره العزل ، وقال أبو نواس يمدح رجلا أوحده الله في امشله \* لطالب ذاك ولا ناشد وليس لله بمُسْتَنْكِر \* أن يجمَ العالمَ في واحد

وقال أيضا في نحو هذا

ياناق لا تسامى أو تَبْلُنَى رجلا \* تَقْبِيلُ راحته والرَّكِنِ سِسَّانِ متى تَحُطّى اليه الرَّحْلَ سالمـة \* تَسْتَجْمِعِي الْحَلْقَ فَيْ تَمْنال إنسان محمد خير من يمشى على قَـدَم \* ممن برا اللهُ من إنس ومن جان تنازع الأحمدان الشَّـبْة فاشتبها \* خَلْقا وخُلْقا كما قُـدَّ الشّراكان سِيّانِ لافرق في المعقول بينهما \* معناهما واحد والعِـدة اثنان وقال الطائي

لو أنّ إجماعًنا في فضل سُودَده \* في الدين، لم يختلف في المِلة اثنان وقال أيضا

فلو صوَّرتَ نفسك لم تَزِدها \* على مافيك من كرم الطَّباع وقال خالد بن صَفْوان : كان الأحنف يفتر من الشرف والشرف يتبعه .

حدّ ثنى أبو حاتم عن الأصمَعى قال : وفد الأحنف والمنذر بن الجَارُود الى معاوية ، فتهيّا المنسذر وخرج الأحنف على قعود وعليه بَتّ ، فكلما من المنذر قال الناس : هذا الأحنف، فقال المنذر : أرانى تزيّنتُ لهذا الشيخ ، وقالت بنو تميم للأحنف: ماأعظم مِنتنا عليك! فضّلناك وسؤدناك، فقال : هذا شِبْل بن مَعْبَد، من سؤده وليس بالحَضْرة بجلي غيره ؟ أو قال بالبصرة .

قال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن عبد الأعلى الشاعر الشَّيبانى : مَن أكرمُ العرب أو مَن خيرُ الناس ؟ قال : مَن يُحِبُ الناسُ أن يكونوا منه ، ولا يُحب أن يكون من أحد ، يعنى بنى هاشم ، قال : مَن ألأم الناس ؟ قال : مَن يُجِب أن يكون من أحد ، يعنى بنى هاشم ، قال : مَن ألأم الناس ؟ قال : مَن يُجِب أن يكون من غيره ، ولا يُجِب غيره أن يكونوا منه ، قال رجل من أشراف العجم لرجل من أشراف العرب: إن الشَّرَف نسب مفرد ، فالشريف من كل قوم نسيب ، وكان يقال : أكرمُ الصَّفَايا أشدها وَهَا إلى أولادها ، وأكرم الإبل أحنَم الى أوطانها ، وأكرم الأفلاء أشدُها ملازمة لأمهاتها ، وخير الناس آلفُ الناس للناس .

<sup>(</sup>١) جمع فلو بالكسر أوكمدر وسُمَّى، وهو الجمش أو المهر اذا ضلما أو بلغا السنة .

#### السيادة والكمال في الحَدَاثة

قال الأحنف: السودد مع السواد، يريد أنه يكون سيدا من أنت السيادة في حداثته وسواد رأسه ولحيته، وقد يُذهب بمعناه إلى سواد الناس وعامتهم يُواد أن السُّودد يكون بتسويد العامّة، وقال أبو اليقظان وَلَى الجَّاجِ مجد بن القاسم ابن محمد بن الحَمَّم التَّقَفِي قتال الأكراد بفارس فأباد منهم، ثم ولاه السَّنْدَ فافتتح السندَ والهندَ وقاد الجيوش وهو ابن سبع عشرة سنة، فقال فيه الشاعر

إن السهاحة والمُرُوءة والنَّدى \* لحمد بن القاسم بن مجمله قاد الجيوشَ لِسُبْعَ عَشْرةً حِجّةً \* ياقربَ ذلك سُوددا من مولد!

ويروى \* يا قرب ذلك سُورة من مولد \*السُّورة المنزلة الرفيعة ، قال أبو اليقظان : وهو (١) جعل شِيراً ز معسكرا ومنزلا لوُلاة فارس ، وقال حمزة بن بيض لخلَّد بن يزيد بن المُهَلَّب بعد شِيراً ز معسكرا ومنزلا لوُلاة فارس ، وقال حمزة بن بيض لخلَّد بن يزيد بن المُهَلِّب

باغت لعشر مضت من سِنِيـ \* ك ما يبلغ السيّدُ الأشيب فهمُّك فيها جِسام الأمور \* وهمُّ لِدَاتِك أن يلعبوا

نظر الحُطَيئة الى ابن عباس يتكلم فى مجلس عمر، فقال: مَن هذا الذى نزل عن الناس فى سدنه وعَلاهم فى قوله! وقال ابن مسعود: لوبلغ أسناننا ما عشره منا رجل ، ونظر رجل إلى أبى دُلَف فى مجلس المأمون فقال: إن همته ترمى به وراء منه ، وولى عُبيد الله بن زياد خُراسان وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وليها لمعاوية ، وقيل لزياد عند موته: استخلف عبيد الله ، فقال: إن يَكُ فيه خير فسيوليه عمّه ، فلما مات زياد شخص عبيد الله الى عمه معاوية فقال له: ما منع أباك أن يوآيك ؟ أما إنه لو فعل فعلت ، فقال عبيد الله : يا أمير المؤمنين، لا يقولنها أحد

<sup>(</sup>١) قال ابن برى هو بكسرالباء لا غير، وضبطه الحافظ بالفتح -

 <sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل وعبارة اللسان عاشره وقال في بيانها : لوكان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه .

بعدك : ما منع أباه وعمه أن يكونا استعملاه، فرغب فيه فاستعمله على خراسان ، وولى معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثلاثين سنة ، وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو ابن إحدى وعشرين سنة ، وحمل الناسُ عن ابراهيم النَّخَعَى وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَتَّاب بن أسيد مكة وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وسؤدت قُريش أبا جهل ولم يطِّر شاربه فأدخلته مع الكهول دار النَّدوة ، قال الكيت

رُفِعتْ إليك وما ثُغِرِ \* تَ عيونُ مستمع وناظر ورأوا عليك ومنك في الشمهدالنَّهَي ذات البصائر

قال قدم وفد على عمر بن عبدالعزيزمن العراق، فنظر إلى شاب منهم يتحوّز يريد الكلام، فقال عمر : كَبروا كَبروا، فقال الفتى : ياأمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان فى المسلمين من هو أسنّ منك، قال صدقت فتكلّم. قال الشاعر فى خلاف هذا المعنى

إِنَّمَا الْمُلْكُ أَن يُسَاسُوا بِغِرِّ \* لَم تُعِرْهُ الأَيَامُ رأيا وَثِيقًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ألا قالت الحسناء يوم لقيتها \* كبرت، ولم تجزع من الشيب بجزعا رأت ذا عصًا يمشى عليها وشيبة \* تَقَنَّع منها رأسه ما تقنَّعا فقلتُ لها: لا تهزَئ بى فقلما \* يسود الفتى حتى يشيب ويصلعا ولَلْقارحُ اليَعْبُوبُ خيرٌ عُلَالَةً \* من الجذع المُجُرى وأبعدُ مَنْ عًا رأى بكير بن الأخنس المُهَلّبَ وهو غلام فقال

خذونی به إن لم يَسُد سَرَواتهم \* ويبرع حتى لا يكون له مِثْلُ (۱) يقال ثغرالغلام اذا سقطت أسنانه الرواضم .

#### الهمة والحطار بالنفس

قال أخبرنا خالد بن جُويرية عن محمد بن ذُويب الفُقيميّ وهو العانيّ الراجز عن دُكين الراجز قال : أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استُخلِف أستنجزُ منه وعداكان وعدنيه وهو والى المدينة، فقال لى : يا دُكين إن لى نفسا تواقة، لم تزل نتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت الى الجنسة ، وما رَزَأْتُ من أموال المسلمين شعيئا، وما عندى إلا ألفا درهم، فاختر أيّهما شئت، وهو يضحك ، فقلت : يا أمير المؤمنين، قليلُك خيرٌ من كثير غيرك ، ويقال قليلك خير من كبير غيرك، فاختر لى أنت، فدفع إلى ألفا وقال : خذها بارك الله لك فيها، فأبتعت بها غيرك، فاختر لى البادية، فرمى الله فى أذنابها بالبركة بدعوته حتى رزقني الله ماترون ،

قال معاوية لعمرو بن العاص حين نظر معسكر على عليه السلام: من طلب عظيما خاطر بعظيمته ، وكان عمرو يقول: عليكم بكل أمر مَنْ لَقَةٍ مَهْلَكَةٍ ، أى عليكم بحسام الأمور ، وقال كَعْب بن زُهير

وليس لمن لم يركب الهولَ بُغْيةً \* وليس لرَّحْلِ حطَّه الله حامـلُ إذا أنت لم تُقْصِرْعن الجهل والخَنا \* أصَبْتَ حلياً أو أصابك جاهل

وفى كتاب للهند: ثلاثة أشياء لا تُنال إلا بارتفاع همّــة وعظيم خَطَر: عمــل السلطان، وتجارة البحر، ومناجزة العدة ، وفيه أيضا: لا ينبغى أن يكون الفاضل من الرجال الا مع الملوك مكرّما أو مع النَّسّاك مُتَبَتِّلا، كالفيل لا يَحُسُن أَن يُرَى إلا في موضعين: في البَرِيّة وحشيّا أو للملوك مركبًا، وفيه أيضا: ذو الهمة إن حُطّ فنفسه تأبي إلا تُمُوّا كالشَّعلة من النار يُصَوّبها صاحبها وتأبي إلا ارتفاعا ، وقال العَتّابي تلوم على ترك الغني باهليّــة \* طوى الدَّهْرُعنها كلّ طِرْفٍ وتالد تلوم على ترك الغني باهليّــة \* طوى الدّهْرُعنها كلّ طِرْفٍ وتالد

<sup>(</sup>١) نسبة الىفقىم دارم ، قال فى القاموس : والنسبة الىفقىم كنانة فَقَمَى كُمْرَفَى وهم نَسَأَة الشهور فى الجاهلية ، والى فقىم دارم فقيمى ا ه .

يسرّكِ أنى نِلتُ ما نال جعفر \* من الملك أو ما نال يحيى بن خالد وأن أمير المؤمنين أغصَّنى \* مغَصَهما بالمُشْرِقات البوارد؟ ذَرِيني تَجِئْني مِيتي مُطْمئنة \* ولم أتقَحَّم هـول تلك الموارد فإن كريمات المعالى مَشُوبة \* بمستودعات في بطون الأساود وقال الطائي

وأخرى لحَتنِي يومَ لم أمنع النَّوَى \* قِيادى ولم يَنقُض زَمَاعِيَ ناقضُ أرادت بأن يَحوى الغِني وهو وادعُ \* وهل يَفرِسُ الليثُ الطَّلَا وهو رابض؟ وقال أيضا

فاطلب هدوءا فى التقلقُل وآستتر \* بالعيس من تحت السَّهاد هُجُودا ما إن ترى الأحسابَ بِيضًا وُضَّعًا \* إلا بحيث ترى المنايا سُلودا وقال آخر

\* ما العِزُّ إلا تحت ثوب الكَدِّ \*

وقال آخر

الذُّلُّ في دَعة النفوس ولا أرى \* عِنْ المعيشـة دون أن يُشْقَى لها وقال بعض المُحدَّثين وأظنه البُحْتُريّ

فاطلبا ثالث سواى فإنى \* رابعُ العِيس والدُّجَى والبِيد لستُ بالواهن المقيم ولا القا \* ئل يوما إن الغنى بالجُدود و إذا استُضعِبت مَقادةُ أمرٍ \* سَهّلتها أيدى المَهَارِي القُود وقال عبد الله بن أبي الشَّيص

أظن الدهر قد آلى فبرًا \* بأن لا يَكسِبَ الأموالَ حُرًا
لقد قعد الزمانُ بكل حُرّ \* ونقَّض مِن قُدواه المُسْتَمرًا
كأن صفائح الأحرار أَردَتْ \* أباه فحارب الأحرار طُرًا
(۱) فى النسخة الألمانية : التقلد، وفي الفتوغرافية : التقلل، والتصويب عن الديوان .

۲.

فاصبح كلَّ ذى شرف رَكو با \* لأعناق الدجى برَّا و بحـرا فهتَّك جَيْبَ دِرع الليل عنه \* إذا ماجيبُ درع الليل ذُرَا يراقبُ لِلْفِنَى وجها صَّحُـوكا \* ووجها للنِيّـة مُحَقَهِرًا ومن جعل الظلامَ له قَعُودا \* أصاب به الدجى خيرا وشراً

وكان يقال : مَن سرّه أن يعيش مسرورا فليقنّع ، ومن أراد الذكر فليجهّد . قيل ه المتّابى : فلان بعيدُ الهمة ، قال : إذن لا يكون له غاية دون الجنة . وقيل لبعض الحكاء : مَن أسوأ الناس حالا ؟ قال : من اتّسعت معرفته وضاقت مقدرته و بعُدت همّتُه .

وقال عَدِى بن الرِّقاع

والمسرء يُورِثُ جودَه أبناءَه \* و يموتُ آخُرُ وهو في الأحياء

وطولُ مُقام المرء في الحي مُعْلِقُ \* لديب اجتبه فأغترب لتجتد فإنى رأيتُ الشمس زِيدَت محبّةً \* إلى الناس أنْ ليست عليهم بسَرْمَد

وقال رجل لآخر : أبوك الذي جهل قدرَه وتعدّى طَوْره فشق العصا وفرق الحاعة ، لا جَرم لقد هُزم ثم أُسرتم قُتل ثم صُلب ، قال الآخر : دَعْنى من ذكر هزيمة أبي ومن صَلْبه ، أبوك ما حَدّث نفسه بشيء من هذا قطّ ، قال حاتم طي

لى اللهُ صُعلوكًا مُناه وهَتْ \* من العيش أن يلق لَبوسا ومَطْعا يرى الخَمْص تعذب او إن يَلْقَ شَبْعة \* يَبِتْ قلبُه من قلّة المم مُبهَما وللهِ صُعلوكُ يُساوِر هَتْ \* ويمضى على الأهوال والدهرمُقدما

لا يمنعنك خَفْضَ العيش تطلبه \* نزاعُ شوق الى أهل وأوطان تنلق بكلّ بلاد إن حللت بها \* أهلا بأهـل وجيرانا بجيران ويقال: ليس بينك وبين البلدان نسبٌ فير البلاد ما حملك . وقال عُلْ وة بن الوّرْد للى الله صُعلوكا إذا جَن ليله \* مُصافي المُشاش آلفا كلَّ جَزِر يعدّ الغنى من دهره كلَّ ليلة \* أصاب قراها من صديق مُيسِّر يعد النفى من دهره كلَّ ليلة \* أصاب قراها من جنبه المُتعقّر ينام عشاء ثم يُصبِحُ قاعدا \* يَحُتّ الحصا من جنبه المُتعقّر ينام عشاء ثم يُصبِحُ قاعدا \* يَحُتّ الحصا من جنبه المُتعقّر يعينُ نساءَ الحي لا يستعنّه \* ويُمييي طايحا كالبعير المُحسِّر ولله صُعلوكُ صَفيحة وجهه \* كضوء شهاب القابس المُتنور مُطِلِّلُ على أعدائه يزجُرونه \* بساحتهم زجر المنبح المشهر وقال آخر

ه ا تقول سُلَيْمى: لو أقمتَ بارضنا! \* ولم تَدْرِ أَنَى اللَّقَامِ أَطُوفُ وقال الطائيّ في نحوه

أَ الْفَــةَ النَّحِيبِ كَمَ افتراقٍ \* الْمُ فكان داعيــةَ اجتماع وما إن فرحةُ الاوباتِ إلا \* لموقوفٍ على تَرَح الوَداع

<sup>(</sup>١) القاتر والْمُقْتِر من الرحال والسروج الجيد الوقوع على الظهر أو اللطيف منها . قاموس .

 <sup>(</sup>۲) المشاش جمع مشاشة وهي رأس العظم المحكن مضغه .
 (۳) كذا في الأصول والأغانى ،
 وفي الحماسة : «ولكن صعلوكا الخ» .
 (٤) في الأصول اظلى ، والتصويب عن الديوان .

نظر رجل إلى رَوح بن حاتم واقفا فى الشمس على باب المنصور فقال له : قد طال وُقُوفك فى الشمس . فقال روح : لِيَطُولَ مُقامى فى الظل . وقال خِدَاش بن زُهير ولَوْفك فى الشمس . ولن أكون كن ألتى رِحَالَتَه \* على الحمار وخَلّى صَمْوة الفرس وقال آخر

لا أنتَ قصَّرتَ عن مجدٍ ولا أنا، إذ ﴿ أَشْهُو إليك بنفسى، قصَّرتُ هِمَمَى

قال عمر بن الخطاب: أَشْنِعُوا بِالكُنَّى فإنها منبِّة ، دخل عُبيد الله بن زِيَاد بن ظَبْيان التيمى على أبيه وهو يجود بنفسه فقال له : ألّا أُوصى بك الأمير؟ فقال عبيد الله : إذا لم يكن للحى إلّا وصِيّةُ الميت فالحى هو الميت ، وقال الشاعر فى نحوه إذا لم يكن للحى إلّا وصِيّةُ الميت فالحق هو الميت ، وقال الشاعر فى نحوه إذا ما الحلى عاش بعَظْم مَيْتٍ \* فذاك العظمُ حَمَّ وهو مَيْتُ

وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبى : إلى مَنْ أوصى بك أبوك ؟ قال : أوصى إلى وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبى : إلى مَنْ أوصى إلى يُرْذَوْنِ يُستَق عليه، فقال: المرء عيث يجعل نفسَه، لو هَمْلَجَ هذا لم يُبْلَ بما تَرَوْن ، قال الطائى "

وقلق آن نابى من خراسان جاشُها \* فقلت آطمئنى أنضرُ الرَّوضِ عازِبُهُ وركب كأطراف الأسِنَّة عرَّسوا \* على مثلها، والليل تَسْطو غياهبُه لأمر عليهم أن تيم صدورُه، \* وليس عليهم أن تتم عواقبُه وقال آخر

> ر وعشملكا أومُت كريما، وإن تمت \* وسيفُك مشهور بكفك تُعـــذر والمشهور في هذا قول امرئ القيس

فلو أن ما أسعَى لأدنَى معيشة « كفانى ولم أطلُب قليلٌ من المــال ولكنَّما أسْــعَى لَجْـــدِ مؤَتَّلِ \* وقد يدرِكُ المجــدَ المؤتَّلَ أمثالى

10

وقوله

مُنْ بَكَى صَاحِبِي الدَّرَبِ دُونِه \* وَأَيْقَن أَنَّا لَاحَقَانَ بَقَيْصِراً فَيُعَدِراً فَقَلْتُ لَهُ: لَا تَبْكِ عَيْنُـك، إنما \* نُحَاوِل مُلْكا أو نموتَ فُنعُذَرا وقال أو نُواس

سأبغى الغنَى إنّا جليسَ خَايِفةٍ ﴿ نقوم سَواءً ﴾ أو مُحْيِفَ سبيل وقيل ليزيد بن الْمُهَلّب ؛ ألّا تبنى دارا ! فقال ؛ منزلى دارُ الإمارة أو الحبس • والمشهور في سقوط الهمة قولُ الحُطَيْئة

دَعِ المكارم لا ترحل لُبغيتها \* وآقعُد فإنك أنت الطاعم الكاسى وقال مالك بن الرَّب

وَإِن تُنْصِفُونا آلَ مروانَ نَقْترِبُ \* إليه وَ إِلّا فَأُذَنوا بِتَعَادِى فَإِن لَنَ عَنكُم مَرَاحًا ومرحلا \* بعيس الى ريح الفَلاة صَوَادِى وَفَالأَرْضَ عَنْ دَار المَذَلَة مَذْهِبُ \* وَكُلُّ بلادٍ الْوَطنَت كَبلادِى فَالأَرْضَ عَنْ دَار المَذَلَة مَذْهِبُ \* وَكُلُّ بلادٍ الْوَطنَت كَبلادِى فَاذَا عَسَى الحِجَاج بِبَلغُ جهدُه \* إذا نحن جاوزنا حَفِيرَ زياد فَباسْتِ أَبِي الحَجَاج واستِ عَجُوزَه \* عُتَيَّدُ بَهْم يَرْتَعَى بوهادِ فَباسْتِ أَبِي الْجَاج واستِ عَجُوزَه \* عُتَيَّدُ بَهْم يَرْتَعَى بوهادِ فَلِولا بنو مروان كان ابنُ يُوسفِ \* كَا كان عبدًا من عبيد إياد فلولا بنو مروان كان ابنُ يُوسفِ \* كَا كان عبدًا من عبيد إياد زمانَ هو المُقْرِى المُقِدَى المُقِدِى المُقَدِى اللهُ ابن عائشة المحدث وهو عُبيد الله بن محمد بن حَفْص بعث يَعَاب خليفتها إلى ابن عائشة المحدث وهو عُبيد الله بن محمد بن حَفْص التَّهُ عَيْ فَانَاه في حلقته في المسجد ققال له: أبو من؟ قال: هلا عرفت هذا قبل مجيئك!

(١) فى الكامل للبرد طبع ليبزج : «بيعاد» بدل «تعادى» وهو الأنسب للسياق •

۲) العتيد تصغير عتود وهو كافي لسان العرب من أولاد المعز مار عي وقوى وأتى عليه حول ٤ يصفه بالضعف ٠

<sup>(</sup>٣) المقرى طالب الضيافة ، وفي الحماسة والكامل : «العبد» . (٤) كذا بالأصل ؟

قال: أريد أن تُخْلِيني . قال: في حاجة لك أم في حاجة لى؟ قال: في حاجة لى . قال: في حاجة لى . قال: فَالقَنِي في المنزل. قال: فإن الحاجة لك . قال: ما دون إخواني سر .

وقال بعض لصوص هَمْدان وهو مالك بن حَريم

كذبتم وبيت الله لا تأخذونها \* مُرَاغَمَةً ما دام للسيف قائمُ متى تجمع القلبَ الذكِّ وصارما \* وأَنْقًا حَيِّا تَجَنبِ ك المظالمُ ومَن يَطلبِ المال المُنَّعَ بالقَنَا \* يَعِشْ مُثْرِيًّا أو تَخَترِمْه الحَنَارمُ وكنتُ إذا قومٌ غَنَوْنى غزوتُهم \* فهل أنا فى ذا يالَ هَمْدان ظالمُ

وقال أبو النَّشْنَاش، من اللصوص

إذا المرء لم يَسْرَح سَوامًا ولم يُرِح \* سَوامًا ولم تعطف عليه أقاربه فَلَلُمُوتُ خَيِّ للفتي مِن حياته \* فقيرا ومِنْ مَوْلَى ثلب عقاربه وسائلة بالغيب عنى وسائل \* ومَن يسالُ الصَّعلوكَ أين مذاهبه؟ وطامسة الأعلام ماثلة الصَّوى \* سَرَتْ بأبي النَّشناش فيها ركائبه في أر مثلَ الفَقْر ضاجَعَه الفتي \* ولا كسواد الليل أخفق صاحبه

وقال آخر من اللصوص

<sup>(</sup>١) في الحماسة : «طالبه» . أي الطالب فيه .

#### وقال البِيَّرُ بن تَوْلَب

حَاطِربنفسك كَنْ تُصِيبَ غنيمة \* إنّ الجلوسَ مع العيال قبيتُ فالمالُ فيه مَاذَلَّة وَقُبُوحُ وقال آخر

تقول ابنتى: إنّ انطلاقك واحدا \* إلى الرَّوْع يومًا تارِكى لا أَبَالِياً ذَرِينَ مِن الإشفاق أو قدّمى لنا \* من الحَدَثانِ والمنيَّة واقياً سَتَثَلَفُ نفسى أو سأَجْمُعُ تَجْمَعةً \* تَرى ساقِيَها يَأْلَمَانِ التَّرَاقِياً وقال أوس بن حَجَر

وَمَنْ يَكُ مثلى ذَا عَيِــالٍ وَمُقْـــتِرًا \* منالمــال يَطرَحْ نَفْسَه كُلَّ مطرحِ لِيُبْلِيَ عُــــذُرًا أو لِيَبْلَغَ حاجةً، \* ومُبلِـنُعُ نَفْسٍ عُذْرَها مثلُ مُنجِعِ وقال آخر

رمى الفقرُ بالأقوام حتى كأنَّهم \* بأطرار آفاق البلاد نجومُ قال كسرى : احذروا صولة الكريم إذا جاع ، واللئيم إذا شبع ، وقال الشاعر خُلُقانِ لا أرضى اختلافهما : \* تيبهُ الغنى ، ومَذلّةُ الفقرِ فإذا غَنِيتَ فلا تكن بَطِرًا \* وإذا افتقرت فَيهُ على الدَّهر واصبر، فلستَ بواجد خُلُقًا \* أدنى إلى فرج من الصّبر كان أعرابي يمنع ابنَه من التصرف إشفاقا عليه ، فقال شعرا فيه

إذا ما الفتى لم يَبْغِ إلَّا لِباسَه \* ومطعَمَه ، فالحَـيرُ منه بعيـدُ
يُذَكِّرُنى خوفَ المنايا ، ولم أكن \* لأهرُبَ مَّ اليس منه تحيـدُ
فلوكنتُ ذا مال لَقُرِّب عَبْلِسى \* وقيل إذا أخطاتُ : أنتَ رشيدُ
رأيتُ الغنى قدصار في الناس سُودَدًا ، \* وكان الفتى بالمَكُورُمات يسودُ

وإن قلتُ لم يُسمَع مَقَالَى وإنَّى \* كُبْدِئُ حَقّ بينهم ومُعِيدُ فَذَرْنَى أُجَوِّلُ فَى البلاد لَعَلَه \* يُسَرُّ صديقُ أو يُسَاءُ حسودُ أَلَا رُبَّهَا كَانَ الشَّفِيقُ مَضَرَّةً \* عليك من الإشفاق وهو وَدُودُ وقال أعرابي من باهلة

سَأَعْمِلُ نَصَّ العِيسِ حتى يَكُفّنى \* غِنَى المال يوما أو غِنى الحَدَانِ فَالْمُوتُ خيرٌ من حياة يُرَى لها \* على الحرّ بالإقلال وَسْمُ هَوَانِ مَى يَتَكُمُّمُ يُلُغَ حُسنُ كلامه \* وإن لم يَقُلُ قالوا : عَدِيمُ بَيَانِ كَانَ الغِنى عن أهله \_ بُورِك الغِنى \_ \* بغير لسانٍ ناطَ قَ بلسانِ عن أهله \_ بُورِك الغِنى \_ \* بغير لسانٍ ناطَ قَ بلسانِ

الشرف والسُّودَد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب أنشد ان الأعرابية

ومَن يفتقر في قومه يحَد الغني \* و إن كان فيهم مَاجدَ العَمِّ مُغُولًا يَمُنُون إن أَعْطَوْا ويبخلُ بعضُهم \* ويُحْسَبُ عِجزًا سَكْتُهُ إن تَجَلّا ويُزْرى بعـقل المـرء قلَّةُ ماله \* و إن كان أقوى من رجال وأحُولًا

وقرأت فى كتاب للهند: ليس من خَلَّة يُمدَح بها الغَنِيُّ إلا ذُمّ بها الفقيرُ، فان كان شجاعا قيل أَدْوَجُ ، وإن كان وَقُورًا قيل بليدٌ ، وإن كان لَسِنا قيل مِهذارُ ، وإن كان زِمِيتا قيل عَيى . وقال آخر

الفقرُيُزْرِي بأقوام ذَوِى حسبٍ \* وقد يُسَوِّدُ غيرَ السيّد المالُ وأنشد ابن الأعْرابي

رُزِقَتُ لُبًا وَلِمَ أُرزَق مُرُوءَتَه \* وَمَا الْمَـرُوءَةُ إِلَّا كُثْرَةُ الْمَـالُ إِذَا أُردَتُ مُسَامَاةً يُقَـعُدُنى \* عما يُنَوِّه بآسمي رِقَةُ الحال

<sup>(</sup>١) الزميت : كثير الوقار .

وقال آخر

يُغَطِّى عيوبَ المرء كثرةُ مالهِ ﴿ يُصدَّق فيها قال وهو كَذوبُ ويُزْدِى بعقل المسرء قِلَّةُ ماله ﴿ يُجَمِّقُهُ الأَفْهُوامُ وهو لبيبُ وقال آخر

كم من لئم الحُدود سؤده الشمال، أبوه وأمَّه الوَرِقُ وَكَمَ مَن لئم الجَدودِ ليس له \* عينُ سوى أنّ ثوبه خَلَقُ أَدّبه سادةً كرام في \* ثوباه إلا العفاف والحُلُق وأنشد الرّياشي

غضبان يعلم أن المال ساق له \* ما لم يَسُقُه له دِينُ ولا خُلُق الله له الله يَسُقُه له دِينُ ولا خُلُق الطَّرُق الولا ثلاثون ألف سُقْتِها بَطَرًا \* إلى ثلاثين ألف ضاقت الطُّرُق فَى يَكن عن كِرام الناسِ يسالني \* فأكرمُ الناسِ من كانت له وَرِق وقال أُحَيْحَةُ بن الجُلاح ...

استغنى أو مُتْ ولا يَغُرُرك ذو نَشَب \* من آب عنم ولا عنم ولا حال يلوون ما عندهم من حق أقربهم \* وعن صديقهم والمالُ بالوالى ولا أزال على الزَّوْراء أعمرها > ان الكريم على الإخوان ذو المال كلّ النداء إذا ناديتُ يَحَدُلنى \* إلَّا ندائى إذا ناديتُ يا مالى وقال حسّان

رُبّ -لم أضاعه عَـدَمُ الما \* ل وجهــلٍ عْطَى عليه النعيمُ وقال الهُذَلَة

٢ رأيتُ مَعاشِرا يُثْنَى عليهــم ﴿ إذا شَبِعوا وأوجُهُهم قِباحُ

(۱) فى العقد الفريد «حيران» · (۲) فى الأصل «قلت له الناس الخ» والتصويب عن العقد الفريد · (۱) فى الأصول يعزرك بالعين والزاى ، والتصويب عن الأغانى · (۱) فى الأصول يعزرك بالعين والزاى ، والتصويب عن الأغانى · (۱) فى الأصول يعزرك بالعين والزاى ، والتصويب عن الأغانى · (۱)

يَظَلُّ الْمُصْرِمُونَ لَهُمْ سُجُودًا \* ولو لَمْ يُسْقَ عندُهُمْ ضَيَاحُ ويروى يُلْف. وقال بعضهم: وددت أنّ لى مثل أُحُد ذهبا لا أنتفع منه بشيء. قيل له: ف تصنع به ؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه، قال الصَّلتَان إذا قلتَ يوما لمن قد ترى: \* أَرُونِي السِّرِيِّ، أَرَوْكَ الغَنِي وسِرُّكُ ما كان عند آمري \* وسِرِّ النُسلَانَةُ غيرُ الخَفِي

وقال آخر

لا تسالى النَّاسَ: ما بَجدى وما شَرَفى \* الشأنُ فى فِضَّتى والشأنُ فى ذهبى لو لم يكن لي مال لم يَطُرُ أحد \* بابى ولم يعرفوا مجدى ومجد أبى وقال آخر

أجلّك قوم حين صِرْتَ إلى الغنّى، \* وكلُّ غَنى فى العيون جليلُ ولوكنتَ ذا عقل ولم تُؤتَ ثروةً \* ذَلَلت لديهم والفقير ذليلُ إذا مالت الدنيا على المرء رغّبت \* إليه ومال الناسُ حيث يميلُ وليس الغنى إلّا غِنى زَيْن الفتى \* عشيّة يَقْرِى أو غداة يُنيلُ وقال آخر

وكُلُّ مُقِدِلً حين يغدو لحاجة \* إلى كُلِّ من يعدو من الناس مذنبُ وكان بنو عمى يقولون مرحباً \* فلما رَأَوْني مُعْدِمًا مات مرحبُ وقال آخر

أبا مصلح أَصلح ولا تك مفسدا \* فان صلاح المال خيرٌ من الفقر ألم تر أنّ المسرء يزداد عِنّةً \* على قومه إن يعلموا أنه مُثرى وقال عُرْوة بن الوَرْد

ذَرِيني للغِنَى أَسعِي فإني \* رأيتُ النَّاس شرُّهم الفقيرُ

(١) المصرم : الفقير الكثير العيال . (٢) الضياح : اللبن الرقيق المزوج بالمــا.

(٣) كذا بالأصول، وفي العقد الفريد «يلتي» .

۲.

10

وأبعدُهم وأهونُهم عليهم \* وإن أمسى له حَسَب وخِيرُ ويُقصِيه النّدِيُّ وتزدريه \* حليلتُه وينهَـرُه الصـغيرُ وتُلْفِي ذا الغِنَى وله جلالٌ \* يكاد فؤاد صاحب يطيرُ قليـلُ ذنبه والذنبُ جَمَّ \* ولكن للغَنِي رَبَّ غَفـورُ

وقال زيد بن عمرو بن نُفيل

وَيْكَأَنْ مَن يكن له نَشَبُّ يُحُثِّ بَبُ، ومن يَفتقرْ يعشْ عَيشَ ضَرَّ ويُكَأَنْ مَن يكن له نَشَبُّ يُحُثِّ بَبُ، ومن يَفتقرْ يعشْ عَيشَ ضَرَّ كُلُّ سرَّ ويُجَنَّبُ سَرَّ النهجِيّ ولكرَّ أخا المال مُحَضَّرُ كُلُّ سرّ وقال آخر

أَلَمْ تَرْ بِيْتَ الْفَقْرِ يُهَجِّرُ أَهْلُهُ \* وَبِيْتَ الْغِنَى يُهْدَى لَهُ وَيُزَارُ . وقال آخر

إذا ما قلّ مالك كنت فردا \* وأيُّ الناس زُوّار الْمُقِلّ ؟ وقال عبد العزيز بن زُرَارة

وما لبُّ اللبيب بغير حظ \* بأغنى فى المعيشة من فَتيلِ رأيتُ الحظّ يستُرعيبَ قوم \* وهيمات الحظوظُ من العقول وقال الطائي

الصبر كاس وبطنُ الكف عاريةُ \* والعقلُ عارِ اذا لم يُكسَ بالنَّشَب ما أُضيَعَ العقلَ ان لم يَرْعَ ضيعتَه \* وَفْرُ، وأَى تَرَّ دارت بلا قُطُب؟ وقال آخر

عِش بَجَدِّ وَلا يَضَّرُكَ نَوْكُ \* انما عيشُ مَن تَرَى بالحدود عش بَجَدِّ وَلا يَضَّرُكَ نَوْكُ \* انما عيشُ مَن تَرَى بالجدود عش بجدّ وكن هَبَنَّقَةَ القيـ \* سَيَّ نَوْكَا أَوْ خَالَدَ بن يزيد

<sup>(</sup>١) في الأصول «فلم» ، والتصويب عن البيان للجاحظ .

<sup>(</sup>٢) في البيان للجاحظ «شيبة بن الوليد» ، وهو الموافق لمـا في اللسان في مادة هبنق •

10

۲.

#### وقال الطائي

يَالُ الفتى من عيشه وهو جاهلٌ \* ويُكْدِى الفتى فى دهره وهو عالمُ ولوكانت الأرزاقُ تجرى على الحِجَا \* هلكنَ اذًا من جهلهنّ البمائمُ وقال المَرَّار

اذا لم تُرافد في الرِّفاد ولم تَسُقُ \* عدوًا ولم تستغن فالموت أروحُ وقال ابن الدُّمَيْنة الثقفيّ

أطعتُ العرْسَ في الشهوات حتى \* أعادتنى عَسِيفًا عبدَ عبدِ اذا ما جئتُما قد بعثُ عَدْقا \* تُعانِقُ أو تقبّلُ أو تُفدِّى وقال الأسْعَر الحُعْفَى

وخَصَاصَـهُ الْجُعْفَى ما داينتَـه \* لا ينقضى أبدا و إن قيل انقضى إخوانُ صدقٍ ما رأوك بغِبْطة \* فان افتقرتَ فقدهوى بكماهوى وقال آخر

اذا المرء لم يكسِب معاشا لنفسه \* شكا الفقر أولاقي الصديق فأكثرا وصار على الأدنين كلّا وأوشكت \* صلاتُ ذوى القربى له أن تنكّرا فسر في بلاد الله والتمس العنى \* تعش ذا يسار أو تموت فتمُ ذرا وما طالبُ الحاجات من حيث تُبتغى \* من الناس إلا من أجد وشمّرا فيلا ترض من عيش بدون ولا تنم \* وكيف ينامُ الليلَ من كان مُعسِرا وقال آخر

مَنْ يَجْعِ المَالَ وَلا يُثِبُ بِه \* ويتركِ العامَ لعام جَدْ بِه \* مَنْ يَجْعِ المَالَ وَلا يُثِبُ بِه \* مَنْ عَلَى الناس هوانَ كلبه \* قال أبو اليَقْظَان : ماساد مُمْأْتِي قط الاعْتَبَةُ بن ربيعة .

حدثنى أبو حاتم قال حدّثنا الأصمعيّ عن حَمّاد بن سَلَمَة عن عُبيَد الله بن العَيْزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: احرُث لدنياك كأنّك تعيش أبدا وٱحرُث لآخرتك كأنّك تموت غدًا .

قال حدَّثنى أبو حاتم قال حدَّثنا الأصمعيّ قال حدَّثنى أصحاب أيّوب عن أيّوب قال : كان أبو قِلاَبة يَحْثَنى على الاحتراف ويقول : إنّ الغِّنى من العافية .

قال وقال الأصمعيّ : سأل اعرابيّ عن رجل فقالوا : أحمقُ مرزوقٌ ، فقال : ذاك والله الرجل الكامل ، وكان يقال : من حفظ ماله فقد حفظ الأكرمين : الدين والعرض ، ويقال في بعض كتب الله : أطعني فيا آمرك ولا تُعلمني بما ينفّعك وآمدد يدك لباب من العمل أفتع لك بابا من الرزق ، وكان يقال : من غلّي دماغه في الصيف غلّت قِدْرُه في السّتاء ، ويقال : حفظُ المال أشدُ من جمعه ، وقال في الصيف غلّت قدره في السّتاء ، ويقال : حفظُ المال أشدُ من جمعه ، وقال الحسن : اذا أردتم أن تعلموا مِنْ [أين] أصاب المال فانظروا فيم ينفقه فان الخبيث ينفق سَرفا ، ونحوه قوطم: من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهاير ، ويقال في مثل « الكدّ قبل المدّ » يواد الطلبُ قبل العجاجة والعجز ، وقال لقيط «الغزو أدرّ النّقاح وأحدّ للسلاح» ، وقال أبو المعافي

وإن التوانى أنكح العجزَ بنتَ \* وساق اليها حين زوّجها مَهْـرا فِراشًا وطِيئًا ثَمْ قال لهما آتّكى \* قُصاراهما لا بدّ أن يَلِدا الفقرا

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيا السياق . (۲) في الأصل «مهاوش» بالميم، والتصحيح عن لسان العرب في مادة نهبر . (۳) هكذا بالأصول ولعلها محرفة عن الحاجة . (٤) في النسخة الألمانية هكذا : « وقال نقيط الفزارى درّ للّقاح وأحِد السلاح » وفي الفتوغرافية «الغز» بغير واو، والتصويب عن مجمع الأمثال اليداني .

وقال زيد بن جَبَلة : لا فقير أفقرُ من غنى أمِن الفقر ، وروى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : ما دون أربعة آلاف درهم نفقة ، وما فوقها كنز . ويقال : القبرُ ولا الفقر ، ويقال : ماسبق عيالُ مالاً قط إلاكان صاحبه فقيرا ، وقيل لرجل من البصريين : مالك لا يَنمي مالك ؟ قال : لأنى اتخذتُ العيال قبل المال واتخذ الناسُ المال قبل العيال ، ويقال : العيالُ سوسُ المال ، وقيل لمدين : كيف حالك ؟ قال : صحيف يكون حال من ذهب ماله و بقيت عادتُه ، ويقال : الغيني في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة أنه .

حدّثنى محمد بن يحيى بإسناد ذكره قال: شكا نبى من الأنبياء الى الله شدّة الفتمر فأوحى الله أليه: هكذا جرى أمرُك عندى أفتريد من أجلك أن أُعِيدَ الدنيا.

قال أبو عاتم قال حدّثنا العتبيّ قال سمعت يونس بن حبيب يقول : ما أجدب أهل البادية قطّ حتى تسوّيهم السنة ثم جاءهم الخصب إلا عاد الغنى الى أهل الغنى، قال الاصمعيّ رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى فقلت : يا أمة الله تسألين ولك هذا الجمال ! قالت : قدر الله فما أصنع ؟ قلت : فمن أين معاشكم ؟ قالت : هذا الحاج نتقمهم ونغسل ثيابهم ، فقلت : فاذا ذهب الحاج فمن أين ؟ فنظرت الى وقالت : يا صُلْب الجبين ! لو كنا إنما نعيشُ من حيث نعلم لما عشنا ، وقال الشاعر وقالت : يا صُلْب الجبين ! لو كنا إنما نعيشُ من حيث نعلم لما عشنا ، وقال الشاعر واذا كنتُ في جميع فق الوا \* قرّبوا للرحيل قدّمتُ نعلى واذا كنتُ في جميع فق الوا \* قرّبوا للرحيل قدّمتُ نعلى حيثا كنت لا أُخلّف رحل \* مَنْ رآنى فقد رآنى ورَحْل

قيل لمديني : ما عندك من آلة الحج؟ قال : التلبيةُ . وقيل لآخر : ما عندك من آلة العصيدة؟ قال : المساءُ . وقيل لآخر: ما عندك من آلة القريس؟ قال : الشتاءُ .

#### ذم الغنى ومدح الفقر

قال شُرَيح: الحِدَةُ كنيةُ البَهْل. وقال أكثمُ بن صَيْفِيّ: ما يسرُّني أني مَكْفيُّ كلُّ أمرِ الدنيا. قيل: وإن أسمنت وألبنت؟ قال: نعم، أكره عادة العَجْز. وكان يقال: عَيبُ الغني أنه يُورِثُ البَلَةَ، وفضيلةُ الفقر أنه يورث الفكرة . وقال محمد بن حازم الباهلي ما الفقرُ عارُّ ولا الغني شَرَف \* ولا سخاء في طاعةٍ سَرَف ما اللّه أي تُقَدِّمه \* وكلُّ شيء أخرته تَلَف ما لكَ إلّا شيءٌ تُقددمه \* وكلُّ شيء أخرته تَلَف تركُك مالًا لـوارثٍ يتهنّاه وتصلى بَحَره أسفُ وقال ابن مُناذر

رَضِينا قِسْمَةَ الرَّمْنِ فينا \* لنا عِـلُمُّ وللْتَقْفِيّ مألُ وما النَّقْفِيُّ إن جادت كُساه \* وراعَكَ شخصُه إلا خيـالُ

وقال أنس بن مالك : لمّا خرج مروانُ من المدينة من بماله بذى خُشُبِ فلما نظر الله قال : ليس المالُ إلاما أُشرِجتْ عليه المناطقُ ، ورُوِى عن المسيح أنّه قال : في المال ثلاثُ خصالي ، قالوا : وما هي يارُوحَ الله : قال : لا يَكسِبُه مِنْ حِلّه قالوا : فإن فعل قال : يمنعُه من حقه ، قالوا : فان لم يفعل ، قال : يَشْغَله إصلاحُه عن عبادة ربه ، قيل لابن عمر : توفّ زيد بن حارثة وترك مائة ألف درهم ، قال : لكنما لا تتركه ، وقال المعلوط

ولا ســـقد المـــأل الَّدنَى ولا دنا \* لذاك ولكنّ الكريم يَسُـــودُ متى ما يَرَ النــاسُ الغنيَّ وجارَه \* فقــيرًا يقولوا عاجــــزُّ وجليــدُ

<sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية : «يسونى» . وهو خطأ .

٢٠ (٢) فى القاموس : وخشب كجنب واد باليمامة وواد بالمدينة ، وفى المرتضى فى شرح القاموس وابن الأثير فى النهاية أنه واد على مسيرة ليلة من المدينة وله ذكر كثير فى الأحاديث والمغازى و يقال له ذو خشب .
 (٣) كذا بالأصل، وفى الحماسة : «وجاره ققير» بالرفع على أن الواو للحال .

وليس الغِنَى والفقر من حيلة الفتى \* ولكن أَحَاظٍ قُسِّمَتْ وجُدودُ فكم قد رأينا من غنى مُدَمّ \* وصُعلوكِ قوم مات وهو حميـدُ اذا المرء أعيته المُروءة ناشئا \* فمطلبُها كهلًا عليـه شـديدُ وقال آخر

ولا تُبِينَ الفقيرَ علَّك أن ﴿ تُركَع يومًا والدهرُ قد رَفَعَهُ (١) الأخفَش قال: قال المبرّد: أُريد النونُ الخفيفةُ في ولا تهينَ فأسقط التنوين لسكونه وسكون اللام . وقال آخر

ولستُ بنظّارٍ الى جانب الغِنَى ﴿ اذاكانت العلياءُ في جانب الفقر ﴿ وَإِنِّى لَصِّبَارُ عَلَى الصَّبِرُ وَأَبِّى اللَّهِ أَثْنَى عَلَى الصَّبِّرِ

وقال أعرابي يمدح قومًا

اذا افتقروا عَضُوا على الصبرحسبة \* وإن أيسروا عادوا سِراعًا الى الفقر

يقول: يُعطون ما عندهم حتى يفتقروا ، قال الحسن: عيّرت اليهودُ عيسى بن مريم بالفقر فقال: من الغنى أُتيتُم، وقال: حسبُك من شرف الفقر أنك لا تَرَى أحدا يعصى الله ليفتقرَ ، أنشد ابن الأعرابيّ

المال يغشى رجالا لا طَبَاخُ بهم \* كَالسَّيل يَعْشَى أَصُولَ الدُّنْدِنِ البالى وقال الطائي"

لا تنكرى عَطَل الكريم من الغِنَى ﴿ فالسيلُ حَرْبُ للكان العالى قال عمر بن الخطاب : من دخل على الأغنياء خرج وهو ساخط على الله . قال آعرابي : الغَنيُّ من كثرت حسناته والفقير من قلّ نصيبه منها . وقال ذو الأصبع

(١) عبارة المبرد في الكامل بعدان أورد البيت: أراد ولا تهيين بالنون الخفيفة فحذفها لالتقاء الساكنين ظعل ما هنا محرف عن «فأسقط النون لسكونها وسكون اللام» • (٢) عزاه في اللسان الى حسان ابن ثابت، ثم قال وورد هذا البيت في شعر لحية بن خلف الطائي • (٣) الطباخ: القوّة ، قال في اللسان ومعناه في البيت : لا عقل لهم • (٤) ما بلي وعفن من أصول الشجر •

لِيَ ٱبنُ عَمْ عَلَى مَا كَانَ مِن خُلُقٍ \* مَحْالُفُ لِيَ أَقْلِيهِ وَيَقْلِينَى أَزْرَى بِنَا أَنْ اَ شَالَتْ نَعَامُنَا \* خُالِنِي دُونِهِ بِلِ خُلُتُهُ دُونِي وَقَالَ آخِر

إِنّ الحَرام غزيرةً حَلَبَاته \* ووجدتُ حالبةَ الحلال مَصُورا قيل لأعرابي : ان فلانا أفاد مالا عظيا قال : فهل أفاد معه أياما يُنفقه فيها ؟ . وفي كتاب للهند : ذو المروءة يكرم مُعْدِمًا كالأسد يُهَابُ وإن كان رابضًا ، ومن لا مروءة له يُهَانُ وإن كان موسرا كالكلب وإن طُوِّق وحُلِّ ، وقال خِدَاشُ بن زُهير أعادِل إنّ المالَ أعْلمُ أنّه \* وجامعَ للفائلات الفوائل متى تَجعليني فوق نعشك تَعلَمِي \* أَيْعْنِي مكانِي أَبْكُرى وأَفَائِل وقال آخر

اذا المرء أثرى ثمّ قال لقومه \* أنا السيّدُ المَقْضِي اليه المعظّمُ ولم يُعطهم خيرًا أبوا أن يسودهم \* وهان عليهم رغمُه وهو أظلم وقال زَبّانُ بن سَيّار

وَلَسْنَا كَقُومَ مُحْدَثِينَ سَلِيدةً \* يُرَى مَالُمَا وَلاَيْعَشَ فَعَالَمُا مَالُمُا وَلاَيْعَشُ فَعَالَمُا مساعيهم مقصورةً في بيوتهم \* ومسعاتنا ذُبيانُ طُرًّا عِيالْهُا

وقال أبو عبيد الله الكاتب: الصبر على حقوق المروءة أشدٌ من الصبر على ألم الحاجة، وذِلَّةُ الفقر مانعةُ من عز الصبر كما أنّ عز الغنى مانعُ من كرم الإنصاف، وقال بعض المتكلمين في ذمّ الغنى: ألم تر ذا الغنى ما أدْوَم نَصَبه، وأقل راحته، وأخس من ماله حظه، وأشد من الأيام حَذَرة ، وأغرى الدّهر بتَلْمه وتقضه، ثمّ هو بين سلطان يرعاه، وحقوق تسترثيه، وأكفاء يتنافسونه، وولد يُودون فراقه، قد بعث عليه الغنى من سلطانه العناء، ومن أكفائه الحسد، ومن أعدائه البغى، ومن ذوى

الحقوق الذمَّ ، ومن الولَد الملامة ، لا كذي البُلغة قَسِع فدام له السرورُ ، و رفض الدنيا فسلم له الحسدُ ، ورضى بالكفاف فتنكبته الحقوق ، ضَجِر أعرابيُّ بكثرة العيال والوَلد مع الفقر و بلغه أنّ الوباء بحَيْبرَ شديد فخرج اليها بعياله يُعرِّضهم الموت ، وأنشأ يقول

قلتُ لَمُّى خيبرَ آستعِدًى \* هاكِ عِالَى وَآجَهَدِى وَجِدًى وباكِرى بصالب وورد \* أعانك اللهُ على ذا الجنب

فأخذته الحمّى فحات هو و بق عياله ، وكتب عمر بن الخطاب الى آبنه عبد الله: يابئ ، آتق الله ، فإنه من آتق الله وقاه ، ومن توكّل عليه كفاه ، ومن شكره زاده ، فلتكن التقوى عماد عينيك وجلاء قلبك ، وآعلم أنه لا عمسل لمن لا نيسة له ولا أجر لمن لا حِسْبة له ، ولا مال لمن لا رفق له ، ولا جديد لمن لا خَلَقَ له ، وقال محمود الورّاق

يا عائبَ الفــقر ألا تُزْدَبِرْ \* عَيْبُ الْغِنَى أَكْثُرُ لُو تَعْسَبِرْ مِن شَرَفِ الفقر ومن فضله \* على الغِنَى إن صح منك النظرُ أنك تَعْصِى اللهَ تبغى الغِنَى \* ولستَ تَعْصِى اللهَ كَى تفتقرُ وقال آخر

ليس لى مالٌ سوى كرى \* فيه لى أمنٌ من العُدُم لا أقول: اللهُ أعدَمنى \* كيف أشكو غير متّهمي قنعت نفسى بما رُزِقَتْ \* وتمطّت بالعُسلى هِميى وجعلتُ الصبر سابغةً \* فهى من قرْبي الى قَدَمِي فاذا ما الدّهر عاتبَني \* لم يجدُنى كافرًا نِعَيى

التجارة والبيع والشراء

قال : حدّثنى مجمد بن عُبَيْد عن معاوية بن عمرو عن ابن إسحق عَمَن حدّثه يرفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بُعِيْتُ مَرْعَمَةً ومرحمةً ولم أَبْعَثْ تاجرًا ولا زَرَاعًا و إنّ شرّ هــذه الأتمة التّجَارُ والزرّاعون إلّا مَنْ شَعّ عن دِينِه » وفرحديث آخررواه أبومعاوية عن الأعمش عن وائل بن داود عن سعيد بن جُرَير: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيَّ الكسب أطيبُ قال : « عَمَلُ الرجل سِده و كلَّ سِع مبرور » .

حد منى يزيد بن عمرو قال حد شا عَوْن بن عُمارة عن هشام بن حسّان عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : من تَجَر في شيء ثلاث مرات فلم يُصِب فيه فليتحوّل منه الى غيره ، وقال : فرقوا بين المنايا ، وآجعلوا الرأس رأسين ولا تُلثّوا بدار مَعْجَزة ، وقال : اذا آشتريت بعيرًا فاشتر ، عظيم الخلق فإن أخطأك خيرً لم يُخطئك سوق ، وقال : بع الحيوان أحسن ما يكون في عينك ، وقال الحسن : الأسواق موائد الله في الأرض فمن أتاها أصاب منها ، ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزّبيرى قال : من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع شيئا ، فقال : «عليك بالسّوم أوّل السوق فإن الربّاح مع السماح » ، وكان يقال : إستمح يسمع لك ، وفي بعض الحديث المرفوع : «أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدّجاج » ، وقيل رسول الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدّجاج » ، وقيل للزّبير : بمَ بلغت من اليسار ؟ قال : لم أَرُدّ ربحًا ولم أستُرْ عيبًا ، دخل ناسً للزّبير : بمَ بلغت من اليسار ؟ قال : لم أَردّ ربحًا ولم أستُرْ عيبًا ، دخل ناسً نفيس ومَـونة فسألم عن صنائعهم ، فقالوا : بيعُ الرقيق ، قال : بئس التّجارة ضمان نفيس ومَـونة ضرس ،

باع رجلٌ ضَيْعةً فقال للشترى : أما والله لقد أُخذتُها ثقيلةَ المُتُونة قليلةَ المنفعة، فقال : وأنت والله لقد أُخذتُها بطيئةَ الاجتماع سريعةَ التفرّق ، واشترى رجل من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان « فرقوا عن المنية واجعلوا الرأس رأسين الح » وقالا في تفسيره : اذا اشتريتم الرقبق أو غيره من الحيوان فلا تفالوا في الثمن واشتر وا بثمن الرأس الواحد رأسين فان مات الواحد بين الآخر فكأنكم فرقتم مالكم عن المنية اه ولا تلثوا بدار معجزة أي لا تقيموا بدار يعجزكم فيها طلب الرزق وتحرّلوا عنها الى غيرها .

رجل دارًا فقال له المشترى: لو صبرتَ لاشتريتُ منك الذراعَ بعشرة، فقال : وأنت لو صبرتَ بعتُك الذراع بدرهم .

حدثنا أبو حاتم عن الأصمى أن أبا سُفيان بن العَلاء باع غلامًا له بثلاثين ألفًا فقال عمر بن أبى زائدة : هذا أحمى، قالوا : كيف؟ قال : لأنه لم يبلغ ثلاثين ألفا حتى أعطى قبل ذلك عشرون ألفا فكيف آنتظرولم يغتنمها ، ورئى عبد الله ابن جعفر يُماكِس فى درهم وأنت تجود من المال عان جعفر يُماكِس فى درهم وأنت تجود من المال عاتجود به؟ قال: ذلك مالى جدتُ به وهذا عقلى بَخِلتُهُ ، ابتاع آبن عمر شيئا فحقًا له البائعُ على المكيل فقال له آبن عمر أرسل يدك ولائمسك على رأسه فإنما لى ما يحله المكيل ، كان جريربن عبد الله اذا آشترى شيئًا قال لصاحبه: إن الذي أخذنا منك خير ثما أعطيناك اذ أظن أنه كذلك فانت بالخيار ، اشترى عمرو بن عبد إزارا للحسن بستة دراهم ونصف ، بستة دراهم ونصف ، فقال الرجل : انما بعته بستة دراهم ونصف ، فقال عمرو ; إنى اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درهما ،

قال حدّثنا أبو حاتم عن الأصمى عن أبى الزّناد قال : اذا عَزَب المالُ قَلَّتُ فواضلُه ، لا بَلَحة ولا بُشْرة ولا رُطبة ولا كُرْنَافة ، ونحوه قول بعض الحجازيين سَأَبغيك مالًا بالمدينة إننى \* أرى عازبَ الأموال قَلَّتْ فواضلُهُ

قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف : قَسَم سهلُ بن حُنَيف بيننا أموالنا وقال لى: يابنَ أختى إنى أُوثِركَ بالقرابة ، اعلمُ أنّه لامال لأخْرقَ ولاعَيْلةَ على مُصلح، وخيرُ المال ما أطعمك لا ما أطعمتَه، وإن الرقيقَ جَمَالٌ وليس بمال ، قال زياد: ليس لذى ضَعْف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعله بخلت به ٠

مثل أرض عُشر وليس لذى جاه مشلُ خَراج وليس لناجر مثلُ صامت، قال رجل لآخر: بكم تبيع الشاة؟ قال: أخذتُها بستة وهى خير من سبعة وقد أُعطيتُ بها ثمانيةً فان كانت من حاجتك بتسعة فَزِنْ عشرة ، كان يقال : خيرُ المال عينُ خَرَّارة ، فان كانت من حاجتك بتسعة فَزِنْ عشرة ، كان يقال : خيرُ المال عينُ خَرَّارة ، في أرض خوّارة ، تُفجّرُها الفارة ، تسهرُ اذا نيمت ، وتشهدُ اذا غِبْت ، وتكون عقباً في أرض خوّارة ، تُفجّرُها الفارة ، تسهرُ اذا نيمت ، وتشهدُ اذا غِبْت ، وتكون عقباً اذا مِت ، عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهرى عن سعيد بن المسيّب قال : إن الله اذا أبغض عبدا جعل رزقه في الصّياح ، وقال الفُضّيل مثلَ ذلك وقال : أما سمعت الى أهل دارِ البطّيخ والملّاحين ودَوييّم ،

قال حدّثنا أحمد بن الخليل قال حدّثنا أحمد بن الحارث الهُجَيْمَى قال حدّثنا المُبارك بن سعيد عن بُرْد بن سِنان عن نافع عن ابن عمر أنّه كان لا يرى بالمُكَايِسة والمُمَاكسة في الشراء والبَيْع بأسًا .

قال حدّثنى محمد قال حدّثنى الأصبهانى عن يحيى بن أبى زائدة عن مُجَالِد عن أبى بُردة ، قال : أتى عمر غلامًا له يبيع الحُلل، فقال له : اذا كان الثوب عاجزا فأنشره وأنت جالسٌ وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم ، قال، فقاتُ له : الله الله ياعر وأنت جالسٌ وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم ، قال، فقاتُ له : الله الله ياعر وأنت قائم وقال نقاتُ الدور مُسْكة وغلّة النخل قال : إنما هي السُّوق ، قال عبد الله بن الحسين : غلّة الدور مُسْكة وغلّة النخل كَفَافُ وغلّة الخبّ الغني ، قال أعرابي

زيادةُ شيء تُلحِقُ النفسَ بِالْمَنَ \* وبعضُ الغلاء في التجارة أربحُ ولمَّا بلغ عُتبةً بِنَ غَنْوانَ أَنَّ أهـل البصرة قد اتخذوا الضّياعَ وعَمَرُوا الأرضين كتب اليهم: لا تُنْبِكُوا وجهَ الأرض فإن شَحْمتها في وجهها . قال أعرابي وفي السَّوق حاجاتُ وفي النَّقْدِ قِلَةً \* وليس بِمُقْضِى الحاجِ غيرُ الدّراهيم . قال ميمون بن ميمون : من آشترى الأشياءَ بنعْتِ أهلها غُبنَ .

(١) كَذَا بِالْأَصَلِ - وَلِمْ نَجِدُ فِي القَامُوسِ أَوِ اللَّسَانِ أَقْضَى بَعْنِي قَضَى - وَلَعْلَه : وليس مُقضَّى الخ .

حدثنى سهل بن مجمد عن الأصمعى . قال : حدّثنى شُكُرُ الحَرِشِي قال : جاء الحسن بشاةٍ فقال لى يِعْها وآبرا من أنّها تقليبُ المَعْلَفَ وتَنزِعُ الوَيّدَ مِنْ قَبْلِ البيع لئلا يقولوا فدم . قال الشاعر

اذا ما تاحرً لم يُوفِ كِيلًا \* فصَّ على أنامله الحُذَام

ابن الزيات في الطائية

رأيتُكَ سهلَ البيع سَمْحًا و إنما \* يُغَالِى اذا ماظنّ بالشيء بائعُــهُ هو الماء إن أحميتَه طاب شُرْبُهُ \* و يَكُدُرُ يوما أن تُبَاحَ مشارِعُه

عُدَّت عن شَيْبان بن فَرُوخ عن أبى الأشهب عن الحسن قال: كان رجل يتجر في البحر و يحل الخَمر ياتى بها قوما ، فعمد اليها فزجها نصفين وأتاهم بها فباعها بحساب الصَّرف وآشترى قردًا فعمله معه فى السفينة ، فلمّا بَكَّج فى البحر لم يَشعُر إلّا وقد أخذ القردُ الكيس وعلا على الصَّارِى وجعل يُلقى دينارًا فى البحر ودينارا فى السفينة حتى قسمه قسمين ، قال رجلٌ من الحاج: أتانا رجل من الأعراب بالرمل فى طريق مكة بغرارة فيها كأة ، فقلنا له : بِكم الغرارة ؟ فقال: بدرهمين ، فقلنا : لك ذلك ، فأخذناها ودفعنا اليه الثمن ، فلما نهض قال له رجل منا : فى آست المغبون عُودٌ ، فقال : بل عودان وضرب الأرض برجله فاذا نحن على الكائة قيامٌ ، قيل لأعرابي : ألا تشترى لابنك وضرب الأرض برجله فاذا نحن على الكائة قيامٌ ، قيل لأعرابي : ألا تشترى لابنك وأخذه وعَدًا رماه بأخرى ولم يَعْدُ خلفه ، اشترى أعرابي غلامًا فقال للبائع : هل فيه من عيب ، فقال : لا ، غير أنه يبول فى الفراش ، فقال : ليس هذا بعيب ، إن فيه من عيب ، فقال : لا ، غير أنه يبول فى الفراش ، فقال : ليس هذا بعيب ، إن

<sup>(</sup>١) في الألمانية «الحارثي» .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ظنّ بالظاء ولعله ضنّ بالضاد المعجمة بمعنى بخل ٠

#### الدَّيْن

قال ثابت قُطْنة : الدَّين عُقْلة الشريف . وقال دُليم

اللهُ لَتَى من عَرابة بَيْعَةً \* على حين كاد النَّقدُ يعسُر عاجِلُهُ ولوى بَنانَ الكفّ يحسُب ربحَه \* ولم يحسُب المَطْلَ الذي أنا ماطلُهُ

سيرضي من الرّبح الذي كان يرتَجِي \* أس الذي أَعْطَى وهل هو قابِلُهُ \*

عبد الرازق عن آبن بُرَيح قال : رآنى عمر وأنا متقنع ، فقال : يا أباخالد ، إن لقان كم يكن عليه دين . كان يقول : القناع بالليل ربية وبالنهار مذلة ، فقلت : إن لقان لم يكن عليه دين . كتب يعقوب بن داود الى بعض العباد يسأله القدوم عليه ، فأتى محمد بن النضر النضر : لأن تلق الله الحارثي فاستشاره وقال : لعل الله يقضى ديني ، فقال محمد بن النضر : لأن تلق الله وعليك دين ولك دين خير من أن تلقاه وقد قضيت دينك وذهب دينك ، قال عياض بن عبد الله : الدين راية الله في أرضه فاذا أراد أن يُذل عبدا جعلها طوقا في عنقه ، دخل عُتبة بن عمرو على خالد القشرى " ، فقال خالد يُعرض به : إن ههنا رجالا يدانون في أموالهم فاذا فنيت آدانوا في أعراضهم ، فقال عتبة : إن رجالا لا تكون مُروءاتُهُم أكثر من أموالهم فيدانون على سَعة ما عند الله ، فغيل خالد وقال : إنك منهم ما عامت ، وقال أعرابي يذكو غُرماء له

جاءوا إلى غضابًا يَلْفَطُون معا \* يَشْفِي أَذَاتَهُمُ أَنْ غَابِ أَنْصَارى لَا أَبُوا جَهُـرةً إلا ملازمتي \* أجمعتُ مكرًا بهم في غير إنكار

وقلت إنى سـياتيني غدًا جَلَبي \* وإنّ موعِدَكُم دارُ آبرِ . هَبَّار

وما أُواعدهم إلا لِأَرْبُهُم \* عني فيُحْرَجني نَقْضِي وإمراري

<sup>(</sup>١) في الألمانية عمير بالتصغير . (٢) في العقد الفريد : لأدرأهم .

10

وما جلبتُ اليهم غميرَ راحلة \* تَخْدِى برحلى وسيفِ جَفْنُهُ عارى (١) إن القضاء سيأتى دونه زمر ً \* فاطو الصحيفة وآحفظها من الفار وقال آخ لغرمائه

ولو علقتمونى كلَّ يوم \* برجلى أويدى فى المنجنيق لما أعطيتُكم إلا تُرابا \* يُطيَّرُ فى الخياَشم والحلوق

وقال آخر

إِنَّ آخِيتَ الأميرَ فقل سلامٌ \* عليك ورحمةُ اللهِ الرحيم وأما بعد ذاك فلى غريمٌ \* من الأعراب قُبّعَ من غريم له ألفُ على ونصفُ ألف \* ونصفُ النصفِ فَ صَكَ قديم دراهم ما آنتفعتُ بها ولكن \* وصلتُ بها شيوخَ بنى تميم

حدّ ثنى أبو حاتم عن الأصمعى ، قال : جاء رجل من بنى مخزوم الى الحارث بن عبد الله بن نَوْفل وهو يقضى عن أخيه دينًا فقال : إنّ لى على أخيك حقًّا، قال : ثبّت حقَّك تُعْطَه ، قال : أفَين مَلَاءة أخيك ووفائه ندّعى عليه ما ليس لنا؟ فقال : أمِنْ صدقك و برك نقبل قولك بغير بينة ؟ ، لزم سهل بن هارون دَين كثير ، فقال أعرابي يوصيه بالتّوارى عن غُرمائه

ازل أبا عمرو على حـــ قرية \* تَرَبَعُ الى سهل كثير السَّلائق وخذ نَفَق اليُّربوع فآسلك طريقة \* ودع عنك إنّى ناطقٌ وآبُناطقِ وكن كأبى قُطْب على كلّ رائع \* له بابُ دارِضيّق العَرْض سامق وأبو قُطْبَة خَنّاق كان بالكوفة مولى لكِنْدة .

حدّثنی محمد بن عبید . قال : حدّثنی سُفیان بن عُیینة عن عمرو بن دینار عن عبید بن عُمیر أنّ رجلًا كان یُبایع الناسَ ویداینهم، وكان له كاتب وَمَتْجَرُّ، فیأتیه (۱) فی العقد الفرید : النار .

الْمُعْسِرُ والمستنظِرُ فيقول لكاتبه : أَكُلِئُ وآستنظِرْ وتِجاوَزْ ليوم يتجاوز اللهُ عنا فيه، فات لا يعمل عملا غيره فغفر الله له ، قال شُقْرانُ القُضاعيّ

لوكنتُ مولى قيس عَيْلانَ لم تجد \* على لإنسانِ من الناس درهما ولكننى مولى قُضاعَة كلها \* فلستُ أُبالَى أن أدينَ وتَغْرَما

بلغنى عن يحيى بن أيوب عن الأعمش عن إبراهيم ، قال : أرسل عمر الى عبد الرحمن بن عوف يستسلفُه أربعائة درهم ، فقال عبد الرحمن : أتستسلفُنى وعندك بيت المال ، ألا تأخذ منه ثم ترده ، فقال عمر : إنى أتخوف أن يصيبنى قدرى ، فتقول أنت وأصحابك : اتركوا هذا لأمير المؤمنين ، حتى يؤخذ من ميزانى يوم القيامة ، ولكنى أتسلفها منك لما أعلم من شُحّك فاذا مِتُ جئتَ فاستوفيتها من ميراثى .

كتب أبو عبّاد المهلّي إلى صديق له مُكثر يَستسلفُه مالا، فاعتلّ عليه بالتعدُّر وضيق الحال، فكتب اليه أبن عبّاد: إن كنت كاذبا بفعلك الله صادقًا وإن كنت ملومًا فعلك الله معذورًا ، أبو اليقظان قال : كان الفضل بن العبّاس بن عُتبة بن أبى لَمَب الشاعر يُعيّن الناسَ فاذا حَلّت دراهمُه ركب حمارًا له يقال له شاربُ الربح فيقف على غرمائه ويقول

بَنِي عَمِّنَا رُدُوا الدراهمَ إنما \* يُفَرِّق بين الناس حُبُّ الدراهم وقال وكان رجل من بنى الدِّيل عَسِر القضاء فاذا تعلَّق به غرماؤه فرّ منهم وقال فلو كنتُ الحديد لكسروني \* ولكنى أشَـدُ من الحـديد

فعيّنه الفضــلُ فلماكان قبل الجَولَ جاء فبنى مَعْلَفًا على باب داره ، وكان يقال للرجل عَقْرب فلق كل واحد من صاحبه شدّةً، فهجاه الفضل فقال

٢٠ (١) فى الألمانية الهُبلَى ولم نقف على من اشتهر بأبى عباد وهو ابن عباد سوى أبى عباد يحيى بن عباد الضبعى البصرى ولكن المنسوب الى المهلب هو محمد بن عباد بن حبيب المهلبي .

قد نَجَرَتْ فى دارنا عقربٌ \* لا مرحبًا بالعقرب الناجره إن عادتِ العقربُ عُدنا لها \* وكانت النّعلُ لها حاضره كُلّ عدة يُتّق مُقيلًا \* وعقربُ تُخشَى من الدّائره إنّ عدوًا كُلّ عدوًا كُلّ عدوًا كُلّ عدوًا كُلُه في السّه \* لَغيرُ ذي كيدٍ ولا نائره

قال بعضهم : ثلاثة من عازهم عادت عزّته ذلة : السلطان، والوالد، والغريم ، وفي الحديث المرفوع : «لصاحب الحقّ اليد واللسانُ» ، المدائني قال : ساير بعضُ خلفاء بني أمية رجلًا وهو يحادثه ثم قطع حديثه والصفر لونه، فقال له الرجل : ما هذا الذي رأيتُ منك؟ قال : رأيت غريمًا لي، قال الشاعر

اذا ما أخذت الدِّين بالَّدين لم يكن \* قضاءً ولكن كان غُرَّمًا على مُ غُرم

أَخْذَتُ اللَّهِ مَنَ أَدفع عن تِلادى \* وأَخْذُ الدَّينِ أَهلكُ للتَّلاد كان لرجل من يَحصُبَ على رجل من باهلة دين ، فلما حل دينه هرب الباهليّ وأنشأ يقول

اذا حلّ دينُ اليحصُبِيّ فقل له: \* تزوّد بزاد وٱستعِن بدليــلِ (١) سُيُصبِحُ فوقى أقتمُ الرأس واقعًا \* بقَالِي قَلَا أو من وراء دَبِيــل

قال المحدّث بهذا: فحدّثنى من رآه بقالي قَلَا أو بدبيل وهو مصلوب وقد وقعت عليه عُقابٌ . وقف أبو فرعون الأعرابي على باب قوم يسالهم، فحلفوا له: ما عندهم شيء يُعطُونه، فقال : استقرضوا لنا شيئا، فقالوا : ما يُقرضنا أحد شيئا، فقال أبو فرعون : ذلك لانكم تأخذون ولا تعطون، أو قال ولا تقضُون . أتى قومٌ عِبَادِيًّا فقالوا : نحب أن تُسلِفَ فلانا ألفَ درهم وتؤخره بها سنةً، قال : هذه حاجتا،

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا .

وسأقضى لكم إحداهما، وإذا أنا فعلتُ فقد أنصفتُ، أنا أؤخرَّه ماشاء . كتب عمر ابن عبد العزيز إلى رجل له عليه دينُ : قد آن للحقّ الذى عندك أن يرجع إلى أهله، ونَستغفُرُ اللهَ تعالى من حبسه .

# اختلاف الهمم والشهوات والأماني

اجتمع عبد الله بن عمر وعُروة بن الزَّبَير ومُصعَبُ بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة ، فقال لهم مصعبُ : تمنَّوْا فقالوا : ابدأ أنت ، فقال : ولايةُ العراق وتزوِّجُ سُكِينةَ آبنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عُبيد الله، فنال ذلك وأصدقَ كلَّ واحدة خمسائة ألف درهم وجهزها بمثلها، وتمنى عُروةُ بن الزَّبير الفقة وأن يُحلَ عنه الحديثُ فنال ذلك ، وتمنى عبدُ الملك الخلافة فنالها ، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة ،

قال قُتَيبة بن مُسلم لحُصين بن المُنذر : ما السّرورُ ؟ قال : امرأة حسناء، ودارُ قَوْرَاء، وفرسٌ مُرتبِطُ بالفِناء ، وقيل لضِرَار بن الحُسين : ما السّرورُ ؟ قال : لواءً منشور ، وجلوسٌ على السرير ، والسلام عليك أيها الأمير ، وقيل لعبد الملك بن صالح : ما السّرورُ ؟ فقال

كلّ الكرامة يلتُهُا \* إلّا التحية بالسلام يريد أنه لم يُسَلَّم عليه بالخلافة ، وأخذه من قول الآخر من كلّ ما نال الفتى \* قد يلتُـه إلا التحيه

يريد المُلكَ. قيل لعبد الملك بن الأهتم: ما السّرورُ؟ فقال: رفعُ الأولياء، وحطُّ الأعداء، وطولُ البقاء، مع القدرة والنماء. وقال آخر

أطيبُ الطّيبات قتلُ الأعادى ﴿ وَاخْتِيالٌ عَلَى مُتُونِ الْجِيادِ وَأَيَادٍ حَبُوْتُهِنَّ كُو الأيادى

<sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية «والنَّمى» .

10

۲.

قيل للفضل بن سهل : ما السّرورُ ؟ فقال : توقيعٌ جائز وأمرُ نافذ ، وقال يزيد بن أسد يوما : أيَّ شيءُ أسرُ إلى القلوب ؟ فقالوا : رجل هَوِى زمانا ثم قَدَر ، فقال النه هذا السّرورُ ، وقال آخر : رجل طلب الولد زمانا فلم يولد له ثم بُشّر بغلام ، فقال يزيد : أسرّ من هذا كلّه قفلة على عَفْلة ، قيل لبعض الحكاء : تمنّ ، فقال : محادثة الإخوان ، وكفّاف من عيش يَسُد خَلّتي ويستر عورتي ، والانتقال من ظلّ إلى ظل ، قيل لآخر : ما بقي من مَلاذّك ؟ قال : مناقلة الإخوان الحديث على التّلاع المعفر في الليالي القُمر ، قيل لامرئ القيس : ما أطيب عيش الدنيا ؟ فقال : بيضاء رعبوبة ، بالطّيب مَشوبة ، بالشحم مكروبة ، وقيل لطرّفة مثلُ ذلك فقال : مطعم شبي وملبسُ دفي ، ومركبُ وطي " ، وقيل للأعشى مثلُ ذلك ، فقال : صهباء صافية ، تمزّبُها ساقية ، من صَوْبِ غادية ، وقال طَرَفة

ولولا ثلاث هنّ من عيشة الفتى \* وجَدِّكُ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُودَى فنهن سبق العاذلات بشَربة \* تُحَيّت مَتَى مَا تُعْلَ بالمَاء تُزْبِد وتقصيرُ يوم الدَّجْن والدجنُ مُعَجَبُ \* بَهْكُنَة تحت الطَّراف المُعَمَّد وتقصيرُ ياذا نادى المُضَاف مُعَنَّبا \* كَسِيدِ الغَضا نَبَهَتَه المتورَّد

وقال أبو نواس

قلت بالقُفْص ليحي \* ونداه اى نيامُ يا رَضِيعِى ثَدْىَ أُمِّ \* ليس لى عنه فِطَامُ إِنَّمَ العيشُ سَمَاعٌ \* ومدامٌ وندامُ فإذا فاتك هذا \* فعلى العيش السلامُ

وقال شُحَـــيم

تقول حدّراء: ليس فيك سوى الشخصر مَعَابُ يَعِيب أَحَدُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعله «مشبوبة» ·

فقلتُ أخطأتِ، بل مُعَاقرتى الشيخمرَ وبَذْلِي فيها الذي أجِدُ هو السّناء الذي سمعتِ به \* لا سَـبَدُ عَتْـدى ولا لَبَـدُ ويحكِ لولا الحمورُ لم أحفيلِ السّعيشَ ولا أن يَضُمّني كَمَدُ هي الحيا والحياة واللهو لا \* أنت ولا تَرْوَةٌ ولا ولَدُ وقال أبو الهندي

تركتُ الحمورَ لأربابها \* وأصبحتُ أشربُ ماءٌ قراَحا وقد كنتُ حينا بها مُعجبًا \* كحبّ الغلام الفتاةَ الرَّدَاحَا وما كان تركى لها أننى \* يَحافُ نديمى على افتضاحا ولكن قولي له مرحبًا \* وأهلًا معالسهل وآنعُمْ صَبَاحا وقال آخر

اِسْمَةِي بِالكبير إِنِّى كبيرُ \* إِنِّمَا يشرِبُ الصغيرَ الصغيرُ الصغيرُ لا يَغُرُّنُكَ يَا عُبَيدُ خُشوعِي \* تحت هذا الخشوعِ فِسْقُ كثيرُ كان ابن عائشة يُنشد

لَّ ارأيتُ الحظّ حظَّ الجاهلِ \* ولم أر المَغْبُونَ غيرَ العاقــل رَحَّلْتُ عَنْسًا من كروم بابل \* فيِنتُ من عقــلى على مراحل وقال آخر

شَرِبَنَا مِن الدَّاذِيّ حَتَى كَأْنَنَا ﴿ مَلُوكٌ لِهُمْ بَرُّ العِراقَينِ والبحرُ فَلَمَّا آنِجُلت شَمْسُ النهار رأ يَتُنَا ﴿ تَوَلَّى آلِغَنَى عَنَا وَعَاوِدَنَا الفَقَرُ

قال بعضهم: العيشُ كله في كثرة المال وصحةِ البدن وخمولِ الذكر . وكان يقال: ليس السرورُ للنفس بالجِدَةِ ، إنما سرورُ النفس بالأمل. قال يزيد بن معاوية :

<sup>(</sup>١) في النسخة الألمانية : الثناء . (٢) في النسخة الألمانية : مخلدي .

10

ثلاث تُخْلِقُ العقلَ وفيها دليلُ على الضّعف: سرعةُ الحواب؛ وطول التمنّى، والاستغراب في الضحك . وكان يقال: الْمَنَى والحُلُمُ أَخَوان . وسئل آبن أبى بَكْرة: أَيُّ شي أَدُومُ إِمَاعًا ؟ فقال: الْمُنَى . وقال الشاعر

إذا تمنيَّتُ بتُّ الليلَ مُغتيطًا ﴿ إِن الْمُنَّى رَأْسُ أَمُوالَ الْمَفَالِيسَ

وقال آخر

ما فاتنى منك فإنّ الْمُنّى \* تدنيب مِنّى فكأنّا معا

وقال آخر

وإنالُّوا ليسشيمًا سوى \* تسلية اللَّوْمَاءِ بالباطل

وقال بعض الأعراب

مُنِّى إِن تَكُن حَقَّا تَكُن أَحِسَ المَنَى \* و إِلَّا فقد عِشنا بهـا زَمنا رَغُدَا أَمانِيَ من سُـعدى على ظمأ بُردا وقال نشار

كررنا أحاديثَ الزمان الذي مضى \* فــلَّدَ لنــا محــودُها وذميُمها وقال المحنون

أَيَاحَرَجَاتِ الحَى حَيث تَمَلُوا \* بذى سَلَم لَاجَادَكُن ربيعُ وَخَيَاتُكَ اللَّاتِي بَمُنعَرَج اللَّوَى \* بِلَينِ بِلَّى لَم تَبْلَهِن رُبوعُ فَقَدُ أَكُ مَن نفس شَعاع فطالما \* نهيتُكِ عن هذا وأنتِ جميعُ فقد أنك من نفس شَعاع فطالما \* نهيتُكِ عن هذا وأنتِ جميعُ فقر بت لى غيرًا لقريب وأشرفت \* إليك ثنايا ما لهن طلوعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل «يدنيه» · (٢) كذا في الأغاني واللسان · وفي الأصول «قلب» ·

<sup>(</sup>٣) في الأصول «منال ثنايا الح» · والتصويب عن الأغاني ·

(۱) وقال ابن أبي الدُّمَينة

اليتنا فَرَدَا وحِش ندورُ معًا \* نرعَى المِتَانُ ونَحَفَى فى نواحيها أوليتَ كُدُرَ القَطَاحَ القنبي وبها \* دون السهاء فَعِشْنا فى خَوَافيها أكثرتُ مِن ليتنا لوكان ينفعُنى \* ومِن مُنَى النفس لو تُعطَى أمانيها

وقال گئیر

فياليتنا يا عزّ من غير ريبة ﴿ بعيران نَرعَى فى الفلاة ونَعزُب نكونُ لذى مالٍ كثيرٍ يُضِيعُنا ﴿ فلاهو يرعانا ولانحن نُطلَب وقال جِرَانُ العَوْد

ألا ليتنا طارت عُقابُ لنا معًا \* لها سببُ عند المَجَرَّةِ أو وَكُرُ وقال مالك بن أسماء

ولمَّ نزلنا منزلًا طَلَّهِ النَّـدَى \* أُنِيقًا وبُستانا مِن النَّوْرِ حَالِيَا أَجَدِّ لناطِيبُ المكانُ وحسُنه \* مُنِّى فتمَّنينا فكنتِ الأمانيَّـا وأنشدنا الرِّياشيَّ

نهارى نهارُ الناس حتَّى إذا دجا \* لِيَ الليلُ مَلَّتَنَى هناكَ المضاجعُ أَفَضَى نهارى بالحديث وبالمنى \* ويجمعُنى والهمَّ بالليل جامعُ وأنشد أبو زيد

كَأَنِّىَ إِذَ أَسْعَى لأَظْفَرَ طَائرٌ \* مع النجم فى جَوِّ السَّاء يَطيرُ وَيُّ مُتَلَهً فَى بِالْمُنَى فى خلائه \* وهن و إن حسنتُهن غُرورُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول بزيادة أبي، والصواب ابن الدمينة .

٢٠ المتان جمع متن وهو ما صلب من الأرض وارتفع .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوان ابن الدمينة : « هزتنى اليك » بدل « ملني هناك» .

أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: زعم شسيخ من بنى القُحَيف قال: تمنيّتُ دارا فكثتُ أربعة أشهر مُغْتَاً للدّرجة أين أضعُها. قال الوليد بن عبد الملك لبُدَيح المُغنيّ: خذ بن في التمنّي فوالله لأغلبنّك . قال : والله لا تَغلِبني أبدا . قال : بلى . قال بُدَيحٌ: فإنى أتمنيّ كفليّن من العذاب، وأن يلعنني الله لعنا كثيرا فخذ ضعفيّ ذلك ، قال : غلبتني لعنك الله . قيل لمُزْيد : أيسرّكَ أنّ هذه الجنة لك؟ قال : وأضرَبُ عشرينَ ، سوطا ، قالوا : ولم تقول هذا ؟ قال : لأنه لا يكون شيء إلا بشيء .

الأصمعيّ عن مُبَشّر بن بَشير أن رجلاكان يطلبه الجعّاج فمرّ بساباط فيه كلب بين جُبين يَقْطُر عليه ماؤهما ، فقال: ياليتني مثلُ هذا الكلب ، فما لبث ساعةً أن مُن بالكلب في عنقه حبلُ ، فسأل عنه ، فقالوا : جاء كتابُ الجمّاج يأمر فيه بقتل الكلاب . قال مَديني لكوفي : ما بلغ من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ نقال: وددتُ أنّي وقيتُه ولم يكن وصل اليه يوم أُحد ولا غيره شيءً من المكروه إلاكان بي دونه . قال المديني : وددتُ أن أبا طالب كان أسلمَ فسُرّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنّي كافرٌ .

تَمَنَّى ابن أبي عَتِيق أن يُهــدى له مسلوخٌ يَتْخِذُ منه طعاما ، فسمعته جارةٌ له فظنّت أنه قد أمر أن يُشتَرَى له ، فانتظرت إلى وقت الطعام ثم جاءت تَدُقُّ البابَ، وقالت : شَمِّمتُ رِيحَ قُدوركم فِحْتُ لِتطعِمونى ، فقال ابن أبى عتيق : جيرانى يَشمّون رِيحَ الأمانِى .

وفى كتاب للهند أن ناسكاكان له عسل وسمن فى جَرَّة ، ففكّر يوما فقال : أبيعُ الحرَّة بعشرة دراهم، وأشترى خمسة أعنز فأولِدُهُن فى كلّ سنةٍ مرتين ، ويبلغ النّاجُ فى سنين مائتين ، وأبتاعُ بكل أربع بقرةً ، وأصيب بَذْرا فأزرع، ويَنْمِى المالُ فى بدى ، فأتّنجذ المساكن والعبيد والإماء والأهل ويُولَدُ لى ابنُ فاسميه كذا وآخذه

بالأدب ، فإن هو عصانى ضربتُ بعصاى رأسه وكانت فى يده عصا فرفعها حاكيا للضرب، فأصابت الحرة فانكسرت، وانصبّ العسلُ والسمنُ على رأسه .

ابن الكلبيّ قال : كان رجل من ولد عمر بن الخطاب إذا كان مسرورا قال ليت أيّامَنا بُبُرْقة خَاخ \* ولياليكَ ياطو يلُ تعودُ

و إذا كان مُغتّما قال

تَرَى الشيءَ مما نَتْقِي فتخافُه \* وما لا تَرَى مما يَقِي اللهُ أكثرُ

الأصمعي عن أبيه قال قال زياد : أي الناس أنعم و قالوا : معاوية . قال : فأين ما يَلْق من النغور والخسراج ! فأين ما يَلْق من النغور والخسراج ! قالوا : فمن ؟ قال : شاب له سِدَادٌ من عيش، وامرأة قد رضيها ورضيته ، لا يعرفنا ولا نعرفه ، فإن عرفنا وعرفناه أفسدنا عليه دينه ودنياه .

التواضـــع

قال حدّثنى محمد بن خالد بن خدّاش قال حدّثنا مسلم بن قُتيبة عن شيخ من أهل المدينة قال [قال] رجاء بن حَيْوَة : قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من السّراج فقلت : يا أمير المؤمنين لم لا أمر تني بذلك ، أو دعوت له من يُصلِحُه ؟ فقال : قمتُ وأنا عمرُ وعدتُ وأناً عمرُ .

قال حدّثنىأ بوحاتم عن الأصمعي قال: كتب مجد بن كعب فانتسب وقال: القُرطَى"، فقيل له : أو الأنصاري . فقال : أكره أن أَمُن على الله عا لم أفعل .

قال حدّثنى أحمد بن الخليسل قال حدّثنا عبد الله بن مَسلمة عن يعقوب بن حمّاد المدنى عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيسه قال : كان عمر بن الخطاب اذا سافر لا يقوم فى الظلّ ، وكان يراحلنا رحالنا ويُرحّل رحلَه وحده ، وقال ذات يوم

(١) لا ياخذ الليلُ عليك بالهم \* والبس له القميص واعتم وكن شريكَ نافع وأسلم \* ثم آخدُمِ الأقوامَ حتى تُحَدَم

ورؤى وَكَيْع عَن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم : «هؤن عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » .

قال حدّثنى أبو حاتم عن الأصمى قال : جلس الأحنف على باب دار، فمرّت به ساقية فوضعت قربتما وقالت : ياشيخ، احفظ قربتى حتى أعود ومضت، فأتاه الآذن وقال : انهض . فقال : إن معى وديعة ، وأقام حتى جاءت

حدّثنى أبوحاتم عرب الأصمعيّ عن جَرير بن حازم عن الزَّبير بن الحـــارث عن أبى لَبيد، قال : مرّ بنا زياد وهو أمير البَصرة ومعه رجل أو رجلان وهو على بغلة قد طِوْق الحبلَ في عنقها تحت اللجام .

الأصمعيّ قال، قال يحيي بن خالد: الشريفُ اذا نُقَــر تواضع والوضيع اذا نُقَــر تواضع والوضيع اذا نُقَــر تكبّر. الأصمعيّ قال: لا أَرَاه أخذه إلا من كِيسٍ غيره.

حدّثنا حسين بن حسن المَرُوزِي قال حدّثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عُمارة بن غَرِية عن عبد الله بن عُروة بن الزُّبَير قال : إلى الله أشكو ما حدى مالا آتى، وذَمِّى مالا أتركُ .

قال حدَّثنى أحمد بن الخليل عن أبى نُعَيم عن أَمِنْدَلِ عن حُمَيد عن أَنَسَ قال : من النبيّ صلّى الله عليه وسلم وأنا في غلمان فسلم علينا .

وحدَّ ثنى أحمد بن الخليل عن عمر بن عامر عن شُعبة عن جابر عن طارق التَّيْمي عن جَرِير بن عبدالله البَجَلِي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنِسُوة فسلم عليهن.

(۱) كذا ورد هذا الشطر ف الأصول وهو غنل الوزن. (۲) يقال نقر إذا نودى باسمه من بين الأسماء.

قال حدّثنا أبوحاتم عن الأصمعيّ قال : أخبرنى مَعْمر قال : قات لحار لعَطَاء السَّلَميّ : من كان يخدُم عطاء؟ قال : مُخنَّدُون كانوا فى الدار يستقون له وَضُوءَه . الشَّلَميّ : أيُوضَئه مخنَّدُون! فقال : هو كان يظنهم خيرا منه ، الأصمعيّ عن رجل عن البَتّي قال : آذى ابن لمحمد بن واسع رجلا، فقال له محمد : أتؤذيه وأنا أبوك و إنما اشتريتُ أمّك بمائة درهم .

قال عامر بن الظرِب العَدُوانى : يامعشر عَدُوان، إن الخيرَ أَلُوف عَرُوفَ عَزَوفَ، و إنه لن يُفارِقَ صاحبَه حتى يفارقه، و إنى لم أكن حكيا حتى صحِبتُ الحِكاء، ولم أكن سيدكم حتى تعبّدتُ لكم ، قال عُروة بن الزبير: التواضعُ أحدُ مصايد الشرف، كان يقالُ : اسمان متضادّان بمعنى واحد : التواضعُ والشرفُ ، وقال بُزُرْجِمهُو : ثمرةُ القناعة الراحةُ، وثمرةُ التواضع المحبةُ ، وقال الوليد: خِدمةُ الرجلِ أخاه شرفُ ، وقال عبد الله بن طاهر

أمِيلُ مع اللَّه ما على ابن عمّى \* وأحتملُ الصديقَ على الشقيق وإن الْفَيتَنِي مَلِكا مُطاعًا \* فإنك واجدى عبدَ الصديقِ أُفرِّقُ بين مالى والحقوقِ وقال آخر

(١) وإنى لعبدُ الضَّيْف من غير ذِلَّة \* وما في ٓ إلَّا تلك من شِيمة العبد

ويقال : كُلُّ نِعِمةٍ محسودٌ عليها إلا التواضع ، قال المسيح عليه السلام لأصحابه : إذا اتّخد كم الناسُ رّوسا فكونوا أذنابا ، اعتم هشام بن عبد الملك فقام الأبرش ليُسوِّى عمامته ، فقال هشام : مَهْ إنا لانتخدُ الاخوان خَولًا ، كان عمر بن الخطاب للقط النَّوَى و ياخذ النَّمْتُ من الطريق ، فإذا مر بدار رمى بها فيها وقال : انتفعوا بهذا .

قال يوسف بن أَسْبَاط : يَجْزِى قليلُ الورع من كثير العلم، و يجزِى قليلُ التواضع من كثير الاجتهاد ، وقال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ أكبرَ منكَ فقل : سبقنى بالإسلام والعمل الصالح فهو خيرَ منى ، وإذا رأيتَ أصغرَ منكَ فقل : سبقتُه بالذنوب والمعاصى فهو خيرُ منى ، وإذا رأيتَ اخوانَك يُكرِ مونك فقل : نعمةُ أحدثوها ، بالذنوب والمعاصى فهو خيرُ منى ، وإذا رأيتَ اخوانَك يُكرِ مونك فقل : نعمةُ أحدثوها ، وإذا رأيتَ منهم تقصيرا فقل : بذنب أحدثته ، قال عبد الملك بن مروان : أفضل الرجال من تواضع عن رفعة ، وزَهِدَ عن قُدرة ، وأنصف عن قوّة ، قال ابن السَّمَاك لعيسى بن موسى : تواضعُك في شرفك خيرُ لك من شرفك ، وقال عبد الملك بن مروان : ثلاثةُ من أحسنِ شيء : جُود لغير ثواب ، ونَصَبُ لغير دنيا ، وتواضعٌ لغير ذلّ ، ثلاثةً من أحسنِ شيء : جُود لغير ثواب ، ونَصَبُ لغير دنيا ، وتواضعٌ لغير ذلّ ،

قال إبراهيم النّحَمَّى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحيب دعوة العبد و يركُ الحمار ردْفا الأعش عن أنس: كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يُدعَى إلى خُبرِ الشعير والإهالة السّيخة فيُجيبُ ، قال غيره : وكان لا يأكلُ مُتَّكِمًا ويأكلُ بالحَضيض، وهو الأرض، ويقول : إنما أنا عبد آكلُ كما يأكل العبد . قال أوس بالحَضيض، وهو الأرض، ويقول : إنما أنا عبد آكلُ كما يأكل العبد أبن الحَدثان : رأيتُ أبا هُبيرة وهو أمير المدينة را بما على حمار عري يقول : الطريق الطريق، قد جاء الأمير، قال حَفْص بن غياث : رأيتُ الأعمش خارجا إلى العيد على حمار مقطوع الذنب قد سَدل رجليه من جانب ، المدائني قال : بينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر إذ أحسّ من نفسه بريح خرجت منه ، فقال : أيها الناسُ إنى قد مَيّلتُ بين أن أخافكم فى الله وبين أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله قيم أحب إلى ، ألا وإنى قد فسوتُ ، وهانذا أنزلُ لأعيد الوضوء ، أخاف الله فيكم ، من الحلال قلت كبرياؤه وخفّت موازينه ، قال معاوية : مامنا أحد إلا فتش عن جائفة أو مُنقّلة خلا عمر بن الخطاب ، المُنقلة الشجة التي يخرج منا مامنا أحد إلا فتش عن جائفة أو مُنقّلة خلا عمر بن الخطاب ، المُنقلة الشجة التي يخرج منا

<sup>(</sup>١) الإهالة : ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخة : المتغيرة الريح .

<sup>(</sup>٢) يريد : ليس فينا أحد إلا وفيه عيب عظيم ، فاستعار الجائفة والمنقلة لذلك .

العظام، والجائفة التي تبلغ جوف الدماغ . يحيى بن آدم عن محمد بن طلحة عن أبى حمزة قال [قال] إبراهيم : لقد تكلّمتُ ولو وجدتُ بُدًّا ماتكلمت، و إن زمانا تكلمتُ فيه لزمانُ سوء . كان رجل من خَثْعَمَ رَدِى فقال في نفسه

لوكنتُ أَصْعَدُ في التكرُّم والعُلا \* كتحدُّرِي أصبحتُ سيّد خنعم فباد أهلُ بيته حتى ساد فقال

خَلَتِ الدِّيَارُ فُسُدْتُ غَيْرَ مُسَوَّدِ \* ومن الشَّقاء تَفَرُّدِي بِالسَّودد أنشدني أبو حاتم عن الأصمعيّ في مثله

إنّ بقوم سوّدوك لحاجةً \* إلى سيّد لو يَظفَرون بسيّد

قال يحيى بن خالد: لست ترى أحدا تكبّر في إمارته إلا وهو يعلم أن الذى نال فوق قَدْرِه، ولست ترى أحدا يضعُ نفسه في إمارة إلا وهو في نفسه أكثر مما نال في سلطانه، ومثله، قيل لعبيد الله بن بَسّام: فلان غيرته الإمارة، فقال: إذا ولي الرجل ولاية يرى أنه أكثر منه تغير، وإذا ولي ولاية يرى أنه أكثر منها لم يتغير، ويقال : التواضع مع السخافة والبخل أحمدُ من السخاء والأدب مع الكبر، فأعظم بعمة عقت من صاحبها بسيئتين، وأقبع بسيئة حرمت صاحبها حسنتين، وفي بعض كتب العجم : علامة الأحرار، أن يُلقوا بما يحبون ويُحرموا أحب اليهم من أن يُلقوا بما يكرهون و يُعطوا؛ فأنظر إلى خلة أفسدت مثل الجود فاجتنبها، وآنظر إلى خلة بما يكرهون و يُعطوا؛ فأنظر الى خلة أفسدت مثل الجود فاجتنبها، وآنظر إلى خلة في التواضع، والعزفي التقوى، والغني عقت مثل البخل فالزمها، كان يقال: الشرف في التواضع، والعزفي التقوى، والغني على عبدالله بن عمر وشكاه إلى عمرو بن العاص فقال: أنا أرده عنك، فقال: إن رددته على عبدالله بن عمر وشكاه إلى عمرو بن العاص فقال: أنا أرده عنك، فقال: إن رددته بما يكره أغضبت أمير المؤمنين، قال: على أن أرده عنك راضيا، فأتي سلمان فضرب بين كتفيه بيده، ثم قال: هنيئا لك أبا عبدالله، هذا أمير المؤمنين يتواضع بترويهك،

فالتفتَ اليه مُغضَبًا وقال، أبي يتواضع! والله لا أتزوّجها أبدا . وقال المرّار بن م. (١) مُنقذ العدوي

> ياحبذا حين تُمسى الريحُ باردةً \* وادِى أُشَىّ، وفتيانُ به هُضُمُ يُخدَّمون، كرامَ في مجالسهم، \* وفي الرحال إذا لاقيتَهم خَدمُ وما أصاحبُ قوما ثم أذكُرهم \* إلّا يزيدُهُمُ حُبّا إلى هُمُ

ابن المبارك عن ذرّ عن الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت، فدنا عبد الله بن عباس ليأخذ بركابه، فقال : لا تفعل يابن عم رسول الله، فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ، فقال زيد : أرنى يدك، فأخرج يده فقبلها زيد، ثم قال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه السلام ، قال عبد الله بن مسعود : رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسّلام، وأن ترضى بالدون من الحبلس ، ابن أبى الزّناد ، اعن أبيه أن العباس بن عبد المطلب لم يمرقط بعمرولا بعثمان وهما را كبان إلا ترجلا عن أبيه أن العباس بن عبد المطلب لم يمرقط بعمرولا بعثمان وهما را كبان وهو يمشى ، كان سَلمان يتعوّذ بالله من حتى يجوزهما إجلالا له أن يمرّ وهما را كبان وهو يمشى ، كان سَلمان يتعوّذ بالله من الشيطان والسلطان والعلج إذا استعرب ، المدائن قال : سلم رجل على حسّان ابن أبى سِنان فدعا له ، فقيل : أتدعو لمثل هذا! فقال : إن مما يفضُلُنى به أن يَرى ابن خير منه ، قال عبد الله بن شدّاد : أربع مَنْ كنّ فيه فقد برئ من الكبر : من ، اعتقل العنز، و ركب الجار، ولبس الصوف، وأجاب دعوة الرجل الدون ،

## باب الكبر والعجب

حدّثنى إبراهيم بن مسلم قال حدّثنا أبو السُّكَيْن قال حدّثنى عمَّ أبى زَحْرُ بن حضن قال، قال رجل للحجّاج: أصلحَ الله الأميرَ، كيف وجدتَ منزلكَ بالعراق؟

 <sup>(</sup>۱) جا.ت هذه الأبيات في الحاسة ضمن قصيدة معزوة الى زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث ،
 قال النبريزى : و يقال زياد بن منقذ ، (۲) كذا في الأصل ، وفي الحاسة «بادرة» .

قال : خيرُ منزلي لو كان الله بلّغني أربعةً فتقرّبتُ بدمائهم إليه ، قال : ومَنْ هم؟ قال : مُقاتِل بن مِسْمَع ، وَلِي سِجِسْتانَ فأتاه الناسُ فأعطاهم الأموالَ ، فلمّا عُزِل دخل مسجد البَصرة فبسط الناسُ له أرديتهم فمشي عليها ، وقال لرجل يماشيه : لمثل هذا فليعمل العاملون ، وعُبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي ، حزب أهمل البصرة أمن فطب خطبة أوجز فيها ، فنادى الناسُ من أعراض المسجد : أكثر الله فينا أمثالك ، فقال : لقد كلقتم الله شططاً ، ومعبد بن زُرَارة ، كان ذات يوم جالسا في طريق ، فرّت به آمرأة فقالت : يا عبد الله كيف الطريق إلى موضع كذا ، فقال : فقال : لمرأة فقالت : يا عبد الله كيف الطريق ألى موضع كذا ، فقال : هذه عبد الله إنا أمراد كفي بك أنا ، يريد الفخر ، وأبو سماك الأسدى ، أضل راحلت ه فالتمها الناس فلم يحدوها ، فقال : والله لئن لم يَردُد على راحلتي لا صلّيتُ له أبدا ، فالتمها الناس حتى وجدوها ، فقالوا : قد ردّ الله عليك راحلتك فصلّ ، فقال : إن يميني كانت صريا .

قال أبوحاتم عن الأصمى عن كُرْدِينِ المِسْمَى ، قيل لرجل متكبّر: هل مرّت بك أُمْرِدُ ؟ فقال للسائل : تلك دواب لا يراها عمُّك ، قال وقال كُرْدِين : رآنى ابنُ مَيّادةَ الشاعر فأعبْنُه لِمَا رأى مِنْ جَلَدِى وبيانى ، فقال : ممن أنت ؟ قلت : من بكر بن وائل ، فقال : وفى أى الأرض يكون بكر بن وائل ؟

قال أبو اليقظان : جلس رافع بن جُبَير بن مُطْعِم فى حَلَقَة العَلَاء بن عبد الرحمن الحَرَق وهو يُقْرِئُ الناس ، فلما فرغ قال : أتدرون لِمَ جلستُ إليكم ؟ قالوا : لتسمع، قال : لا، ولكن أردتُ التّواضعَ لله بالجلوس إليكم ، قال : ومرّ محمد

<sup>(1)</sup> هكذا بالنسخ التى بأيدينا، وفي العقد الفريد الجزء الأوّل صفحة ؟ ٢٤ — : فقال : لمثلى يقال ياعبدالله ! ويلك ! (٢) كذا بالأصول، وفي العقد الفريد: «وأبو سماك الحنفى» وفي اللسان في مادة صرى : «أبو سَمَّال الأسدى» . (٣) كذا بالفتوغرافية، وفي الألمانية «ضريا» والذي في اللسان والصحاح «علم دبى أنها منى صِرَّى» ، بكسرالصاد وفتح الراء المشددة، أي عزيمة قاطعة و يمين لازمة .

ابن المنفذر بن الزُّبير بن العقام في حاجة له، فانقطع قبالُ نعله، فنزع الأخرى بقدمه ومضى وتركفهما ولم يُعرِّج عليهما ، قال بعض الشعراء

وأُعْرِضُ عَنْ ذَى الْمَالَ حَتَى يُقَالَلَ \* قد أحدث هـذا نَخُوةً وتعظّا وما يَ كِبر عن صديقٍ ولا أخ \* ولكنّه فِعْلِي اذا كنتُ مُعْدِما

قيل لبعضهم : ما الكبر، قال : حُقّ لم يدرصاحبه أين يضعه ، قال معاوية بن أبي سُفيان : قدم عَاْقَمة بن وائل الحَضْرى على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمرنى رسول الله أن أنطلق به الى منزل رجل من الأنصار أنزله عليه ، وكان منزله فى أقصى المدينة ، فأنطلقت معهوهو على ناقة له وأناأمشى فى ساعة حارة وليسعلى حذاء ، فقلت : الحلنى يا عم من هذا الحرّ فانه ليس على حذاء ، فقال : لست من أرادف الملوك ، قلت : إنى آبن أبي سُفيان ، قال : لا تَقْبلُها قدماك ولكن آمش فى ظلّ ناقتى فكفاك قلت ، فأني الى نعلك ، قال : لا تَقْبلُها قدماك ولكن آمش فى ظلّ ناقتى فكفاك بذلك شرقًا ، وإن الظلّ لك لكثير، قال معاوية : فا من بى مثل ذلك اليوم قط ، من أدرك سلطانى فلم أؤاخذه بل أجلستُه معى على سريرى هذا ، قال ابن يَسَار ولو لح ظ الأرض من لحظية هما الله من الدرك من المؤلّة ، ولو لح ظ الأرض لى والد \* تطأطأت الارض من لحظية ،

وقال آخر

أَتِيهُ على جِنّ البلاد وإنسها \* ولو لم أجد خَلْقًا لِتَهْتُ على نفسى أَتِيهُ على اللهِ مَنْ أَنَا \* سوى ما يقول الناس في وفي جنسى فان زعموا أنّى من الإنس مثلُهم \* فما لي عيبُ غير أنى من الإنس

وكان عند الرُّسْتَى" قوم من التَّجار فحضرت الصلاةُ فنهض ليصلَّى فنهضوا فقال: ما لكم ولهذا وما أنتم منه! الصَّلاةُ ركوعٌ وسجود وخضوع، و إنمــا فرض اللهُ هذا

<sup>(</sup>١) قبال النعل: زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها -

يريد به المتكبّرين والمتجبّرين والملوك والأعاظم مشلى ومثل فرعوت ذى الأوتاد وتُمْروذ وأنوشِروان ، وكان يقال : مَنْ رضى عن نفسه كثر الساخطون عليه ، قال الحسن : ليس بين العبد وبين ألّا يكون فيه خير إلّا أن يرى أن فيه خيرًا ، رأى رجلً رجلًا يختال في مشيته ويتلفّت في أعطافه ، فقال : جعلني الله مثلك في نفسك ولا جعلني مثلك في نفسى ، قيل لعبد الله بن المبارك : رجلٌ قتل رجلًا فقلتُ إنى خيرٌ منه ، فقال : ذنبك أشدٌ من ذنبه ، قال الأحنف : عجبتُ لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ، ابن عُليَّة عن صالح بن رُسْتَم عن رجل عن مُطرِّف ، قال : لأن أبيت ناعم وأصبيح نادمًا أحبُّ الى من أن أبيت قائمًا وأصبيح مُطرِّف ، قال ألبو حازم : مُعْجَبًا ، وقال هشام بن حسان ، سيئة تسوءك خير من حسنة تُعجبك ، قال أبو حازم : ان الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قط أنفع له منها و إنّه ليعمل الحسنة ما عمل سيئةً قط أضرّ عليه منها ، قال الشاعي

أما آبنُ فَرَوة يُونُسُ فكأنه \* من كِبُره أيْر الحمار القائمُ ما آلناسُ عندك ما خلاكَ بهائمُ قال المسعددي "

مُسَّا ترابَ الأرض منها جُلَقتها \* وفيها المعادُ والمصيرُ الى الحشر ولا تَعجبا أن ترجِعًا فتُسلّما \* فما خَشِي الأقوامُ شرَّا من الكِبْر ولو شئتُ أَدْنَى فيكما غيرُ واحد \* علانيةً أو قال عندى في ستْرِ فإن أنا لم آمُر ولم أنّه عنكما \* صحكتُ له حتى يُلحّ و يَسْتَشْرى

الأصمعى قال قال رجل: ما رأيتُ ذا كبرقط إلا تحوّل داؤه فى ، يريداً نى أنكبّر عليه .

وقال آخر: ما تاه أحد قط على مرتين ، يريد اذا تاه مرة لم أعاوده ، قال الشاعر
يامُظْهِرَ الكِبْر إعجابًا بصورته \* أنظر خَلاءَك إن النَّنَ تثريب

لو فكر الناسُ فيا فى بطونهم \* ما استشعر الكبر شُبَانُ ولا شيبُ هل فى ابن آدم غيرُ الرأس مكرُمة \* وَهُو بِخَسَ من الأقدار مضروب أنفُ يَسيلُ وأُذْنُ رِيحُها سَهِكُ \* والعينُ مُرمَصَةٌ والثغرُ مَلْعوبُ يا بنَ النراب وما كولَ التراب غدًا \* أقصرُ فإنك ما كولَ ومشروبُ

دفع أَرْدَشِيرُ الملك الى رجل كان يقوم على رأسه كتاباً، وقال له : اذا رأيتنى قد اشتد غضبى فادفعه الى ، وفى الكتاب : أمسك فلست بإله انما أنت جَسد يُوشِك أن يأكل بعضُه بعضا ويصيرَ عن قريب للدُّود والتراب ، كان للسَّندى والى الجُسر غلام صغير قد أمره بأن يقوم اليه إذا ضرب الناس بالسَّياط فيقول له : ويلك ياسندى ، اذْكر القصاص ، كتب إبراهيم بن العباس الى مجد بن عبد الملك أبا جعفر عَرِّج على خُلَطائكا \* وأقصر قليلًا عن مدى غُلَوائكا أبا جعفر عَرِّج على خُلَطائكا \* وأقصر قليلًا عن مدى غُلَوائكا فيان كنت قداً عُطِيت في اليوم رفعة \* فان رجائى في غد كرجائكا فال لى بعض أصحابنا وأحسبه مجد بن عمر : سمعتُ رجلًا يُنشد

ألا رُبّ ذى أَجَلٍ قد حضر \* طويلِ التمنّي قليلِ الفِكُرُ اذا هز في المشي أعطافه \* تبيّنت في مَنْكِبَيْهُ البَطَرُ

قال : فغدوتُ عليه لأكتبَ تمامَ القصيدة فوجدتُهُ قد مات . المدائن قال : رأيتُ فلانًا مولى باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة ثم رأيتُ ه بعد ذلك راجلًا في سَفَر، فقلتُ له : أراجلٌ في هذا الموضع ؟ قال : نعم، إنى ركبتُ حيثُ يمشى الناسُ فكان حقًا على الله أن يُرْجِلَني حيث يركبُ الناس ، وقال أبو نواس في جعفر ابن يحيى البرمكي

وأعظمُ زَهْوًا من ذباب على خُرَّه \* وأبخلُ من كلب عَقُورٍ على عَرْق ولو جاء غيرُ البُخلِ من عند جعفرٍ \* كى وضعوه النَّاسُ إلا على حُمْق (1) هذا وارد على لغة من بلحق الفعل علامة الفاعل قبل ذكره وهي لغة أندشنونة •

وقال آخر

أَجُّ لِحَاجًا من الخُنفساء \* وأزْهَى إذا ما مشى مِنغراب

قيل لرجل من بنى عبد الدار: ألا تأتي الخليفة ، قال: أخشى ألّا يَمْلَ الْحِسْرُ مَرْفِ ، وقيل له: البَس شيئًا فان البرد شديد، فقال: حَسَبى يُدْفِئُنى ، قال أبواليَقْظان: كان الجمّاج آستعمل بِلالًا الضّبيّ على جيشٍ وأغزاه قلاع فارس ، وكان يقال لذلك الحيش: بِيبى ، سُمّى بذلك لأنه فرض فرضا من أهل البصرة فكان أهلوهم وأمهاتهم يأتونهم يقولون: بيبى ، وفي جيشه قال الشاعر

الى الله أشكو أننى بتُحارسًا \* فقام بلاليٌّ فبال على رجلى فقلت لأصحابي أقطعوها فإننى \* كريمٌّ وإنّى لن أُبلِّغها رَحْلي

مد أعرابي يده في الموقف وقال: اللهم إن كنت ترى يدًا أكرم منها فاقطعها . قال نوح: سمِعتُ الحِبَّج بن أَرْطَاة يقول: قتلني حُبّ الشرف، وقيل له: مالك لا تحضر الجاعة؟ قال: أكره أن يَزْحمني البقالون ، كان جَذِيمةُ الأبرش – وهو الوَضّاح شمّى بذلك لبرص كان به – لأينادمُ أحدًا ذَهَابًا بنفسه، وقال: أنا أعظمُ مِن أن أنادمَ إلا الفرقدين، فكان يشرب كأسا و يصبّ لكل واحدمنهما في الأرض كأسًا، فلما أتاه مالك وعقيل بابن أخته الذي استموته الشياطين قال لها: احتكا، فقالاله: منادمتك، افنادماه أربعين سنة يحادثانه فيها ما أعادا عليه حديثًا ، وفيهما يقول مُمَمِّ بن نُويُرة فنادماه أربعين سنة يحادثانه فيها ما أعادا عليه حديثًا ، وفيهما يقول مُمَمِّ بن نُويُرة وكا كندماني جَذِيمة حقيقيل لن نتصدعا

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وفي لسان العرب في مادة زها . وأورد الميداني المثل هكذا «ألحمن الخنفساء» بالحا. المهملة ولم يشرحه ، وعلله في كتاب فرائد اللاّ ل بأن الخنفساء اذا وقعت عن موضع عادت اليه .

٢٠ (٢). أصله بأبى، أبدلت الهمزة فيه ياء ، انظر اللسان فى مادة أبى ، وفى الأغانى ج ٢ ص ١٥٥ أن
الحجاج ضرب البعث على المحتلمين ومن أنبت من الصبيان فكانت المرأة تجى، الى ابنها وقد بُرّد فنضمه الها
وتقول له بأبى جزعا عليه فسمى ذلك الجيش جيش بأبى .

وقال الهُذلي ۗ

ألم تُعلَمِي أَنْ قد تفرق قبلنا ﴿ خليلًا صفاء مالكُ وعقيـلُ وقليـلُ قيل لإياس بن معاوية : مافيك عيب إلا أنك مُعجَبُ ، قال : أفاُعجِبُكم ؟ قالوا : نعم قال : فأنا أحق أن أُعجَب بما يكون منى ، ويقال : للعادة سلطانٌ على كلّ شيء ، وما آستُنبط الصوابُ بمثل المشاورة ، ولا حُصّنتِ النعمُ بمثل المواساة ، ولا اكتُسبت البغضة بمثل الكبر ،

باب مَدْح الرجل نفسَه وغيره

قال الله عن وجلُّ حكايةً عن يوسف : ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِينِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظًا عَلِيمٌ). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووأنا سيدُ ولد آدم ولا فحرَ؟ . وقال للأنصار: و والله ما علمتُكم إلَّا تَقِلُّون عند الطمع وَتَكْثُرون عند الفزع". وذكر أعرابي قومًا فقال : والله ما نالوا بأطراف أناملهم شيئًا إلا وقد وطِئناه بأَخَامص أقدامنا، وإن أقصى مُنَاهم لأدنى فعالنا ، ابن إدريس عن إسمعيل بن أبي خالد، قال : كنتُ أمشى مع الشُّعْبِيِّ وأبي سَلَمَة ، فسأل الشُّعبُّيُّ أبا سَلَّمة : مَنْ أعلمُ أهل المدينة؟ فقال: الذي يمشى بينكما، يعني نفسَه . وقال الشّعني : ما رأيتُ مثلي، وما أشاءُ أن ألق رجلًا أُعلَمَ مَنَّى بشيء إلا لقيتُهُ . قال معاوية لرجل : مَنْ سيَّدُ قومك؟ قال : أنا . قال : إلوكنتَ كذلك لم تَقُلُ . الوليد بن مُسْلم عن خليد عن الحسن قال : ذَمُّ الرجلِ نفسَه في العلانية مَدُّ لها في السرِّ. كَان يقال: مَنْ أظهر عيبَ نفسه فقد زكَّاها. الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : إذا أثنيتَ على الرجل بمنا فيه في وجهه لمُ تُزكُّه . قال عمر بن الخطاب: المدح ذَبْح. ويقال: المدح وافدُ الكبْر. وقال على بن الحسين: ١ لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلمُ إلا أوشك أن يقولَ فيه من الشرّ ما لا يعلم، ولا يصطحب آثنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة الله . قال وهب بن منبِّه : اذا سمعتَ الرجلَ يقول فيك من الحير ما ليس فيك فلا تأمنُ

أن يقولَ فيك من الشرّ ما ليس فيك ، ويقال في بعض كتب الله عز وجلّ : عجبًا لمن قِيلَ فيه الخيرُ وليس فيه كيف يفرحُ! ولمن قِيل فيه الشرَّ وليس فيه كيف يغضَبُ! وأعبَّ من ذلك من أحبّ نفسه على اليقين وأبغض الناسَ على الظُّنون! ، وكان يقال: لا يَغلِبنَّ جهلُ غيرك بك علمك بنفسك ، وقال أعرابي : كفي جهلًا أن يَمدَح المادحُ بخلاف ما يَعرف الممدوحُ من نفسه ، وإنّى والله ما رأيتُ أعشقَ المعروف منه ، قال آبن المقفع: إياك إذا كنتَ واليًا أن يكون من شأنك حبُّ المدح والتزكية وأن يَعرف الناسُ ذلك منك فتكون تُلمَّةً من الثَّلَم يَقْتَحمون عليك منها ، وبابًا يفتتحونك منه ، وغيبةً يغتابونك بها و يضحكون منك لها ، وآعلم أن قابِلَ المدح كادح نفسه ، والمرءُ وغيبةً يغتابونك بها و يضحكون منك لها ، وآعلم أن قابِلَ المدح كادح نفسه ، والمرءُ حديرُ أن يكون حُبَّه المدحَ هو الذي يحملهُ على ردّه ، فإن الرادَّ له ممدوحُ والقابلَ له معيبُ ، وقال البَعيثُ

ولستُ بِمَفْراجِ اذا الدّهرُ سَرّبي \* ولا جازعٍ مِنْ صَرْفِه المتقلّبِ ولا أَتَّنَى الشّر والشّرُ تَارِكَى \* ولكن متى أُمّلُ على الشّر أركبِ ويعتلّه قومٌ كثيرٌ تجارةً \* ويمنعُنى مِن ذاكَ دِين ومَنْصِي فان مسيرى في البلاد ومنزلى \* لبالمنزِل الأقصى اذا لم أُقرّب

قول المدوح عند المدَّحَة

حدّثى سَهْلُ بن محمد عن الأصمعيّ قال : كانَ أبو بكر يقول عند المدحة : اللهم أنتَ أعلَمُ بى منى بنفسى وأنا أعلَمُ بنفسى منهم ، اللهم أجعلنى خيراً مما يَحسَبُون واعفر لى ما لا يعلمون ولا تُؤاخذنى بما يقولون . قال حدّثنا الرِّياشي عن الأصمعيّ عن حمّاد بن سَلَمة قال : أثنى رجلُ على على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى وجهِه، وكان تُهمّةً ، فقال على : أنا دونَ ما تقولُ وفوقَ ما فى نفسكَ .

(١) لايظهر ارتباط هذه الجملة بما قبلها ، وكأنه سقط من تمام الجملة ما ينتظم به السياق ، فني العقد الفريد صحيفة ١٠٩ ج ٢ ما نصه : وذكر أعرابي رجلا فقال : ما رأيت أعشق للعروف منه ، وفي الصحيفة نفسها : ودخل أعرابي على بعض الملوك فقال : ان جهلا أن يقول المادح بمحلاف ما يعرفه من المدوح وانى والله ما رأيت أعشق للكارم في زمان المؤم منك .

10

قيل لأعرابى: ما أَحسَنَ الثناءَ عليك! فقال: بلاءُ الله عندى أحسنُ من وصف المادحين وإن أحسنوا، وذنوبى إلى الله أكثر من عيب الذاتمين وإن أكثروا، فيا أسفًا على مافوطتُ ويا سوءتا مما قدّمتُ . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الثناءَ إلا من مُكافئ . ومِن احسنِ ما قِيلَ فى مدح الرجل نفسه قولُ أعشى بنى ربيعة

ما أنا فى أهلى ولاً فى عشيرتى \* بمهتضم حتى ولا قارع سنى ولا مُسلم مولاى عند جناية \* ولاخائف مولاى من سوء ما أجنى وإن فؤادًا بين جَنْبَى عالمٌ \* بما أبصرت عنى وما سمعت أذنى وفضلنى فى الشّعر واللّب أننى \* أقول على علم وأعلمُ ما أعني فأصبحتُ إن فضّلتُ مروانَ وابنه \* على الناس قد فضّلتُ خيراً ب وابن

وقال آخر

اذا المسرءُ لم يمدَّحْه حسنُ قَمَاله ﴿ فَادِخُهُ يَهُمْذِي وَإِنْ كَانَ مُفْصِحًا وَقَالَ آخر

لعمرُ أبيكَ الخيرِ إنَّى لخادمٌ \* لِصَحْبِي وإنَّى إنْ رَكِبُ لَفَارِسُ وَقَالَ آخر

ونحن ضِياءُ الأرض ما لم نَسِرْ بهـ ﴿ غِضَابًا ، وإن نَغْضَبْ فنحن ظَلَامها وأنسَدَ الحسنُ البصري قولَ الشاعر

لولا جَريُّ هلكتْ بَجيلهْ \* نعم الفتى و بئستِ القَبيـــلهْ

<sup>(</sup>۱) فى اللسان مادة كفأ بعد أن أو رد الحديث: قال القنيي معناه اذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل ثناه وإذا أثنى قبل أن يخم عليه لم بقبلها وقال ابن الأثير وقال ابن الأثيارى هذا غلط اذكان أحد لا ينفك من إنعام الني صلى انته عليه وسلم لان الله بعثه رحمة للناس كافة فلا يخرج منها مكافى ولا غير مكافى والثناء عليه فرض لا يتم الاسلام الا به وانما المدى أنه لا يقبل الثناء عليه الا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وقال وقال الأزهرى وفيه قول ثالث: الامن مكافى أى مقارب غير مجاوز حدّ مثله ولا مقصر عما رفعه الله اله ومثله بالحرف فى ابن الأثير و مكافى أن الأطلق «ابن» من زيادات النساخ و المناف المناف الله المناف المناف المناف النساخ و المناف النساخ و المناف المناف المناف المناف المنافقية «ابن» من زيادات النساخ و المناف المنافق المنافق

قال الحسنُ: ما مُدِح رجلُ هِجِيَ قومُهُ ، وقال أبو الهندام يقولون: الحديدُ أشدُّ شيءٍ \* وقد ثنِيَ الحديدُ وما ثَنِيتُ يَخِرُّ الأرضُ إِنْ نُودِيتُ باسمى \* وتنهدُّ الجبالُ اذا كُنيتُ ومَدْحُ النفسِ في الشَّعر كثيرٌ، وهو فيه أسهل منه في الكلام المنثور .

#### باب الحياء

حدّ في أبو مسعود الدَّارِيّ ، قال : حدّ في جَدى خِرَاش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الحياء شُعْبة من الإيمان» ، وروى آبُن نُمير عن الأحوص ابن حَكيم ، قال : حدّ في أبو عَوْن المدنى قال : سمِعتُ سعيدَ بن المسيّب يقول : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «قلة الحياء كفرٌ» ، وروى جريرُ بن حازم عن يعلى ابن حكيم عن رجل عن آبن عمر ، قال : الحياء والإيمانُ مَقْر ونان جميعا فاذا رُفِع ابن حَكيم عن رجل عن آبن عمر ، قال : الحياء بجالسة مَنْ يُشتَحيا منه ، ذكر أحدُهما آرتفع الآخر ، وكان يقال : أحيُوا الحياء بجالسة مَنْ يُشتَحيا منه ، ذكر أعرابي رجلًا فقال : لا تراه الدَّهر إلا وكأنه لا غنى به عنك و إن كنت اليه أحوج ، فإن أذنبت غفر وكأنه المذنب ، و إن أسأت اليه أحسن وكأنه المسى ، وقالت ليلى الأَخْيليَّة أُ

ومُقدَّرٍ عنه القميصُ تَخالُهُ \* وَسُطَ البيوتِ من الحياء سقياً حتى اذا رُفِع اللواءُ رأيتَ \* تحت اللواءِ على الخميس زعياً ونحوه قول الآخر إلّا أنه فى التواضع

يبدو فيبدو ضعيفًا مِن تَواضُعه \* ويكفّهِر فيُلفَى الأسـودَ اللَّهِا وقال أبو دَهْبَلِ الجُمحى"

إِنَّ البيوتَ مَعَادِنُ فَيْجَارُهُ \* ذَهَبُ وَكُلُّ جُدُودِه ضَغْمُ

(١) يمدح النبي صلى الله عليه وسلم .
 (٢) في الأصول .
 (١) في الحاسة .
 (٣) في الحاسة .
 (٣) في الحاسة .

مُتَهَلِّلٌ بِنَعَمْ للاء مُجَانَبٌ \* سِيانِ منه الوَفْر والعُدْمُ نَزْرُ الكلام من الحياءَ تَخَالُه \* ضَينًا وليس بجسمه سُقْمُ عُقِمَ النساءُ فلا يَلِدْنَ شبيهَهُ \* إنّ النساءَ بمثله عَقْمُ

حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا المعتمر، قال : سمعتُ لَيْثَ بن أبى سليم يُحدّث عن واصل بن حَيّان عن أبى وائل عن ابن مسعود ، قال : كان آخر ما حُفِظ من كلام النبوّة « اذا لم تستحي فاصنع ما شئت » . قال الشاعر تَخَاهُمُ للحلم صُمَّى عن الحَما ﴿ وَخُرْسًا عن الفحشاء عند التهاجُرِ وَمَنْ ضَى اذا لُوقوا حياءً وعِفةً \* وعند الحِفاظ كاللّيوث الحَوادر

وقال آخر

عليه من التقوى رداء سكينة \* وللحقّ نورٌ بين عينيه ساطع وقال الشّعْبى : تعايش الناسُ زماناً بالدّين والتّقوى ، ثم رُفِع ذلك فتعايشوا بالحياء والتدّم ، ثم رُفِع ذلك فما يتعايش الناسُ الا بالرغبة والرهبة ، وأظنه سيجىء ما هو أشدّ من هذا ،

باب العَقْل

حدّثنى اسحاق بن ابراهيم الشَّهيدى، قال : حدّثنا الحارثُ بن النّعان، قال : حدّثنا ١٥ خَلِيد بن دَعْلَج عن معاوية بن قُرَة يرفعه، قال : « إن الناس يعملون الخيرَ و إنما يُعْطَوْنَ أُجورَهم يوم القيامة على قَدْر عقولهم» . مَهْدىُّ بن غَيْلان بن جرير قال : سمعت مُطَرّفا يقول : عُقولُ الناس على قَدْر زمانهم .

حدثنى عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن مُنبّه قال : وجدتُ فى حكمة داود: ينبغى للعاقل أن لا يَشْغَلَ نفسَه عن أربع ساعاتٍ، ساعةٍ يُناجى فيها ربّه، وساعةٍ يُحاسِبُ فيها نفسَه، وساعةٍ يخلُو فيها هو وإخوانُه والذين يَنصحُون له

فى دينه ويَصْدُقُونه عن عيو به، وساعةٍ يُخَلِّى بين نفسه و بين لذاتها فيما يَحِلُّ ويُعْمَـــُدُ فان هذه الساعةَ عونُ لهذه الساعات وَفَضْلُ بُلْهَةٍ واستِجهامٌ للقلوب . وينبغي للعاقل أن لا يُرَى الا في إحدى ثلاثٍ خِصَالِ: تزوّدِ لمَعَادِ، أو مَرَمّةِ لمعاشِ، أو لدَّةٍ، في غير محرّم . وينبغي للعاقل أن يكون عارفًا بزمانه ، حافظًا للسانه، مُقْبَلًا على شانه . قال حدَّثني أبو حاتم عرب الأصمعيّ قال حدَّثنا هِلالُ بنُ حقِّ قال ، قال عمرو بن العاص: ليس العاقلُ الذي يَعرِفُ الخيرَ من الشَّر ولكنه الذي يعرفُ خيرَ الشَّرينِ، وليس الواصلُ الذي يصِلُ مَنْ يصِلُه ولكنه الذي يصِـلُ مَنْ قطعه . وقال زياد: ليس العاقلُ الذي يحتالُ للا مر إذا وقع ولكنه الذي يحتال للا مر ألّا يقعَ فيــه . قال معاوية لعمرو : ما بلغَ من دَهَائكَ ياعمرو؟ قال عمــرو : لم أَدْخُلُ في أَمْنِ قَطَّ فَكُرِهُتُهُ إِلاَ خَرَجَتُ منه . قال معاويةُ : لكنَّى لم أَدخُلُ في أمرٍ قطَّ فأردتُ الخروجَ منه . وقرأتُ في كتابِ للهند: الناسُ حازِمان وعاجزٌ، فأحدُ الحازمينِ الذي إذا نزل به البلاءُ لم يَنْظُرْ به وتلقّاه بحيلته و رأيه حتى يَخْرُجَ منه، وأحزمُ منه العارفُ بالأمر اذا أَقبَلَ فيدفعُه قبـل وقوعه، والعاجزُ في تردُّد وتَثَنَّ حائرٌ بائرٌ لا يأتَمرُ رَشَــدًا ولا يُطبعُ مُرْشِدًا . وَقَالَ أَعْرَابِيُّ : لو صُـوَّرَ العَقَلُ لأظلمتْ معه الشَّمُس، ولو صُوِّرَ الحمقُ لأَضاءَ معه الليكُ ، قال بعض الحكاء : ما عُيد اللهُ بشيء أحبَّ اليه من العقل وما يُحِيَّ اللهُ بشيءِ أحبُّ اليه من السَّتر . أبو رَوْقِ عن الضَّحاك في قول الله عن وجل (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا)قال: مَنْ كان عاقلا. ذكر المغيرةُ بن شُعْبةَ عمرَ بن الخطاب ﴿ فَقَالَ : كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَخْدَعَ وَأَعْقَلَ مِنْ أَنْ يُخْدَعَ .

حدّثنى إسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قُرَيشِ بن أنس عن حبيب ابن الشهيد عن قُرَيشِ بن أنس عن حبيب ابن الشهيد قال، قال إياس: لستُ بِحَبِّ والخَبُّ لا يَخْدَعُنِي ولا يخدعُ آبن سِيرينَ ويخدعُ أبى ويخدعُ الحسن، قال غيرُه: وكان كثيرا ما يُنشِدُ ويخدعُ أبى ويخدعُ الحسن، قال غيرُه: وكان كثيرا ما يُنشِدُ أَبُلى البلاءَ وإنّى آمرؤُ \* اذا ما تَشَبَّتُ لَم أَرْتَب

وفى كتاب كليلة ودمنة : الأدبُ يُذْهِبُ عن العاقلِ السّكرَ ويَزِيدُ الأحمَق سُكرًا، كَا أَن النهارَ يَزِيدُ كُلَّ ذِي بصر بصرًا ويَزِيدُ الخفافِيشَ سُوءَ بصرٍ . وفيه : ذو العقل لاتُبطِرُه المنزلةُ والعِزُ كالحبل لايتزعزعُ و إن استدت عليه الريحُ، والسّخيفُ يُبطِرُه أَدنَى منزلة كالحشيش يُحَرِكه أضعفُ ريحٍ , وقال تأبط شرًا في هذا المعنى ولستُ بِفرَاحٍ إذا الدّهرُ سَرّني \* ولا جازعٍ مِنْ صَرْفِه المتقلّبِ ولا أتمنى الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ المُنْ عَلْ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ تاركى \* ولكن متى أَحْمَلُ على الشرّ الشرّ والشرّ عالم الشرّ الشرك الشرة الشرّ والشرّ عالم الشرّ والشرّ عالم الشرّ والشرّ عالم الشرّ والشرّ عالم الشرّ والشرّ الشرك الشر

وفى كتاب كايلة : رأس العقل التمييزُ بين الكائن والممتنع، وحسنُ العزاءِ عما لايستطاعُ. وفيه : العاقلُ يُقِلُّ الكلامَ ويُبالِخُ فى العمل و يَعترفُ بزلة عقله و يَستقيلُها كالرجل يَعثرُ بالأرض وبها ينتعشُ ، ويقال : كلَّ شيءٍ محتاجٌ الى العقل، والعقلُ عخاجٌ الى التجارِب ، قال يحيى بَن خالد : ثلاثةُ أشياء تدلُّ على عقول الرجال : الكتابُ ، والرسولُ ، والهديةُ ، وكان يقال : دلَّ على عقل الرجل آختيارُه ، وما تمَّ دينُ أحد حتى يتمَّ عقلُه ، وأفضلُ الجهادِ جهادُ الهوى ، سُئِلَ أنوشرُوانُ : ما الذي لا تَعَلَّمُ له ، وما الذي لا تعَلَّمُ له ، وما الذي لا تعلَّمُ العقلِ ، وتعيرُ وحيلَةُ الموت ، وكان يقال : كتابُك عقلك تضعُ عليه خاتمك ، العنصُر ، ودفعُ القدّرِ ، وحيلَةُ الموت ، وكان يقال : كتابُك عقلك تضعُ عليه خاتمك ، وقالوا : كتابُ الرجلِ مَوضعُ عقله ، ورسولُه موضعُ رأيه ، كان الحسنُ اذا أُخبر عن رجلٍ بصلاح قال : كيف عقله ، وفي الحديث و أن جبريل عليه السلام أتى عن رجلٍ بصلاح قال له : إنى أتيتُك شلاثِ فاخترُ واحدةً ، قال : وما هي يا جبريل ؟ قال : العقل والحياء والدينُ ، قال : قد آخترتُ العقل خوج جبريل الى الحياء والدينِ فقال : ارجعا فقد اختار العقل عليكا ، فقالا : أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان الخيث كان المعقل حيث كان المعقل عيم كان المعقل عيم كان الموسول عيم كان العقل والموسول الله الحياء والدينُ ، قال : العقل والحياء والدينُ ، قال : قالا : أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان "

كان يقال : العقل يظهرُ بالمعاملة وشِيمُ الرجالِ تظهر بالوِلاية ، ويقال : العاقل يَقِي ما لَهُ بسلطانه، ونفسَه بماله، ودينَه بنفسه ، قال الحسن : لو كان للناس جميعًا عقولٌ لخرِبتِ الدنيا ، خُيِّر رجلٌ فأبَى أن يختارَ وقال : أنا بِحَظِّى أُوثَقُ مِنِّى بعقلى فأقرِعُوا بيننا .

### باب الحلم والغضب

قال حدّثنى الزِّيَادِيُّ قال : حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن هشام عن الحسن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أيَعْجَزُ أحدُكم أن يكونَ كأبى ضَمْضَم كان إذا خرج من منزله قال : اللهم إنّى قد تصدّقتُ يِعِرْضِي على عبادِك ؟ .

حدّثنا زياد بن يحيى قال: حدّثنا بِشر بن المفضّل عن يونس عن الحسن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووإن الغضب جمرةً تُوقَدُ في جوف آبن آدم، الم تَروّا الى مُمرة عينيه وانتفاخ أوداجه". قال حدّثنى أحمد بن الخليل قال حدّثنى عبد الله بن رَجّاء عن إسرائيل عن أبى حُصَين عن أبى صالح عن أبى هريرة قال، قال رجل: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تَغْضَبْ، ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب، ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب، ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب، قال حدّثنى أحمد بن الخليل قال، حدّثنى عبد الله بن نافع عن مالك عن آبن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليس الشديد بالصّرعة إنما الشديد الذي عدّثنا قال، قال وحد الغضب». قال: حدّثنا حسين بن الحسن المروّزي»، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: حدّثنا حبيب بن حجر القيسيّ قال، كان يقال: ما أحسنَ عبد الله بن أبى شيءً أن ين من حلم الى علم ومن عفو الى مَقْدُرة و وكان يقال: من من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول: احْلُمْ تَسُد ، وقال: ستمى الله يحيى من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول: احْلُمْ تَسُد ، وقال: ستمى الله يحيى من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول: احْلُمْ تَسُد ، وقال: ستمى الله يحيى من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول: احْلُمْ تَسُد ، وقال: ستمى الله يحيى من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول: احْلُمْ تَسُد ، وقال: ستمى الله يحيى من حلم ساد ومن تَفَهَّمَ ازداد ، والعرب تقول : احْلُمْ تَسُد . وقال : ستمى الله يحيى

سيدًا بالحِلم . وقال عبد الملك بن صالح : الحِلْمُ يَعْيا بحياة السَّودَدِ . أغلظَ رجلُ لمعاوية فحلُم عنه ، فقيل له : تحلُم عن هذا! فقال : إنّى لا أحولُ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يُحُولُوا بيننا و بين سلطاننا ، شتَم رجلُ الأحنف وأ لح عليه ، فلما فرغ قال له : يابن أخى ، هل لك في الغداء؟ فانك منذ اليوم تَحْدُو بجلِ ثَفَالٍ .

حدّ ثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن بكر الْمُزَنى قال: جاء رجل فشتم الأحنف فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال: والْمَفْاه! ما يَمنعُه منْ أن يَرد على إلا هَوَانِي عليه .

حدثنى أبوحاتم عرب الأصمعيّ قال: أخبرنا عبد الله بن صالح من آل حارثة بن لا من آل حارثة بن لا أم ، قال : نزلتُ برجلٍ من بنى تغلبَ فأتانى بقرَّى فانفلتَ مِنَى فقال والتَّغلَيُّ اذا تَنْعَنَحَ لِلقِرَى \* حَكَّ ٱسْتَهُ وَتَمثَلَ الأمثالا فانقبضتُ فقال : كُلْ أيها الرجلُ فإنما قلتَ كلمةً مقولة .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعيّ، قال: أسمع رجلُ الشعبيّ كلاما فقال له الشعبيّ: إن كنت صادقا فغفر اللهُ لى وإن كنتَ كادّبا فغفر اللهُ لكَ ، ومرّ بقوم ينتقصونه فقال

هَنيئًا مريئًا غيرَ داءٍ مُخَامِمٍ \* لِعَزّة مِن أعراضنا ما آستحلَّتِ وآستطال رجلُ على أبى معاوية الأسود فقال: أستغفر الله من الذنب الذى سُلِّطت ه على "، قال معاوية: إنى لأرفع نفسى أن يكون ذنبُ أو زنَ من حِلْمى ، وقال معاوية لأبى جهم العَدوى ": أنا أكبرُ أم أنتَ ياأبا جهم " قال: لقد أكلتُ في عرس أمِّكَ هند، قال: عند أي أزواجها ؟ قال: عند حَفْص بن المُغيرة ، قال: ياأبا جهم ، إياك هند، قال: يغضب غضب الصبى "ويُعاقب عقوبة الأسد، وإن قليله يغلب كثير الناس ، وأبو الجهم هذا هو القائل في معاوية

(١) هكذا بالنسخ التي بين أيدينا ، ولعل الصواب "فقلت" . (٢) فى النسخة الفتوغرافية يا أبا الجهم .

تَمِيلُ على جوانب كأنّا \* اذا مِلنَا تَمِيلُ على أبينا تُقَلِّب لِنَخْبُرَ حالتي \* فَنَخْبُرَ منهما كرمًا ولِينا

سيم الأحنف رجلا ينازع رجلا في أمر فقال له الأحنف: حسبك إلا ضعيفا فيا تُحاوِلُ، فقال الرجل: ما على ظنّك خرجتُ من عند أهلى، فقال الأحنف لأمر ما قيل: احذروا الجواب، جعل رجلٌ جُعلًا لرجل على أن يقوم الى عمرو بن العاص يسأله عن أمّه، فقام اليه وهو يخطبُ على منبر تنّيس، فقال له: أيها الرجل أَخْرِنا مَنْ أَمّك، فقال الذي المراق من عَنزَة أصيبت بأطراف الزماح فوقعت في سهم الفاكه بن فقال: كانت امرأة من عَنزَة أصيبت بأطراف الزماح فوقعت في سهم الفاكه بن المغيرة فاشتراها أبي فوقع عليها، انطلق وخُذْ ما جُعِلَ لك على هذا . قال الشاعر قلم ما بدالك من زُور ومن كذب \* حِلْمي أصم وأذْني غيرُ صَمّاء قلم ما بدالك من زُور ومن كذب \* حِلْمي أصم وأذْني غيرُ صَمّاء

إِنِي لَأَعْرِضُ عِن أَشِياء أَسْمُعُها \* حتى يقولَ رجالٌ إِنَّ بِي مُعْقَا الْخَشَى جُوابَ سفيهِ لاحياء له \* فَسْلٍ ، وظنَّ أَنَاسٍ أَنْهُ صَدَقاً

قال الأحنف: مَنْ لم يصبر على كلمة سَمِع كلماتٍ ورُبَّ غيظ قد تجرَّعتُه عَاقَةً مَا الله الأحنف: العِزُّ والغلبةُ لِلْحلم. وقال على بن أبى طالب

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصول · ولعله «لا أحسبك» · (٢) فى النسخة الألمانية «الجود» ، وفى الفتوغرافية «الجول» وكلاهما تحريف والتصويب عن مجمع الأمثال لليدانى ·

 <sup>(</sup>٣) بهامش النسخة الفتوغرافية : الفسل من لا خير فيه ٠ وفى القاموس : الرذل الذي لا مروبة له ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل الألمــانى «أخاف» وفى الفتوغرافية «يخافه» والتصويب عن العقد الفريد ،

رنبرسيم المسلام: أوَّلُ عِوضِ الحليم مِنْ حِلمِه أنَّ الناسَ أنصارُه على الجَهُول . وقال المنصور: عقوبةُ الحلماءِ التّعريضُ، وعقوبةُ السفهاءِ التصريحُ .

قال حدَّثَى سُهِيل قال حدَّثنا الأصمعيّ قال : بلغني أن رجلا قال لآخر : والله لأَنْ قلتَ واحدةً لتَسْمَعنَّ عشرًا ، فقال له الآخر : لكنك إن قلتَ عشرًا لم تَسمَعُ واحدةً . قال : وبلغني أن رجلا شتم عمر بن ذَرّ فقال له : يا هذا لا تُغْرِقُ في شتمنا ودَعْ للصلح موضّعًا ، فاتى أمّتُ مُشاتَمَةً الرجال صغيرا ولن أحييها كبيرا ، وإنى لا أكاف مَنْ عَصَى الله في بأكثر مِنْ أن أطبع الله فيه ، وقال بعض المحدّثين

وإنّ الله ذو حلم ولكن \* يِقَدْدِ الحِلم يُلتَقَدُ الحَليمُ لللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

المدائنى قال: كان شَبِيب بن شبيبة يقول: مَنْ سَمِع كلمةً يكرهُها فسكت عنها انقطع عنه مايكره، فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره، وكان يتمثّل بهذا البيت وتجزّعُ نفسُ المرء مِنْ وَقْع شَمّة ﴿ ويُشْتَمُ اللهَا بعدها ثم يَصْبِرُ قَاتَلَ الا حنفُ في بعض المواطن قتالًا شديدا، فقال له رجل: يا أبا بحر، أين الحلمُ قال: عند الحُبَى ، وقال مسلم بن الوليد

حُبِّى لا يَطِيرُ الجهدُلُ فى جَنَبَاتها \* اذا هى حُلَّتُ لَم يَفُتْ حَلَّها ذَحْلُ أَغْضَبَ زيدُ بنُ جَبَلَةَ الأحنفَ ، فوثب اليه فأخذ بِعامته وتناصبا ، فقيل للأحنف : أينَ الحلمُ اليومَ! فقال: لوكان مِشلِي أو دونى لم أفْعَلُ هذا به ، كان يقال : آفةُ الحِلْمُ الضَّعْفُ ، وقال الجَعْدى ` ﴿ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولا خير في حِلْم اذا لم تكن له \* بوادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَن يُكَدِّرَا

وقال إياسُ بن قَتَادةً

تُعاقِبُ أَيدِينا ويَحْلُمُ رَأَيُنَا \* ونَشْيَمُ بالا ُفعال لا بالتكلم وأنشد الرِّياشي

إِنِي آمرُؤ يَذُبُّ عَنَجَرِ بِمِي \* حِلْمِي وَتْرِكِي اللَّوْمَ لِلنَّبِمِ \* الْمُؤْمِ لِلنَّبِمِ \* والعِلْمُ أُحْمَى من يدِ الظَّلُومِ \*

وقال الأحنف : أصبتُ الحلمَ أنْصَرَلى من الرجال ، قال أبو اليقظان : كان المتمشمشُ بنُ معاوية عمَّ الأحنف يَفْضُلُ في حلمه على الأحنف قبل ، فأمره أبوموسى أن يَقْسِمَ خيلًا في بنى تميم نقسمَها ، فقال رجل من بنى سعد : مامنعكَ أن تُعطينى فرسًا ووثبَ عليه فَرَش وجهه ، فقام اليه قوم ليأخذوه ، فقال : دَعُونِي وإياه ، إنى لا أُعَانُ على واحد ، ثم انطلق به الى أبى موسى ، فلما رآه أبو موسى سأله عما بوجهه فقال : دَعْ هذا ولكن آبنُ عمّى ساخطُ فآحيله على فرسٍ ، ففعل .

قيل للأحنف: ما أحلمَكَ قال: تعلّمتُ الحِلْمَ من قيس بن عاصِم المِنقَرى، بينا هو قاعد بِفِنائه مُحْتَبٍ بكسائه، ألته جماعة فيهم مقتولٌ ومكتوفٌ وقيل له: هذا آبنك قتله ابن أخيك، فوالله ماحلً حُبوته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى آبن له في المجلس، فقال له: قم فأطلق عن آبن عمك ووار أخاك وآحِلُ إلى أمه مائة من الإبل فإنها غريبةً، ثم أنشأ يقول

إِنَى آمرَةُ لا شَائِنَ حَسِي \* دَنْسُ يُغَـيِّهُ ولا أَفْنُ

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصول ولعله «والحلم» · (۲) فى الأصلين «عربية» وهو تحريف والنصويب عن المقد الفريد · (۳) رواه فى المقد الفريد : إنى امرؤ لا يَطَّى حسى \* دَنَس يهجّنه ولا أفر.

خُطَباءُ حين يَقُولُ قائِلُهم \* بِيضُ الوجوهِ، أَعِقَّهُ لُسْنُ لا يَفْطَنُونَ لِعَيبِ جَارِهِمُ \* وَهُمُ لِـفْظِ جِوَارِهِ فُطْنُ

ثَمُ أَقبلَ على القاتل فقال: قَتَلْتَ قَرَابِتَك، وَقَطَعْتَ رَحَمَـك، وأَقلَاتَ عَدَدَكَ، لا يُبعِدِ اللهُ عَيرَكَ ، وفي قيس بن عاصم يقول عَبْدَةُ بنُ الطَّبيب، إسلامي عليهُ سَلامُ اللهِ قيسَ بنَ عاصم \* ورحمتُه ماشاء أن يَترجَّما عليكَ سَلامُ اللهِ قيسَ بنَ عاصم \* ورحمتُه ماشاء أن يَترجَّما تَحيية مَنْ ألبسته منك نعمة \* إذا زار عن شَحْط بِلاَدكَ سَلَما وما كان قيسُ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحدٍ \* ولَكِئَنّه بُنيانٌ قَومٍ تَهَـدَّما

وقال الا حنف : لقد آختلفنا إلى قيس بن عاصم فى الحِلْم كما تَخْتَافُ إلى الفقهاء فى الفقه ، شتم رجلُ الا حنف وجعل يتبعُه حتى بلغ حَيَّه ، فقال الأحنف : يا هذا إن كان بَقي فى نفسك شيء فهاتِه وآنصرف لا يَسمَعْكَ بعضُ سُفَهائنا فتلْقَ ما تَكُرهُ ، شتم رجلُ آلحسنَ وأَرْ بَى عليه ، فقال له : أتماأنتَ فما أبقيتَ شيئًا ، وما يعلم الله أكثرُ ، قال بعضُ الشعراء

لَن يُدِرِكَ الْمَجَدَ أَقُوامٌ وَإِن كُرُّ وَا \* حَتَّى يِذِلُوا - وَإِن عَنْ وَا - لِأَقُوامِ وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الأَلُوانِ مُشْرِقَةً \* لَا صَفْح ذُلِّ وَلَكِن صَفْح أَخْلامِ

قال [حدّ ثنى] أبو حاتم عن الأصمى قال : لا يَكَادُ يَجَتِمِعُ عَشْرَةٌ إلا وفيهم مُقَاتَلُ وَا كَثْرُ، و يَجتِمِعُ النَّفُ لِيس فيهم حليمٌ ، ابن عُيينة قال : كان عُروة بن الزَّبير إذا أسرع إليه رجلٌ بِشَيْمٍ أو قولٍ سَيِّ لم يُجِبْهُ وقال : انّى أترككَ رفعًا لنفسى عنكَ ، فحرى بينه و بين على بن عبد الله كلامٌ ، فأسرع اليه ، فقال له على " : خَفِّضُ عليكَ أيها الرجلُ فإنّى أترككَ اليومَ لِي كنتَ تترك له الناس .

قال حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال، قال رجل: لمثل هذا اليوم كنتُ أدعُ ٢٠ الفُحْشَ على الرجال، فقال له خَصْمُه: فإنّى أدعُ الفحشَ عليكَ اليومَ لِل تركتَه

أنت له قبل اليوم ، وأغلظ عبد لسيده، فقال : إنى أَصْبِرُ لهذا الغلام على ما تروْن لأرُوضَ نفسي بذلك ، فإذا صَبَرْتُ للملوك على المكروه كانتُ لغير المملوك أصْبر .

كلّم عمر بن عبد العزيز رجلا من بنى أمية وقد ولدته نساء بنى مُرة فعاب عليه جَفاء راه منه، فقال : قبّح الله شَبها [غلب] عليك من بنى مرة ، وبلغ ذلك عقيل بن عالمة المرّى وهو بجَنفاء من المدينة على أميال فى بلد بن مرة ، فركب حتى قدم على عمر وهو بدّير شِمَعان، فقال : هيه يا أمير المؤمنين! بلغنى أنك غضبت على فتى من بنى أبيك، فقلت : قبح الله شبها غلب عليك من بنى مرة ، وإنى أقول : قبح الله ألأم طرفيه ، فقال عمر : دَعْ ويحك هذا وهات حاجتك ، فقال : والله مالى حاجة غير حاجته ، وولى راجعا من حيث جاء، فقال عمر : ياسبحان الله! من بنى مرة : إنه حاجته ، وولى راجعا من حيث جاء، فقال عمر : ياسبحان الله! من بنى مرة : إنه والله ياأمير المؤمنين ما شتمك وما شتم إلا نفسه ، نحن والله ألأم طرفيه ،

المدائني قال: لما عزل الججاج أمية بن عبد الله عن خواسان أمر رجلا من بنى تميم فعابه بخراسان وشنّع عليه، فلما قفل لقيه التميمي فقال: أصلح الله الأمير لاتكمني فإنى كنت مأمورا، فقال: يا أخابى تميم أوحد شنك نفسك أنّى وَجِدْتُ عليك؟ قال: قد ظننتُ ذاك، قال: إن لنفسك عندك قدرا! ، كان يقال: طيّروا دماء الشباب في وجوههم ، ويقال: الغضب غُول الحلم ، ويقال: القدرة تذهب الحفيظة ، وكتب كشرى أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس: إن كلمة منك تسفك دما، وإن كلمة أخرى منك تحقين دما، وإن سخطك سيوفك مسلولة على من رضيت عنه، وإن رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه، وإن نشاذ

<sup>(</sup>١) زيادة في العقد الفريد .

 <sup>(</sup>٢) وسم في النسخة الفتوغرافية هكذا «حاجه» ولعل الناسخ حرفها عن «هذه» كما يقتضيا السياق.

<sup>(</sup>٣) لعله «وإن سخطك سيوف مسلولة الح» بالتنكير ليتناسب في السياق مع ما بعده .

أمرك مع ظهور كلامك، فاحترس فى غضبك من قولك أن يُخطئ ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يَخفّ ، و إن الملوك تُعاقب قدرةً وحزما، وتعفو تفضّلا وحلما، ولا ينبغى للقادر أن يُستخفّ ولا للحليم أن يُزهو، و إذا رضيت فأبلغ بمن رضيت عنه يحرض من سواه على رضاك، وإذا سخطت فضع من سخطت عليه يهرب من سواه من سخطك، وإذا عاقبت فأنهك لئلا يتعرض لعقو بتك، وأعلم أنك تَجلُ عن الغضب وأن غضبك يصغر عن ملكك، فقدر لسخطك من العقاب كما تُقدر لرضاك من العقاب كما تُقدر لرضاك من العقاب كما تُقدر لرضاك من النواب، قال محمد بن وُهيب

لئن كنتُ عمتاجا إلى الحلم إنى \* إلى الجهل فى بعض الأحايين أُحوجُ ولى فرس للجهل المجلم مُلجَمُ \* ولى فرس للجهل المجهل مُسرَجُ فرن وام تقويمى فإنى مُقوم \* ومن وام تعويجى فإنى مُعوَّجُ وماكنتُ أرضى الجهل خِدنا وصاحبا \* ولكننى أرضى به حين أُحرَجُ ألا ربّا ضاق الفضاءُ باهله \* وأمكن من بين الأسابة تَحْرَجُ وإن قال بعض الناس فيه سماجة \* فقد صدقوا ، والذلّ بالحرّ أشمجُ

وقال ابن المقفع: لا ينبغى لللك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته، ولا يكذب لأنه لايقور أحد على استكراهه على غير ما يريد، ولا يبخل لأنه لايخاف الفقر، ه ولا يَحْقِد لأن خطره قد جَلَّ عن الحجازاة . قال سُوَيد بن الصامت

إنى إذا ما ٱلأمرُ بُيِّن شَكُه \* وبدتْ بصائرُه لمن يتأملُ أَدَعُ التي هي أرفق الحالات بي \* عند الحَفِيظة التي هي أجمل

أتى عمر بن عبد العزيز رجل كان واجدا عليه، فقال: لولا أنى غضبان لعاقبتُك، وكان اذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام، فإذا أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقبه، وكان اذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام، فإذا أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقبه، (۱) نهك السلطان: بالغ في العقوبة . (۲) في الأغانى ج ٢ص١٦٩ سويد بن صامت بدون الألف واللام .

كراهةَ أن يَعْجَل عليه في أوّل غضبه . وأسمعه رجل كلاما فقال له : أردتَ أن يستفِزّني الشيطانُ بعِزِّ السلطان فأنالَ منك اليوم ما تناله منّى غدًّا، انصرفْ رحمك الله.

قال لقان الحكيم: ثلاث من كنّ فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضى لم يُخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يُخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له . وقال لابنه: إن أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبه، فان أنصفك في غضبه وإلّا فدّعه .

خطب معاوية يوما فقال له رجل : كذبت، فنزل مُغضّبا فدخل منزله، ثم خرج عليهم تقطرُ لحيتُه ماءً، فصَعد المنبر فقال : أيها الناس إن الغضب من الشيطان، و إن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليُطفئه بالماء، ثم أخذ فى الموضع الذى بلغه من خطبته ، وفى الحديث المرفوع : ووإذا غضب أحدُكم فإن كان قائما فَلْيَقعُدُ وإن كان قاعدا فَلْيضطجع ، وقال الشاعر

إحذر مَغَايِظَ أقوا مِ ذوى أَنْف \* إن المَغِيظَ جهول السيف مجنون وقال عمر بن عبد العزيز: متى أَشْفِي غيظى؟ أحينَ أَقُدرُ فيقال لى : لوعفوت، أو حينَ أَغْجَز فيقال لى : لو صبرت؟ ، والعرب تقول: «إن الرَّبيئة مما يَفْتُأُ العضبَ» والرَّبيئة اللبن الحامض يُصَبُّ عليه الحليب، وهو أطيب اللبن .

كان المنصور ولَّى سَلْمَ بن قتيبة البصرة وولى مولَّى له كُور البصرة والأُبكَّة ، فورد كتاب مولاه أنّ سَلَما ضربه بالسِّياط ، فاستَشَاط المنصور وقال : على تجرّأ سَلْم ! لأجعلنَّه نَكَالا ، فقال آبن عيَّاش — وكان جريئا عليه — : يا أمير المؤمنين ، إن سَلْمًا لم يضرب مولاك بقوته ولا قوة أبيه ، ولكنك قَلَّدْتَه سيفَك وأصعدته منبرك ، فأراد مولاك أن يُطأطئ منه مارفعت ويُفسِد ما صنعت ، فلم يحتمل ذلك ، ياأمير المؤمنين مولاك أن يُطأطئ منه مارفعت ويُفسِد ما صنعت ، فلم يحتمل ذلك ، ياأمير المؤمنين (١) في الأصل «الرينة » وهو تحريف ، (٢) كذا في الأصل ، وهو مثل ، ونصه كما في اللسان وجمع الأمثال لليداني «إن الرينة تفتأ النضب» وفئا الغضب سكنه وكمر حدّته .

إِن غَضَبَ العربيّ في رأسه فإذا غضِب لم يهدأ حتى يُخرَجه بلسان أو يد، و إِن غَضَبَ النَّبَطَى في آسته فإذا غَضِب [ و ] خَرِئ ذهب غضبه، فضحك أبو جعفر وقال: فعل الله بك يامنتوف وفعل، فكفَّ عن سَلْم .

كَان يِقَالَ: إِياكُ وعِنَّةَ الغضب فإنها مُصيِّرتُكُ إِلَى ذَلَّ الاعتذار. قال بعض الشعراء الناسُ بعدك قد خفّت حُلُومُهُم \* كأنما نَفَخَتُ فيها الأعاصيرُ

أبو بكربن عيّاش عن الأعمش قال: كنت مع رجل فوقع فى إبراهيم، فأتيت إبراهيم فأخيرته وقات: والله لهمَمْتُ به، فقال: لعل الذى غضبت له لو سمعه لم يقل شيئا .

### باب العزّ والذّل والهيبة

أبو حاتم عن الأصمى قال حدث عمر بن السّكن قال قال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلّب: فيمن العزّ بالبصرة ؟ فقال: فينا وفي حلفائنا من ربيعة ، فقال عمر بن عبد العزيز: ينبغى أن يكون العزّ فيمن تُحُولِفَ عليه يا أمير المؤمنين ، قالت قريبة : إذا كنت في غير قومك فلا تَنْسَ نصيبَك من الدِّلَة ، قال رجل من قريش لشيخ منهم : عَلَّنِي الحِلْمَ، قال : هو يابن أخى الذلّ ، أفتصبر عليه ؟ ، وقال الأحنف : ما يسرّنى بنصيبي من الذلّ مُحمُّ النّعَم ، فقال له رجل : أنت أعن العرب، فقال : إن الناس يَرون الحلمَ ذلا ، فقلت ما قلت على ما يعلمون ،

وقرأت فى كتاب للهند أن الريح العاصف تحطم دَوْحَ الشجر ومُشيَّدَ البنيان و يَسلَمُ عليها ضعيفُ النبت لِلينه وتثنيه . ويقال فى المثل : «تَطاطأً لها تُخطئكَ» . وقال زيدبن على بن الحسين حين خرج من عند هشام مُغضَبا : ما أحب أحد قطّ الحياة إلا ذلّ ؛ وتمثّل

شرَّده الخوفُ وأَزْرى به ﴿ كَذَاكَ مَنْ يَكُوهُ حَرَّ الْجِلَادِ

منخرقُ الحُقَّين يشكو الوَجَى ﴿ تَسْكُبُهُ أَطْرَافُ مَرْوِحَدَاد قد كان فى الموت له راحة ﴿ والموت حتم فى رقاب العباد وقال المتلمس

إن الهوان، حمارُ البيت يعرفه \* والمرء ينكره والحَسْرة الأَجُدُ ولا يُقِيم بدار الذّل يَعرفها \* إلا الحمارُ حمارُ الأهل والوَتدُ وقال الزُّبير بن عبد المطلب

ولا أُقيم بدار لا أَشُـــدُ بها \* صوتى اذاما آعترتْنى سَورَةُ الغضب وقال آخر

إذا كنتَ في قوم عِدًا لستَ منهم ﴿ فَكُلْ مَاعُلِفُتَ مِن خبيثٍ وطيّبِ وَقَالَ العباسِ بِن مُرداس

أَبِلَغُ أَبَا سَـلُمُ رَسَـولا نصيحة \* فإن معشرُ جادوا بعرضك فابخلِ
و إن بق وك منزلا غير طائل \* غليظا فلا تنزل به وتحـولِ
ولا تَطْعَمَنْ ما يَعْلِفُونك إنهـم \* أَتَوْكَ على قُرْبانهـم بالمُنَمَّـل
أراك إذنقد صرت للقوم ناضحا \* يقال له بالغَرْب أَدْبِرُ وأَقْبِل

وقال آخر

فَا بِلِغُ لَدَیْكَ بِنَ مَالَكِ \* عَلَیْ نَایِهَا وَسَرَاةَ الرَّبَابِ

بَانَ آمراً أَنْتُم حـوله \* تُحقُّون قُبَته بالقباب

يُبِينُ سَرَاتَكُمُ عاملًا \* ويقتلُكُمْ مثلَ قتل الكلاب

فلو كنتم أبلا أَمْلَحَت \* لقد نَزَعَتْ للمياهِ العذاب

ولكنكم عَنَم تُصطفى \* ويُترك سائرُها للذئاب

(١) ناقة أجد : قوية موثقة الخلق متصلة فقار الظهر، خاص بالأناث . قاموس .

<sup>﴿ (</sup>٢) يَقَالَ : أَمْلُحَتَ الْآبِلُ أَى وَرَدْتُ مَاءَ مَلُحًا وَفَى الْأَصْلُ أَمْلُجَتَ بِالْجَيْمِ وَلَمْ يَظْهُرُلُهُ مَعَى مَنَاسِبُ •

وقال آخر

تالله لولا آنكسارُ الرُّمِح قد علم وا \* ماوجدونى ذليلا كالذى أجد قد يُعْظَم الفحلُ قَسْرًا بعد عزّته \* وقد يُردُ على مكروهه الأسدوقال بعض العَبْديين

ألا أَبْلِغَا خُلِّتِي راشدًا \* وصِنْوِى قديما إذا ما أَتصلُ بأن الدَّقيق يَهِيجُ آلجليل \* وأن العزيزاذا شاء ذَلُ وأن العزيزاذا شاء ذَلُ وأن الحَزَامة أن تصرفوا \* لحيِّ سوانا صُدورَ الأَسَلُ فان كنت الحَزَامة أن تصرفوا \* وإن كنت الحَال فاذهبُ فَلُ فان كنت الحَال فاذهبُ فَلُ

وقال البَعيث

ولو تُرمى بلؤم بنى كليب \* نجومُ الليل ماوَضَّعَ لِسَادِى ولو لَيِس النهارَ بنو كليب \* لدنَّس لُؤمُهـم وَضَّعَ النهار وما يغدو عزيزُ بنى كليب \* ليطلب حاجة إلا بجار

جاور آبنُ سَيابَةَ مولى بنى أسد قوما فأزعجوه، فقال لهم : لمَ تُزعجونى من جواركم؟ فقالوا : أنت مُريب، فقال : فمن أذلُ من مريب ولا أحسنُ جوارا ، أبو عبيدة عن عَوَانَةَ قال : إذا كنت من مُضَر ففاخر بكانة وكاثر بتيم والق بقيس، وإذا كنت من قطان فكاثر بقضاءة وفاخر بمَدْج والق بكلب، وإذا كنت من ربيعة ففاخر بشيبان والق بشيبان وكاثر بشيبان ، كان يقال : مَنْ أراد عزّا بلا عَشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذلّ معصية الله إلى عن طاعة الله ، قيل لرجل من العرب : مَن السيدُ عندكم ؟ قال : الذي إذا أقبل هبناه وإذا أدبر آغتبناه ، ويحوه قول مسلم وكم مِنْ مُعدّ في الضمير لي الأذى \* رآني فألق الرعبُ ما كان أضمرا وقال أيضا

يأيها الشاتمي عرضي مُسَارَقَةً \* أَعْلِنْ به، أنت إن أعلمته الرجلُ

ومن أحسن ما قيل في الهيبة

ر فى كفّه خَيْرُراَنُ رَيُحِها عَبِق \* من كفّ أَرْوَعَ فَعِرْ بِينه شَمَمُ يُغْضِى حياءً ويُغْضَى من مَهَابته \* فَمَا يُكلَّمُ إلا حين يَبتسِمُ وقال ابن هَرْمة فى المنصور

له مَلَظاتُ عن حِفَاقَى سريرِه \* إذا كَرَها فيها عَقَابُ ونائلُ فأَمّ الذي أوعدتَ بالنَّكُلُ ثاكلُ فأم الذي أوعدتَ بالنَّكُلُ ثاكلُ كريم له وجهان وجه لدى الرضا \* أَسِيلُ، ووجه في الكريمة باسلُ وليس بُعْطِي العفوعن غير قدرة \* ويعفو إذا ما أمكنته المَقَائِلُ وقال آخر في العفو بعد القدرة

أســدُّ على أعــدائه \* ما إن يَليِنُ ولا يهون فإذا تمكّر منهــمُ \* فهنــاك أحلم ما يكون وقال آخر في مالك بن أنّس

يَابِي الجوابِ فِي يُراجَعُ هَيبَةً \* والسائلون نَواكسُ الأذقانِ
هَدْيُ التَّقِ وعَنَّ سلطانِ ٱلتَّقَ \* فهو ٱلمُطَاعِ وليس ذا سلطانِ
وقال آخر

وإذا الرجالُ رأَوْا يزيدَ رأيتهَـم \* خُضُعَ الرِّقابِ نواكسَ الأبصار وقال أبو نواس

أُضِمِرُ في القلب عَنَابًا له \* فإن بدا أُنْسِيتُ من هيبتهُ المدائني قال: قال ابن شُبرُمة القاضي لابنه: يابُني لا تُمكّن الناسَ من نفسك، فإن أجرأ الناس على السباع أكثرُهم لها مُعاينةً . قيل لأعرابي : كيف تقول: استخذأتُ أو استخذيتُ؟ قال: لا أقوله، قيل: ولم؟ قال: لأن العرب لاتَستخذى . وكان يقال: اصفَحْ أو الذبحُ .

(١) في العقد الفريدج ١ ص ٢٠٢ : هَدُّي الوَقَارِ .

۲.

#### باب المروءة

في الحديث المرفوع: قام رجل من مُجَاشِع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله الست أفضل قومى فقال: ووإن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لك خُلُق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حَسب، وإن كان لك تُق فلك دين وفيه أيضا «إن الله يُحِب مَعَالِي الأمور ويكره سَفْسافها» وروى كثير بن هشام عن الحكم بن هشام النَّقَفي قال: سمعت عبد الملك بن عُمير يقول: إن من مروءة الرجل جلوسه ببابه ، قال الحسن: لا دين إلا بمروءة ، قيل لابن هبيرة: ما المروءة وقال: إصلاح المال، والزَّانة في المجلس، والغداء والعشاء بالفناء ، قال ابراهيم: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق ولا سرعة المشي ، ويقال: سرعة المشي أنذهب بهاء المؤمن ،

قال معاوية: المروءة ترك اللذة، وقال لعمرو: ما ألدُّ الأشياء؟ فقال عمرو: مُن أَحداثَ قريش أن يقوموا ، فلما قاموا قال : إسقاطُ المروءة ، قال جعفر بن مجمد عن أبيه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وورُّوا لذوى المروءات عن عَثراتهم ، فوالذى نفسى بيده إن أحدهم ليعثُر وإنّ يدّه لفى يد الله ، كان عروة بن الزبير يقول لولده: يابني العبوا ، فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب ، قيل للأحنف : ما المروءة ؟ فقال : العبية فوالحرفة ، قال مجمد بن عمران التَّهى : ما شيء أشد مملا على من المروءة ، قيل : وأى شيء المروءة ؟ قال : لا تعملُ شيئا في السر تستحيى منه في العلانية ، وقال زهر في نحو هذا

السُّتُرُ دُونَ الفاحشات، ولا ﴿ يَلْقَاكُ دُونَ الْخَيْرُ مِنْ سِتْرُ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأُصولِ ، وفي العقد الفريد «تجاوزُوا» ·

 <sup>(</sup>٢) في الأصول «المروءة» والتصويب عن العقد الفريد .

وقال آخر

فسترى كإعلانى ، وتلك خليقتى \* وظلمةُ ليل مثلُ ضوء نهاريا قال عمر بن الخطاب : تعلّموا العربية فإنها تزيد فى المروءة، وتعلّموا النسب فرُبُّ رَحِم مجهولة قد وُصِلت بنسبها ، قال الأصمعيّ : ثلاثة تحكمُ لهم بالمروءة حتى يُعرفوا : رجل رأيت و راكبا ، أو سمعته يُعرب ، أو شمّمت منه رائحة طيبة . وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يُعرفوا : رجل شمّمت منه رائحة نبيذ في عُفل ، أو سمعته يتكلم فى مصر عربي بالفارسية ، أو رأيته على ظهر الطريق ينازع فى القدر ، قال ميمون أبن ميمون : أقل المروءة طلاقة الوجه ، والنانى التودد ، والنالث قضاء الحوائج ، وقال : من فاته حسبُ نفسه لم ينفعه حسبُ أبيه ، قال مَسلمة بن عبد الملك : مروءتان ظاهرتان : الرّياسة والفصاحة ، وقال عمر بن الخطاب : المروءة الظاهرة ، وقال بعض الشعراء

نومُ الغداةِ وشُربُ بالعشِيّاتِ \* موكَّلان بتهـديم المروءات

#### باب اللباس

ا حدثنى محمد بن عبيد قال ، حدثنا آبن عيينة عن إبراهيم بن مَيْسَرة عن طاوس عن آبن عباس ، قال : كُلْ مما شئتَ والبَسْ ما شئتَ اذا ما أخطأكَ شيئان : سَرَفُ أو غَيِلةً .

قال حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّث المِنْهال بن حَمّاد عن خارجة بن مُصْعَب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزْم عن أبيه، قال : كانت مِلْحَفةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يَلبسُ في أهله مُورْسةً حتى إنها لتَرْدعُ على جلده .

<sup>(</sup>١) مصبوغة بالورس وهو نبت أصفر باليمن . وفي الأصول: "مورّشة"؛ بالشين المعجمة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) تنفض صبغها .

حدَّثنى أبو الحطّاب، قال حدّث أبو عَتّاب قال حدّثنا المختار بن نافع عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن على ، قال : رأيت لعمر بن الحطاب رضى الله عنهما إزارا فيه إحدى وعشرون رُقْعة من أَدَم و رقعة من ثيابنا .

حدّثنا الزِّيادي قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجويري عن ابن عباس، قال : رأيت عمر بن الحطاب يطوف بالبيت و إزاره مرقوع بادرم ، نظر معاوية الى النَّخَار العُـدُري الناسب في عباءة فازدراه في عباءة ، فقال : يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلّمك و إنما يكلّمك مَنْ فيها ، قال سُعَيم بن وَثِيل

أَلَا لِيس زينُ الرحل قِطْعًا يُمزّق \* ولكنّ زينَ الرحل يا مَى واكبه

إِيَّاكُ أَن تَزْدَرِى الرجالَ فِمَا \* يُدرِيكَ ماذا يُكِنَّ للسَّدَفُ الصَّدَفُ الْفَسَ الْحَبَفُ العَبَقِ باقيةً \* يومًا وإن مس جسمَه العَجَفُ الفَسَ الحَدَّ حَرَ وإن أَلَّ به الضَّـرُ وفيه العَفَافُ والأَنفُ وقال آخر من المحدثين

تَعجَّبَتْ دُرُّ مِنْ شَيِي فَقَلْتُ لَمْ ﴿ لاَ تَعْجَبِي قَدْ يَلُوحُ الفَجْرُ فِي السَّدَفِ
وزادها عَجَّا أَنْ رُحْتُ فِي سَمَلٍ \* وما دَرْتُ دُرُّ أَنَّ الدُّرِ فِي الصَّدَفِ
حدَّثَى أبو حاتم عن الأصمعي أن ابن عَوْن آشتري بُرْنُسا من عمر بن أنس بن
سيرين فمرّ على مُعَاذة العَدويّة ، فقالت : أمثلُكَ يلبَسُ هذا! قال : فذكرتُ ذلك
سيرين فقال : ألا أَخْرِبُهَا أن تميا الداريّ آشتري حُلّة بالفِ يُصلّ فيها .

١.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: ألا أخبركم . والتصويب عن العقد الفريد . ج ٣ ص ٣٤٨

حدّثنى أحمد بن الخليل قال حدّثنا مُصعّبُ بن عبد الله من ولد عبد الله بن الزبير عرب أبيه ، قال أخبرنى إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثو بان مصبوغان بالزعفران : رِداءً وعِمَامةً .

حدّثنى مجمد بن عبيد قال حدّثنا على بن عاصم قال أخبرنا أبو اسحاق الشَّيْبانيّ قال: رأيتُ مجمد آبن الحنفية واقفا بعرفات على برْذونِ عليه مُطْرَفُ خَرِّأُصفُورُ .

حدَّثَىٰ الرَّياشَى عن الأَصْمَى عن حَفْص بن الْفُرَا فَصَةَ قال: أَدركَتُ وجوهَ أَهل البَصرة، شقيقَ بن ثَوْر فمن دونه وآنيتُهم في بيوتهم أَلِحَفَانُ والعِسَسَةُ فإذا قعدوا بأفنيتهم لَيسوا الأكسية وإذا أتَوا السلطانَ ركبوا وليسدوا المَطَارِفَ .

قدِم حَمَّادُ بن أبى سليمان البصرة فجاءه فَرقَدُّ السَّبَخِيُّ وعليه ثيابُ صوف فقال حماد : ضَعْ نصرانيتَك هـذه عنك، فلقد رأيتُنا ننتظر إبراهيم فيخرج علينا وعليه مُعصفَرةً وَنَحْن نرى أن المَيتة قد حلّت له .

وروى زيد بن الحُباَب عن النَّوْرى عن آبن بُحَرَيْج عت عَبان بن أبى سليان أن ابن عباس كان يرتدى رداءً بالف ، قال مَعْمَر: رأيت قميصَ أيوبَ يكاد يمَسَ الأرض، فكلمتُه فى ذلك فقال: إن الشهرة فيا مضى كانت فى تذييل القميص وإنها اليوم فى تشميره ،

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال أخبرنى بعض أصحابنا قال: جاء سَيَّار أبو الحَكَمَ الى مالك بن دينار في ثيابٍ آشتهرها مالك، فقال له مالك: ماهذه الشّهرة ؟ فقال له سيار: أتضعنى عندك أم ترفعنى ؟ قال: بل تضعك، قال: أراك تنهانى عن التواضع، فترل مالك فقعد بين يديه .

٢٠ (١) في لسان العرب: كل ما في العرب فرافصة بضم الفاء الا فرافصة أبا نائلة امرأة عثمان رحمــه الله
 فانه بفتح الفاء لا غير.
 (٢) اشتهرها : شنع بها .

قال أبو يعقوب الحُرَيميّ : أراد جعفو بن يحيى يوما حاجة كان طريقه إليها على باب الأصمى فدفع الى خادم كيسا فيه ألفُ دينار وقال : إنى سأنزل فى رجعتى الى الأصمعيّ وسيحدّثنى ويُضحِكنى فاذا ضحكتُ فضع الكيس بين يديه، فلما رجع ودخل عليه رأى حُبًا مكسو ر الرأس وجَرّة مكسورة العنق وقصعة مُشَعّبة وجَفْنة أعشارا ورآه على مصلّى بالى وعليه بَرَّكا أَنَّ أجردُ فغمز غلامَه ألا يضع الكيس بين يديه ولم بَدَع الأصمعيّ شيئا عما يُضحِكُ النَّكُلانَ إلا أورده عليه فما تبسّم وخرج، بين يديه ولم بَدَع الأصمعيّ شيئا عما يُضحِكُ النَّكُلانَ إلا أورده عليه فما تبسّم وخرج، فقال لرجل كان يُسايره : وومَن آسترعى الذئب ظلم ومن زرع سَبَحَة حصد الفقر، فإنى والله لو علمتُ أن هذا يكتُم المعروف بالفعل لما حَفَلتُ نشره له باللسان، وأين يقع مدح اللسان من مدح آثار الغنى، لأن اللسان قد يكذب والحال وأين يقع مدح اللسان من مدح آثار الغنى، لأن اللسان قد يكذب والحال

قعاجُوا فأثَنُوا بِالذِي أنت أهـلُه ﴿ ولوسكتوا أثنت عليك الحقائبُ مَم قال له : أعلمت أن ناووسَ أبرويزَ أمدحُ لأبرويزَ من شعرزهير لآل سِنان وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : رأيت مشيخةً بالمدينة في زِيّ الفتيان لهم الغدائرُ وعليهم للمُورَّد والمُعصفَر وفي أيديهم المَخاصِرُ وبها أثر الحيّاء ، ودينُ أحدهم أبعدُ من الثريّ إذا أريدَ دينُه ، ذمّ آبن التوءم رجلا فقال : رأيتُه مُشحَّم النعل دَرِنَ الجَوْرب مُخضَّن الحُفّ دقيقَ الخزامة ، أنشد آبن الأعرابيّ

فإن كنتَ قد أُعطيتَ خَرًا تَجْرَه \* تبدّلتَ ه من فروة و إهابِ
فلا تأيسَنْ أن تَملِكَ الناسَ إنّى \* أرى أُمـةً قد أدبرت لِذَهاب
قال أيوب يقول الثوبُ: ٱطونى أُجمِّلُك ، هِشَامُ بن عُرْوة عن أبيه قال، يقول
المال : أرنى صاحبى أعمّر، ويقول الثوب : أَكْرِ منى داخلا أُكرِ مُك خارجا ،

(۱) في اللّمان وغيره : الحُبِّ الخابية فارسى معرب ، (۲) كساء أسود .

ويقال: لكل شيء راحة ، فراحة البيت كنسه ، وراحة النوب طيّه . قيل لأعرابي : إنك تُكثِرُ لُبُسَ العِامة ، فقال : إن عظاً فيه السّمع والبصر لجَدير أن يُكن من الحر والقُدر . ويقال : حُبّى العرب حيطانها ، وعمائمها تيجانها ، وذكروا العامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال : جُنة في الحرب ، ومَكنة في الحر والقرّ ، وزيادة في القامة ، وهي بعد عادة من عادات العرب ، وقال طلحة بن عبيد الله : الدّهن يُذهِبُ البؤس ، والكُسوة تُظهِرُ الغِنى ، وآلإحسان إلى الخادم مما يَكبِتُ آلله به العدو .

أبو حاتم قال حدّثنا العتبى قال : سمعت أعرابيا يقول : لقد رأيتُ بالبصرة برُودا كأنما نُصِحَت بانوار الربيع وهي تروعُ ، واللابسوها أروعُ ، قال يحيى بن خالد للعَتّابي في لباسه – وكان لا يُبالى ما ليس – : يا أباعلى أخزى الله آمراً رضى أن يرفعه هيئتاه من جماله وماله ، فإنما ذلك حظَّ الأدنياء من الرجال والنساء ، لا والله حتى يرفعه أكبراه : همُّتُه ونفسُه ، وأصغراه : قلبُه ولسانُه ، وفي الحديث المرفوع : وإن الله إذا أنهم على عبد نعمة أحب أن يَرَى أثرَها عليه ، قال حبيب بن أبي ثابت : أن يَعزّ في خصَفَة خير لك من أن تَذلّ في مُطرّف ، وما آقترضتُ من أحد خير مِنْ أن تَعزّ في حصَفَة خير كلك من أن تَذلّ في مُطرّف ، وما آقترضتُ من أحد خير مِنْ أن أفترض من نفسي ، قال عمرو بن معديكرب

ليس ٱلجمالُ بمِستُرَدٍ \* فَأَعَلَمْ وَإِنْ رُدِّيَتَ بُرْدَا إِنْ رُدِّيَتَ بُرْدَا إِنْ رُدِّيْتَ بُرْدَا إِنْ أَوْرَثُنَ مَجْسَدَا وَقَالَ آبِنَ هَرْمَة

لوكان حولى بَنُــو أميـــة لم \* يَنطِق رجال إذا هــمُ نطقـوا إن جلسوا لم تَضِــقُ مجالسُهم \* أو رَكِبوا ضاق عنهمُ ٱلأفقُ

<sup>(</sup>١) نصح الثوب : خاطه .

كم فيهِمُ من أخ وذى ثِقةٍ \* عن منكبيه القميصُ مُنخَرِقُ تَجَهَمَ عُدُونُ النساء إذا \* ما آحر تحت القوانس الحَدَقُ فريحُهُم عند ذاك أندى من الشخصك وفيهم لخابط وَرقُ قال حدّثنى أحمد بن إسماعيل قال : رأيت على أبى سعد المخزومي الشاعر كردوانيا مصبوغا بسواد ، فقلت له : يا أبا سعد، هذا خرّ ؟ فقال : لا ، ولكنه دعيً على دَعيّ على دَعيّ ، وكان أبو سعد دعيا فى بنى مخزوم، وفيه يقول أبو البرق

لما تاه على الناس \* شريفٌ يا أبا سعد فته ما شِئتَ إذ كنت \* بلا أصل ولا جَدِّ والعبد وإذ حَظَّك في النسبِّة بين الحرِّ والعبد وإذ قاذفُك المُفْحِ شَشُ في أمنٍ مِنَ الحَدِّ

قال عَر بن عبد العزيز لمؤدّبه : كيف كانت طاعتى إياك وأنت تؤدّبنى ؟ قال : أحسن طاعة ، قال : فأطِعْنى آلآن كما كنتُ أطيعك ، خذ من شاربك حتى تبدو شفّاك ، ومن ثوبك حتى يبدو عقباك ، وكيع قال : راح آلأعمش إلى الجمعة وقد قلّب فروة عليدها على جلده وصوفها إلى خارج ، وعلى كتفيه منديل الحوان مكان الرّداء ، قال حدّثنى أبو الحطاب عن أبى داود عن قيس عن أبى حُصَين قال : رأيت آلشعبي يَقْضِي على جلد ، قال الأحنف : آستجيدوا النّعال فانها خلاخيل الرجال ، أبو الحسن المدائني قال : دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مُسلم في مدّرعة أبو الحسن المدائني قال : دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مُسلم في مدّرعة صوف فقال له قتيبة : ما يدعوك الى لُبس هذه ؟ فسكت ، فقال له قتيبة : أكلمك فلا تجيبني ! قال : أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسي ، أو أقول فقرا فأشكو ربي ،

<sup>(</sup>١) في الأصول : " سعيد" والتصويب عن الأغاني وهوالموافق لما في البيت الأوّل .

قال آبن السَّمَّاك لأصحاب الصوف : والله إن كان لباسُكم هـذا موافقا لسرائركم لقد أحببتم أن يطَّلع الناسُ عليها ، وإن كان مخالفا لها فقد هلكتم. وقال بعض المحدثين يعتذر من أطارِ عليه

فما أنا إلا السَّيفُ يا كُلُ جفنَه \* له حليَّةُ من نفســـه وهو عاطِلُ

# التَّخِـــتُمُ

قال حدّثنى أبو الخطاب زِياد بن يحيى الحَسَّانى" قال حدّثنا عبد الله بن ميمون قال حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم تختّم فى يمينه .

قال حدّثنى أبو الحَطَّاب قال حدّثنا سهل بن حَماد قال حدّثنا أبو خَلْدة خالد بن دينار قال : سألت أبا العالية ماكات نقشُ خاتَم النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: وصَدَقَ الله عليه قال : فألحق الخلفاء بعد صدق الله ومعد رسول [الله]".

قال أبو الحطاب حدّث عَنّاب قال حدّثنا سالم بن عبد الأعلى عن نافع عن آبن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يذكر الشيء أوْثقَ في خاتمه خيطا.

حدّثنى أبوالخطاب قال حدّثنا عبد الله بن ميمون قال: حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن خاتم على كان من ورق نقشُه وونعم القادرُ اللهُ ، كان على خاتم على بن الحسين بن على وعلمت فاعملُ ، كان نقش خاتم صالح بن عبيد الله بن على ووتبارك مَنْ

<sup>(</sup>۱) زيادة لم توجد بالأصل ولعلها سقطت من الناسخ. ويؤيده ما فى ''شرح المواهب اللَّدنية'' للزرقانى فى رواية ابن سعد عن أبى العالميـــة : أن نقش خاتمه «صدق الله» ثم ألحق الخلفاء «محمد رسول الله» . أنظرج ٥ ص ٥ ٤ طبع بولاق .

٢٠ هكذا بالأصل ولعل الصواب أبو عتاب فانا لم نجد فى شيوخ أبى الخطاب الا أبا عتاب وهو سهل
 ابن حماد المذكور آنفا . وقد جاءت الرواية عنه فى أقل سطر من صحيفة ٢٩٧ بكنيته أبى عتاب .

نَفْرِى بأنى له عبد " ونقشُ خاتم شريح "الحاتمُ خيرٌ من الظن "، ونقش خاتم طاهر الحُوّر عن الله الحق عنّ "، وكان لأبى نواس خاتمان : أحدهما عقيق مربع وعليه تعاظمَنى ذنبي فلما عَدَلتُ \* بعفوك ربّى كان عفوك أعظاً والآخر حديد صينى مكتوب عليه : "الحَسَنُ يشهدُ أن لا إله إلا الله مخلصًا "فاوصى عند موته أن يُقلَعَ الفصّ ويُغسَل ويُجعلَ في فمه ،

## باب الطيب

قال حدّثنا مجمد بن عُبَيد قال حدّث سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن أبى عثمانَ النَّهْدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ طِيب الرجال ما ظهر ريحُه وخَفِي لونُه، وخيرُ طيب النساء ما ظهر لونُه وخَفِي ريحُه» •

حدّثن القُطعِيُّ قال حدَّثنا بِشْرعن آبن لَهِيعَةَ قال حدَّثنى بُكَيرعن نافع: أن آبن عمركان يستجمر بعُودٍ غيرِ مُطَرَّى و يجعل معه الكافور و يقول: هكذاكان رسول الله يستجمر .

قال حدّثنا زياد بن يحيى قال حدّثنا زياد بن الربيع عن يونس، قال قال أبو قِلاً بة: كان آبن مسعود إذا حرج الى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب ريحه .

حدّثنى القُومَسِيّ قال حدّثنا أبو نعيم عن شَقيق عن الأعمش قال قال أبو الضّحى: • ١٥ رأيتُ على رأس آبن الزبير من المسك ما لوكان لى كان رأسَ مال •

قال حدَّثنى أبو الخطاب قال حدَّثنا أبو قتيبة وأبو داود عن الحسن بن زيد الهاشميُّ عن أبيه قال : رأيت آبن عباس حين أَحْرِم والغاليةُ على صلعته كأنها الرُّبِّ .

قال حدّثنى أحمــد بن الخليل عن عمرو بن عون عن خالد عن عمرو بن يحيى عن مجمد بن يحيى بن حَبّان قال : كان عبد الله بن زيد يتخلّق بالخَلُوق ثم يجلسُ في المجلس .

وحدَّثني أيضا عن سُوَيد بن سعيد عن ضِمام بن إسماعيل عن عُمَارة بن غَزيَّة قال: لَمَا أُولُمْ عَمْرُ بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك أسرج في مسارجه تلكَ الليلةَ الغالية .

قال وحدَّثني عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله آبن أبي جعفر عن الأعرج، قال : قال أبو هريرة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا تَرَدُّوا الطِّيبَ فإنه طَيِّبُ الريح خفيفُ المُحْمِل» .

قال حدَّثني زيد بن أُخْرِم قال حدّثنا أبو داود قال حدّثنا أنس بن مالك قال حدّثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطِّيب في مَفَارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعرِمٌ . إبراهيم بن الحكم عن أبيــه قال [قال] عِكُمة: كان آبن عباس يَطْلِي جسدَه بالمسك فاذا مرّ بالطريق قال آبن عباس: أُمَّنَّ ابنُ عِباس أم مَّنَّ المسكُ؟ . قال المُسيَّب بن عَلَس يمدح بني شيبان تَبِيتُ الملوكُ على عَنْبُ \* وشيبانُ إن غَضبتْ تَعْتُب وكالشَّهُد بالراح أحلامُهُم \* وأحلامُهم منهما أعذبُ وكالمسكِ تُربُ مَقاماتهم \* وتربُ قبورهم أطيبُ أخذه العباس بن الأحنف فقال

> وأنت إذا ما وطئتَ الترا \* بَ صار ترابُك للناس طيبا وقال كعب بن زهير يمدح قوما

المُطعِمون إذا ما أَزِمَةُ أَزَمَتْ \* والطيّبونَ ثيبًا بُّا كُمُّا عَرِقُوا

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخة الألمانية ، وظاهر السياق يقتضى « بنى » أما النسخة الفتوغرافية فالفعل فيهما محذوف سهوا .

<sup>(</sup>٣) .كذا بالأصل ولعلها قال الناس .

وأنشد آبن الأعرابي

خَوْد يَكُونَ بِهَا القليل تَمَسَّه \* مِن طيبها عَبِقًا يطيبُ ويَكُثُرُ

شَكَرَ الكَرَامَةَ جِلدُها فَصَفَا لَهَا \* إِن القبيحة جلدُها لا يَشَكُرُ

حدَّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال : ذُكِر لأيوب هؤلاء الذين يتقشَّفون فقال :
ما علمتُ أن القذرَ من الذين •

## باب المجالس والجُلُساء والمحادثة

قال حدّثنى أحمد بن الخليل عن حبّان بن موسى قال حدّثنا آبن المبارك عن معمر عن سُهيل عن أبيـه عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرجلُ أحقُ بمجلسه اذا قام لحاجةٍ ثم رجعً» .

وحدَّثنى أيضا عن سعيد بن سليان عن إسحاق بن يحيى عن المُسيَّب بن رافع عن عبد الله بن يد الله عليه وسلم: عبد الله بن يد الله عن عبد الله بن الغَسِيل قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرءُ أحقَّ بصَدْر بيته وصدر دابته وصدر فراشه، وأحَقَّ أنْ يَوُمَّ في بيته» .

قال حدّ ثنى مجمد بن عُبيد قال حدّ ثنا آبن عُينة عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر عمد بن على قال : ألق لعلى وسادة بفلس عليها وقال : إنه لا يأبى الكرامة إلا حمار وفي الحديث المرفوع عن أبى موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ الحليس الصالح مَثُلُ الدّارِيّ إن لم يُحُذِك من طيبه عَلِقَكَ من ريحه ، ومَثَلُ الحليس السوء مَثُلُ الكير إن لم يَحُرِقْكَ بشَرَار ناره عَلقَك مِن نَتْه ، قال أبو إدريس الخولاني : السوء مَثُلُ الكير إن لم يَحُرِقْكَ بشَرَار ناره عَلقَك مِن نَتْه ، قال أبو إدريس الخولاني :

<sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية : الغليل وفى الفتوغرافية : العليل ، وكلاهما محرّف عن «القليل» أذ هو الذى يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) أحذاه : أعطاه .

المساجدُ مجالسُ الكرام ، قال الأحنف : أطْيَبُ المجالسِ ما سافرَ فيـــه البصرُوآتَدع فيه البدنُ ، فأخذه على بن الجهم فقال

صُحُونٌ تُسافرُ فيها العيون ﴿ وَيَحْسَرُ عَن بُعَد أَقطارِها

وقال المهلب : خيرُ المجالس ما بَعُدَ فيه مَدَى الطَّرْف وكثرت فيه فائدةُ الحليس. قيل للاَّ وْسِيَّةِ : أَيُّ مَنظَرٍ أحسنُ ؟ فقالت : قصورٌ بِيضٌ في حدائقَ خُضْرٍ. ونحوه قول عدى مِن زيد

كُدُمَى العاج فى المحاريب أو كالـ شبيض فى الرّوض زهرُه مُستنـيرُ حدّثنا سهل بن محمد قل حدّثنا الأصمعيّ قال : كان الأحنفُ إذا أتاه إنسان أوسع له ، فان لم يحـد موضعا تحرّكَ ليريه أنه يُوسِعُ له ، وكان آخر لا يُوسِعُ لأحد ويقول وَ مَهْلانُ ذو الهَضَبات ما يَتَحَلُّونَ .

قال آبن عباس : لحليسي على ثلاثُ : أن أَرْمِيَهُ بطَرْفي إذا أقبل ، وأن أُوسِعَ له إذا جلس، وأُصْغِيَ إليه إذا تحدّث، وقال الأحنف : ما جلستُ مجلسًا فخفت أن أقامَ عنمه لغيرى ، وكان يقول : لآن أُدعَى من بعيد فأُجيبَ أحبُ إلى من أن أُقْصَى من قريب ،

ا كان القَعْقاع بن شَوْر إذا جالسه رجل فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيبا في ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حاجته، وغدا إليه بعد المجالسة شاكرا. وقسم معاوية يوما آنية فضة ودفع إلى القعقاع حظّه منها، فآثر به القعقاع أقربَ القوم إليه فقال

<sup>(</sup>۱) من «ودع» ککرم ووضع : سکن .

 <sup>(</sup>۲) هذا شطر بيت من قصيدة للفرزدق وقدجا ، في الأصل و في معجم البلدان هكذا «ثهلان ذو الهضبات»
 بالرفع . وقال ابن برى فيا حكاه صاحب اللسان : صوابه «ثهلان ذا الهضبات » بالنصب لان صدره :
 \* فارفع بكفك إن أردت بنا ، نا \*

وكنتُ جليسَ قعقاع بن شَوْر \* ولا يَشَــقَى بقعقاع جليسُ ضحوكُ السنّ إن نطقوا بخــير \* وعنــد الشرّ مِطراقُ عَبَــوسُ

كان يقال: إياك وصدر المجلس فإنه مجلس قُلْعة ، قيل لمحمد بن واسع: ألا تَجلسُ متكنا! فقال: تلك جِلْسَةُ الآمنين، قال عمرو بن العاص: ثلاثة لا أمَلُهم: حَلِيسَى ما فَهِمَ عَنَى، وثوبى ما سترنى، ودابتى ما حملت رجلى ، وزاد آخر: وآمرأتى ما أحسَنتُ عشرتى ،

ذكر رجل عبد الملك بن مروان فقال: إنه لآخذُ بأربع، تارِكُ لأربع: آخذُ بأحسن آلحسن آلحسن آلحسن آلاستماع إذا حُدّث، وبأحسن البشر إذا لتي، وبأحسن آلاستماع إذا حُدّث، وبأحسن البشر إذا لتي، وبأيسر المدّونة إذا خولف، وكان تاركا لمحادثة اللئيم، ومنازعة اللَّهوج، ومماراة السفيه، ومصاحبة المأ بون .

كان رجل من الأشراف إذا أتاه رجل عند آنقضاء مجلسه قال : إنك جلست إلين على من قيام منا أفتأذن ؟ . قال الفُضَيل بن عياض للثورى : دُلِّني على مَن أجلس إليه ، قال : تلك حالة لا تُوجد ، قال مُطرِّف : لا تُطعم طعامك مَن أجلس إليه ، قال : تلك حالة لا تُوجد ، قال مُطرِّف : لا تُطعم طعامك مَن لا يشتهيه ، يُريد : لا تُقبيل بحديثك على من لا يُقبل عليك بوجهه ، وقال سعيد بن سلم : إذا لم تكن المحدِّث أو المحدَّث فانهض ، ونحوه قول آبن مسعود : حَدَّث القوم ما حَدَّجوك بأبصارهم ،

قال زياد مولى عَيَّاش بن أبى ربيعة : دخلت على عمر بن عبد العزيز، فلمسارآنى رحل عن مجلسه وقال : إذا دخل عليك رجل لا ترى لك عليه فضلا فلا تأخُذْ عليه شرفَ المجلس ، وقال آبن عباس : ما أحدُّ أكرم على من جليسى ، إن

 <sup>(</sup>١) فى النسخة الألمانية : رحلي ٠ (٢) فى العقد الفريد : لمجاوبة ٠

الذباب يتمع عليه فيشقى على . ذكر الشَّعبيّ قوما فقال : ما رأيتُ مثلَهم أشدَّ تَنَاوْ با في مجلس ولا أحسنَ فهمًا عن محدِّث .

صر قال سليان بن عبد الملك : قد ركبنا الفارة ووطئنا الحسناء ولَيِسنا الليِّنَ وأكنا الطَّيبَ حتى أَجَمنا، ما أنا اليوم الىشيء أحوجُ متى إلى جليس أضعُ عنى متونة التحفيظ فما بينى و بينه.

روى أبن أبي ليلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جَعْدة قال، قال عمر بن الخطاب: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبهتى في التراب لله أو أجالس قومًا يلتقطون طيّب القول كما يُلتقط طيّب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقتُ بالله. قال عام بن عبد قيس: ما آسى على شيء من العراق إلا على ظمأ الهواجر، وتجاوب المؤذنين، وإخوان لى منهم الأسودُ بن كلثوم ، وقال آخر ما آسى من البصرة إلا على ثلاث: قصب السّكر، وليل الحرير، وحديث ابن أبي بكرة ، وقال المغيرة : كان يجالس إبراهيم صيرفي ورجل متهم برأى الخوارج، فكان يقول لن : لا تذكروا الربا إذا حضر هذا، ولا الأهواء إذا حضر هذا ، وكان إمام مسجد الحرام لا يقول (تَبَّتُ يَدَا أَبي فَيْ) إلا عند ختم القرآن في شهر ومضان من أجل النَّهَيِيْنَ .

١٥ كَانَ يَقَالَ : خَادَثَةَ الرَجَالَ تُلَقِيعُ أَلْبَابَهَا . كَانَ بعض المُلُوكُ فَى مسيرَلَه ليلا فقال لمن حوله : إنه لا يُقطَعُ سُرَى الليل بمثل الحديث فيه فلينفُض كل رجل منكم بن

<sup>(</sup>١) في الأصول: تنابذًا، والتصويب عن العقد الفريد .

<sup>(</sup>٢) أبعم الطَّعَامُ وغيره : كرهه وملَّه .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: رطب والنصويب عن ثمار القلوب للثعالي .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: الحزين وهو تحريف والتصويب عن ثمار الفلوب، قال الجاحظ: فى أغلى جبانة البصرة موضع يقال له الخرير. يقال إن الناس لم يروا قط هوا، أعدل ولا نسيا أرق ولا أطيب مرف ذلك الموضع.

10

. (1) . جَوْشًا منه . قال معاوية لعمرو بن العاص : ما بقى من لذة الدنيا تلذَّه ؟ قال : محادثةُ أهل العلم، وخبرُ صالح يأتيني من ضَيْعتى . قال أبو مُشهِر : ما حدّثت رجلا قط إلا حدّثني إصغاؤه : أَفَهِمَ أم ضَيَّع .

### باب النُّقُــــلاء

قال ابراهيم : إذا علم الثقيلُ أنه ثقيلُ فليس بثقيل . كان يقال : مَنْ خَاف أن يُثقِّل لم يثقُل . قيل لأيوب : ما لكَ لا تكتبُ عن طاوُس؟ فقال : أتيته فوجدته بين ثقيلين : ليث بن أبي سليم ، وعبد الكريم بن أبي أميّة .

أخبرنا النُّوشَجَانِي عن عمر بن سعيد القرشي قال حدَّثني صَدَقة بن خالد قال : أتيت الكوفة بفلستُ إلى أبى حنيفة ، فقام رجل من جلسائه فقال في الفيل تحمِد له ميّاً \* بأثقلَ من بعض جُلاسنا في حملت عنه شيئا .

 <sup>(</sup>۱) في القاموس : الجوش القطعة العظيمة من الليل أو من آخره ا هـ والجوشن بزيادة النون لغة فيه •

مر رجل بصدیق له ومعه رجل ثقیل، فقال له :کیف حالك؟ فقال وقائل کیف أنت قلتُ له \* هذا المنسى فما تَرى حالى وقال نشار

رَبِّمَا يَنْقُلُ الجليسُ و إِنْ كَا \* نْ خَفَيْفَا فَى كُفَّةَ المَيْزَانِ وَلَقَدَ قَلْتُ حَيْنَ وَتَّذَفَى ٱلأَرْ \* ض ثقيسلُّ أَرْبَى عَلَى مُهُلَانِ اللهُ اللهُ أَرْضُ \* حَلْتُ فُوقِهَا أَبَا سَفَيَانِ ! وَقَالَ آخِر

هل غُربةُ الدار منك مُنجتي \* إذا آغتدتُ بى قلائصُّ ذُمُلُ وما أُظرِّ الفَلْكُ أيها الرجلُ وما أُظرِّ الفَلْكُ أيها الرجلُ ولا الفَلْكُ أيها الرجلُ ولو ركبتُ النَّبَاق أدركني \* منكَ على نأى دارك الثقَّلُ لُو منكَ على نأى دارك الثقَّلُ محل الله فيا ملكتُ نافلةً \* تأخذُه جملةً وترتحلُ وقال أعرابي

كأنى عند حمزة فى مُقامى \* ألا حُيِّتِ عنا يا مَدِينَا بُلِينَا عنده حتى كأنا \* ألا هُبِّى بصَحنِك فاصبَحينا وقال آخ

ثقيالٌ يُطالِعنا من أَمَّ \* إذا سرّه رغم أنفى ألمَّ لطلعت وخرَّ في الحشا \* كوخر المَشَارط في المحتجم المعت وخرَّ في الحشا \* ولا حمَلَت الين قدم المساك له إذ بدا طالعا \* ولا حمَلَت الين قدم فقدتُ خيالك لا مِن عمَّى \* وأذْنِي كلامَك، لا من صَمَّم

<sup>.</sup> ٢ (١) فى العقد الفريد؟ ج ١ ص ٢٢٣: أباعران. (٢) هكذا بالنسختين الفتوغرافية والألمانية "تغينى" ولعلها "منجيتى". (٣) فى العقد الفريد؛ ج ١ ص٢٢٣: «اذ بدا لا بدا» وفى ديوان ناظمه أبي نواس لا أتى . (٤) فى العقد الفريد والديوان: وصوت كلامك .

قال سُهيل بن عبد العزيز: مَنْ تَقُـلَ عليك بنفسه وعَمْك في سؤاله فألزمه أذناً صماء وعبناً عمياء .

وكتب بعضُ الكتّاب فى فصل من كتابه: ما آمنُ نزعَ مُستميعٍ حرمته، وطالبِ حاجة رددتُه، ومُثابِرٍ ثقيلٍ حجبتُه، أو منبسط نابٍ قبضتُه، ومُقبلٍ بعنانه على لوّيتُ عنه، فقد فعلت هذا بمستحقين و بتعذر الحال، فتثبت رحمك الله، ولا تُطِعْ كلّ حَلّاف مَهين .

وقال بعض المُحدَثين للخليل

خرجنا نُريد غُزاةً لن \* وفِينا زِيادٌ أبو صَعْصَعهُ فَسَنَّةُ رَهُطٍ به أَرْبعهُ فَسَنَّةُ رَهُطٍ به أَرْبعهُ

#### باب البناء والمنازل

الهيثم بن عدى عن مُجَالِد عن الشَّعبيّ قال قال السائب بن الأقرع لرجل من العجم: أخبرني عن مكان من القرية لا يَخْرَبُ حتى أستقطع ذلك الموضع، فقال له: ما بين الماء إلى دار الإمارة، فاختط لثقيفٍ ذلك الموضع، قال الهيثم بن عدى : فبتُ عندهم فإذا ليلهُم بمنزلة النهار .

وقال قائل في الدار: ليكن أوَّل ما تَبتاعُ وآخَرَما تبيعُ .

وقال يحيى بن خالد لآبنه جعفر حين آختط داره ليبنيها : هي قميصُك فان شئت فوسّعه ، وإنْ شئت فضيّقه ، وأتاه وهو يبنى دارَه التى ببغداد بقرب الدور، وإذا هم يُبيّضون حيطانها فقال : اعلم أنك تُعَطّى الذهبَ بالفضة ، فقال جعفر: ليس فى كلّ مكان يكون الذهبُ أنفى من الفضة ، ولكن هل ترى عيبا ؟ قال : نعم ، مخالطتها دورَ السُّوقة .

دخل آبن التوءم على بعض البصريين وهو يبني دارا كثيرةَ الذرع ، واسعةً الصحن، وفيعة السَّمك، عظيمة الأبواب، فقال: اعلم أنك قد ألزمت نفسك مـُونة لا تُطاقُ، وعيالا لا يُعتملُ مثلُهم، ولا بدلك من الخدم والسَّتور والفرش على حسب مَا ٱبْتُلِيتُ بِهِ نَفْسُك، وإنَّ لم تَفْعَلُ هَجَّنتَ رأيك .

وقرأت في كتاب و الآيين " أنه كان يُستقبَلُ بفراش الملك ومجلسه المشرِقُ ، أو يُستقبلُ به مَهِبُّ الصَّبا ، وذلك أن ناحية المشرق وناحية الصبا يوصفان بالعلق والارتفاع، وناحيةَ الدُّبور وناحيةَ المغرِب يُوصَفان بالفضيلة والانخفاض، وكان يُستقبلُ بصدور إيوانات الملك المشرقُ أو مَهبُّ الدبور، ويُستقبلُ بصدور آلخلاء وما فيه من المقاعد مَهبُّ الصَّبا، لأنه يقال: إن آستقبالَ الصَّبا في موضع آلخلاء آمنُ ١٠ ﴿ مَن شِحُو السَّحَوَةُ وَمِن رَبِحُ ٱلْحِلَّةُ .

وكان عمر يقول: على كُلُّ خائنِ أمينان: آلماءُ والطينُ . ومر ببناءُ يُبنِّي بآجُرُّ وَجِصٌّ فَقَالَ : لَمْنَ هَذَا؟ قَالُوا : لَفَلَانَ ، عَامِلِ لَه ، فَقَالَ : تَأْبِي ٱلدراهُمُ إِلَّا أَن تُخْرِج أعناقَها، وشاطَره مالَه .

أبو ٱلحسن قال : لما بلغ عمرَ أن سعدا وأصحابه قد بَنُوا بالمدّر قال : قد كنتُ أكره لكم البنيانَ بالمدر، فأمّا إذ قد فعلتم فعرَّضوا ٱلحِيطانَ، وأطيلوا السَّمْكَ، وقاربوا بين آلخشب. وقيل ليزيد بن آلمهلب : لم لا تَبني بالبصرة دارا؟ فقال: لأني لا أدخلها إلا أميرا أو أسيرا، فان كنتُ أسيرا فالسجن دارى، و إن كنتُ أميرا فدارُ الإمارة دارى . وقال : الصواب أن أَتَّخَذَ ٱلدورُ بين الماء والسَّــوق ، وأن تكونَ ٱلدورُ شرقية والبساتينُ غربية.

قال بعض الشعراء

بنو عُميرٍ مجدُهم دارُهم \* وكلُّ قــوم لممُ بَحْــدُ

(١) وردت هذه الكلمة هكذا بالأصلين ولم يظهر لها معني .

وقال آخر لأبى محمد اليزيدى

قَوْمِي خِيارٌ غير ما أنهم \* صَولَتُهُم منهم على جارِهم ليس لهم مجدٌ سوى مسجد \* به تَعَـدُوا فوقَ أطوارهم لو هُـدِمَ ٱلمسجدُ لم يُعرَفُوا \* يوما ولم يُسمَع باخبارهم وقال رحل من خُراعة

فَى رَالْمُسَيِّبُ بِالمُنَارِهِ \* وَمَنَارِهُ بِسَرَّمَا عُمَارِهِ فَإِذَا تَفَاخِرِتِ القَبَا \* ثُلُ مِن تَمْيَم أُو فَزارِهِ حَفَلَتْ عَلَيْكُ شُيُوخُ ضَبِّهُ قَ بِالمُسَيِّبِ وَالمَنَارِهِ

مر" رجل من آلخوارج بدار تُبنَى فقال: مَنْ هذا ٱلذى يُقَيمُ كَفِيلًا ؟. وقالوا: كُلُّ مال لا يَخْرِجُ بخروجكَ ولا يرجعُ برجوعكَ ولا ينتقلُ فى الوجوه بانتقالكَ فهو كَفِيلٌ .

وقالت آ لحكاء من آلروم: أصْلحُ مواضع البنيان أن يكونَ على تلَّ أو كِبْس وثيق ليكونَ مُطِلَّا، وأحقَّ ما جُعِلتُ إليه أبوابُ المنازل وأفنيتُها وكواؤها آلمشرقُ وآستقبالُ الصَّبا، فان ذلك أصلح للأبدان لسرعة طلوع الشمس وضوئها عليهم •

ومن حسن التشبيه في البناء قولُ على بن آلجهم

صُحُونَ أَسَافِر فيها العيون \* وتَحْسِرُ عن بعد أقطارِها وقُبَّهُ مُلْك كأن النجو \* مَ تُصْفِي إليها بأسرارها وفَوَّارةً مَأْرُها في السماء \* فليست تُقَصَّرُ عن ارها إذا أُوقِدتُ نارُها بالعراق \* أضاء آلجازَ سَنَا نارها برد من أنزَت \* على الأرض من صَوْب أقطارها تَرُدُّ على آلمزن ما أنزلَت \* على الأرض من صَوْب أقطارها

<sup>(</sup>١) محلة بالكوفة تنسب الى عمارة بن عقبة بن أبي معيط . معجم البلدان .

لها شُرُفاتُ كأن آلربيع \* كساها آلرياضَ بأنوارها فهن كُصطحباتٍ خرجن \* لفصح النصارى وإفطارها فِنْ بين عاقصةٍ شعرَها \* ومُصلحةٍ عَقْدَ زُنَّارِهَا وقال الوليد بن كعب

بكتُ دارُ بِشرِ شَجَوَهَا أَن تَبدَلت \* هــــلالَ بن عياد بِبشر بن غالب وما هي إلا مثلُ عِرسٍ تَنقَلتُ \* على رَغْمِها من هاشم في مُحَــارِبِ وقال آخر

أَلَمْ تَرَحَوْشَا أَمْسَى يُبَنِّى ﴿ قَصُورًا نَفَعُهَا لَبَى بُقَيَالُهُ وَمُ اللَّهِ يَحَدُثُ كُلُّ لِيلَهُ يُومِّلُ أَنْ يُعَدِّرُ عُمُلِ رَبُوحٍ ﴿ وَأَمْنُ اللَّهِ يَحَدُثُ كُلُّ لِيلَهِ

كان مالك بن أسماء يَبْوَى جاريةً من بنى أسد وكانت تنزل خُصًا وكانت دارُ مالك مبنيةً بآجُرِّ فقال

ياليتَ لى خُصًّا يُجَاوِرُها \* بدلًا بدارى في بني أسد الخُصُّ فيه تَقَرُّ أعينُنَا \* خيرُ من الآجُرِّ والكَسد

حدّثنى مجمد بن خالد بن خِداش عن أبيه قال حدّث إسحاق بن الفُرات قاضى الله مصر عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال قال سليان بن داود لابنه : يابُنى إن من ضيق العيش شِراء الخبر من السوق، والنقلة من منزل إلى منزل .

بلغنى أن رجلا من الزهاد مر فى زورق، فلما نظر إلى بناء المأمون وأبوابه صاح: واعْمَرَاه! فسمعه آلمأمونُ فدعا به فقال : ما قلت؟ قال : رأيتُ بناء آلأ كاسرة فقلتُ ما سمعت، قال المأمون : أرأيت لو تحوّلتُ من هذه المدينة إلى إيوان كسرى بالمدائن هل كان لك أن تعيب نزولى هناك؟ قال: لا، قال: فأراك إنما عبت إسرافى

فى النفقة، قال: نعم، قال: فلو وهبتُ قيمة هذا ٱلبِناء لرجل أكنتَ تعيب ذلك؟ قال: لا، قال: فلو بَنَى هذا ٱلرجلُ بما كنتُ أهبُ له بناءً أكنتَ تصيحُ به كا صحت بى ؟ قال: لا، قال: فأراك إنما قصدتنى خاصتى فى نفسى لا لعله هى في غيرى، ثم قال له: هذا ٱلبناءُ ضربُ من مصايدنا نبنيه ونتخذ الجيوش ونُعِدُ السلاحَ والكُراعَ وما بنا إلى أكثره حاجةً، فلا تَعُودِن إلى فتمسّكَ عقوبى، فإن الحفيظة ربما صرفَتْ ذا الرأى إلى هواه، فاستعمله .

#### رر) باب المزاح والرخص فيه

قال حدّثنا محمد بن عبيد عن معاوية عن أبى إسحاق عن هشام بن عروة عن أبى سلمة قال : أخبرتنى عائشةُ أنها سابقتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فسبقته، وسابقتْه فى سفر آخر فسبقها وقال : «هذه بتلك» .

حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع قال : كان أبو هريرة على المدينة خليفةً لمروانَ، فربما ركب حمارا قد شدّ عليه برذعةً وفي رأسه طيةً فيلتى الرجلَ فيقول : الطريق، قد جاء الأمير، وربما دعانى إلى عشائه بالليل فيقول : دع العراق للأمير، فأنظر فإذا هو ثريد بريت .

قال حدّثنى مجمد بن مجمد بن مرزوق عن زاجر بن الصّلْت الطاحى عن سعيد ١٥ ابن عثمان قال، قال الشعبيّ لخياط مرّ به : عندنا حُبُّ مكسور تَخيطُه ؟ فقال الخياط : إن كان عندك خيوطٌ من ريح .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم نجد في القاموس ولا في اللسان الرّخص بمعنى الترخيص والنسهيل، والوارد في هذا المعنى انمــا هو الرخصة بناء التأنيث فلعل الناء سقطت من قلم الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) العُراق : العظم أكل لحمه أو العظم بلحمه ٠

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : الطاحى بالحيم وهو تحريف والتصويب عن تاج العروس •

وحدَّثَى بهذا الإسناد قال : دخل رجل على الشعبيّ ومعه فى البيت امرأة فقال. أيكم الشعبيّ ؟ قال الشعبيّ : هذه . وسئل الشعبيّ عن لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكَفَاف، قال : فما تقول فى الذَّبَان ؟ قال : إن اشتهيتَه فكُلُه .

قال خالد بن صفوان للفرزدق وكان يمازحه : ما أنت يا أبا فراس بالذى لمَّ رأينـــه أكبرنه وقطعن أيديهن، قال : ولا أنت يا أبا صفوان بالذى قالت فيـــه الفتاة لأبيها : (يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ).

حماد بن زيد عن غالب أنه سأل ابن سيرين عن هِشَام بن حسان قال : تُوفّى البارحة ، أَمَا شَعَرتَ ؟ فَخْزِع واسترجع ، فلما رأى ابنُ سيرين جزعه قرأ (اللهُ يَتَوفّى البارحة ، أَمَا شَعَرتَ ؟ فَخْزِع واسترجع ، فلما رأى ابنُ سيرين جزعه قرأ (اللهُ يَتَوفّى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْنَ فِي مَنَامِهَا) .

١٠ مَرَّ بالشعبيّ مَمَّالُ على ظهره دَنُّ خَلِّ ، فلما رآه وضع الدنَّ وقال : ماكان اسمُ امرأة ابليسَ ؟ فقال الشعبيّ : ذاك نكاحُ ما شَهدناه .

حدّثنى محمد بن عبد العزيز عن الأصبهاني" عن يحيى بن أبى زائدة عن الأعمش قال : عادنى إبراهيم فنظر إلى منزلى فقال : أمّا أنتَ فَتُعُرَفُ في منزلك أنكَ لستَ مِن أهل القريتينِ عظيم .

وروى وكيع عن ربيعة عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة قال، قالت أم سلمة : خرج أبو بكر في تجارة ومعه نُعَيان وسوَيبِطُ بن حرملة ، وكانا شهدا بدرا، وكان نعيان على الزاد فقال له سويبط وكان منّ احا : أطعمني ، فقال : حتى يجيء أبو بكر، فقال : أما والله لأغيظنك ، فمرّوا بقوم فقال لهم سويبط : أتشترون منى عبدا لى ؟ قالوا : نعم ، قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : إنى حرّ ، فإن كنتم عبدا لى ؟ قالوا : بنم ، قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : إنى حرّ ، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تُفسدوا على عبدى ، فقالوا : بل نشتريه منك

10

بعشر قلائص، ثم جاءوا فوضعوا فى عنقه حبلا وعمامة واشتروه، فقال نعيان : إن هـــذا يستهزئ بكم وإنى حرّ، قالوا : قد أُخبرنا بخبرك، وآنطلقوا به ، وجاء أبو بكر فأخبروه فاتبعهم فردّ عليهــم القلائص وأخذه ، فلما قدِموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فضحك هو وأصحابه منهما حولا .

حدّ ثنى محمد بن عبد العزيز قال حدّ ثنا عبدالله بن عبد الوهاب الجَجَىّ عن أبى عَوانة عن قتادة أن عدى " بن أرطاة تزوّج امرأة بالكوفة وشرط لها دارها فأراد أن ينقلها غاصمته إلى شريح، فقال: أين أنت أصلحك الله ؟ قال: بينك وبين الحائط، قال: إنى رجل من أهل الشأم، قال: بعيد سحيق، قال: إنى تزوّجت امرأة، قال: بالرفاء والبنين، قال: وولدت غلاما، قال: ليَهْنِئك الفارس، قال: وشرطتُ فال: بالرفاء والبنين، قال: والمسرطُ أملكُ، قال: اقض بيننا، قال: قد قضيتُ، قال: عَدْ مَا فَال المحدّث المرأة عديثين فإن أبت فآربَع " قال لى المحدّث: عَدْ وأميك ، قال بالرفاء وإنما هو فاربع أى كُفَّ وأميك ،

وتقدّم رجلان إلى شريح فى خصومة فأقرّ أحدُهما بما يدّعى الآخر عليــه وهو لا يعلم، فقضى عليه شريح، فقال الرجل: أتقضى على بغير بينة؟ فقال: قد شهد عندى ثقة، قال: ومن هو؟ قال: ابن أخت خالتك .

كان ابن سيرين يُنشِد

نُبِّئْتُ أَنْ فَتَاةً كَنْتُ أَخْطِبُها \* عُرقوبُها مثلُ شهراً لصوم في الطول

<sup>(</sup>١) فى القاموس فى مادة نعم أن نعيان هو المزّاح وأنه هو الذى باع سو يبطا و بعـــد نحو صفحتين من هذا الكتاب ستجد ذكر نعيان بأنه هو المزاح .

<sup>(</sup>۲) رواه الميــدانى «حدّث آمرأة حديثين فان لم تفهم فأربعة وفسره بقوله أى زد ثم قال : وأراد المحديثين حديثا واحدا تكرره مرتين فكأنك حدثتها حديثين ، والمعنى كررلها الحديث لأنها أضعف فهما فان لم تفهم فاجعلهما أربعا . ورواه فى اللسان كما فى الأصل وقال فى معناه أى قف واقتصر وهو من ربع يربع اذا كف وأمسك .

وقال أيضا

لقد أصبحت عِرسُ الفرزدق ناشزا \* ولو رضيتُ رَحَ استه الاستقرَتِ وكان ابن سيرين يضحك حتى يسيل لُعابه .

آلمدائنى قال، قال عمرو بن آلعاص لمعاوية : إنى رأيت آلبارحة في المنام كأن القيامة قد قاممت ووُضِعت آلموازينُ وأُحضِر الناسُ للحساب، فنظرت إليك وأنت واقف قد ألجمك العرقُ، وبين يديك صحف كأمثال آلجبال، فقال معاوية : فهل رأيت شيئا من دنانير مصر!

كان مَعْن بن زائدة ظَينِنا فى دينه، فبعث إلى آبن عياش المَنْتوف بالف دينار، وكتب إليه : قد بعثتُ إليك بالف دينار آشتريتُ بها دينك، فاقبض المال وآكتب إلى بالتسليم، فكتب إليه: قد قبضتُ الدنانير وبِعتك بها دينى خلا التوخيد ليا عرفتُ من زهدك فيه .

قال الرشيد ليزيدَ بن مِنْ يد : ما أكثرَ الخلفاءَ من ربيعة ! فقال يزيد : أجل، ولكن منابرهم الجُذوع .

قال بلال بن أبى بُرْدة لاّبن أبى علقمة : إنما دعوتك لأسخر منك ، فقال له اّبن ابى علقمة : لئن قلت ذاك لقد حَكَمَّ المسلمون رجلين سَخِرَ أحدُهما من الآخر . كان يقال : السِّبابُ مِزاح النَّوْكي ، وقال الشاعر

أَخُو آلِجُدِّ إِنْ جَادِدَتَ أَرْضَاكَ جِدُّه \* وَذُو بَاطِلَ إِنْ شُنْتَ أَلْمَـاكَ بَاطِلُهُ وَقَالَ مِسْعُرُ بِنَ كِدَام لابنه

ولقد حبوتك يا كدامُ نصيحتى \* فاسمع لقول أب عليك شفيق أمّا المُزَاحةُ والمِـراءُ فدعهما \* خُلُقان لا أرضاهم لمصديق ولقد بلوتُهما فلم أحمدهما \* لمحاور جار ولا لرفيت (١) كذا في الأصل وفي مجمع الأمثال للبداني «المزاح سباب النّوكي» .

وقال الكيت

وفى الناس أقذائحُ مَلَاهِيجُ بالخَنَا \* متى يَبلُغ الحِـــدُ الحفيظةَ يلعبوا ومما يقارب هذا قولُ بعض المحدَثين

أرانى سَأَبِدى عند أوّل سَكرة \* هواى لفضل فى خفاء وفى سترِ فإن رضِيَتُ كان الرضا سببَ الهوى \* و إن غضِبَتْ حمّلتُ ذنبى على السكر وقال الراعى \_ فى نحو هذا يصف نساء \_

يناجِينَنَا بالطَّرْف دون حديثنا ﴿ وَيَقْضِين حاجاتٍ وهِنَّ مَوَازَحُ عرض بعضُ الأمراء على رجل عملين ليختار أحدَهما فيوليه ، فقال : «كلاهما وتمرا»، فقال : أعندى تمزح! لا وَليتَ لى عملا .

وقال عمر بن الحطاب : مَنْ كثر ضحكه قلّت هيبتُه . وقال على " : إذا ضَحِك العالم ضَعُكةً مِجْ من العلم مَجَّةً . وقال أكثم : «الْمُزاحَةُ تُذْهِبُ المهابةَ» .

الهيثمُ عن عوانة الكلبيّ قال: دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان وهو مغموم وعنده رجل كان يحسده الأخطل و يُقارضه، فقال الأخطل: يا أمير المؤمنين عهدى بأبي هذا الفتي وهو سيدنا معشر بني جُشَم ، وشيخنا الذي نصدرُ عن رأيه، فاهتر لها الفتي وقال: يا أمير المؤمنين، هو أعلم بنا قديما وحديثا، قال الأخطل: إن أباه أمرنا ذات يوم وقد نورت الرياضُ أن نَحرُجَ إلى روضة في ظهر بيوت الحي فنتحدث فيها، فخرجنا وابتسطنا لعبا ، وخرج الرجل منا بالبكرة الكوماء و بالخروف والحدي، وقام الفتيانُ فاحتزروا واشتوا ودارت السَّقاة علينا، فبينا نحن كذلك رُعِفَ أبوه هَا تركنا في الحيّ روثة حار إلا نَشقناه إياها فلم يَرقا دمُه، فقال لنا شيخ:

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصول ولم يجدُّ في كنب اللُّغة التي بين أيدينا «ابتسط» ، ولعلَّه مجرَّف عن «أنبسطنا» · ٢٠

شُدُوا خُصْيَ الشيخ عَصْباً، ففعلنا ذلك فرقا الدم، فوالله ما دارت الكأسُ إلا دورة حتى أنانا الصريخُ عن أمّه أنها قد رَعَفتْ، فبادرنا إليها، فوالله ما درينا ما نَعصِبُ منها حتى خرجتْ نفسُها، وعبد الملك يَفحصُ برجليه ضحكا، والفتى يقول : كذب والله، فقال عبد الملك : ألم تزعم أنه أعلم الناس بقد يمكم وحديثكم !

حدثنى أحمد بن عمرو قال : كان رجل من الفقهاء فى طريق مكة ، فرأى وهو محرم يربوعًا فرماه بعصا كانت فى يده فقتله ، فقال الجمّالُ : ألستَ مُحرِما ؟ قال : بلى وماكانت بى إلى رميه حاجة إلا أن تعلم أن إحرامى لا يمنعنى من ضربك .

قال وكان الأعمش يقول: مِنْ تمام الحج ضربُ الجمّال.

المدائن قال: كان نُعيانُ رجلا من الأنصار وشهد بدرا وجلده النبي عليه السلام في الخمر أربع مرات، فمر نعيانُ بَغْرَمة بن نَوْفل وقد كُفَّ بصرهُ فقال: ألا رجل يقودني حتى أبولَ، فأخذ بيده نعيان، فلما [بلغ] مؤخر المسجد قال: هاهنا فبنل ، فبال فَصِيح به، فقال: من قادني ؟ قيل: نعيان، قال: لله على أن أضربه بعصاى هذه، فبلغ نُعيانَ فأتاه فقال له: هل لك في نعيانَ ؟ فقال: نعم، فقال: قم، فقام معه فأتى به عثمانَ بن عفانَ وهنو يصلى، فقال: دونك الرجل، فجمع يديه في العصا ثم ضربه، فقال الناس: أمير المؤمنين، فقال: مَنْ قادنى؟ قالوا: نعيان، قال: لا أعود إلى نعيان أبدا.

حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعى عن ابن أبى الّزناد عن أبيه قال: قلت لخارجة بن زيد: هل كان الغناء يكون في العُرُسات؟ قال: قد كان ذاك، ولا يُحضَر بما يُحضَر اليوم

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة الألمانية وهي لازمة .

من السفه، دعانا أخوالنا بنو تُنبيط في مدعاةٍ لهم فشهد المدعاة حسانٌ بن ثابت وابنه عبد الرحمن وأنا، وجاريتان تُغنّيان

أنظر خليلي بباب جِلِّقَ هل \* تُؤنِسُ دون البَّلْقاء من أحد

فبكى حسان وقد كُنّف بصره ، وجعل عبد الرحمن يُومى إليهما أن زيدا ، فلا أدرى ما ذا يُعجبه مِن أن تُبكيا أباه ، ثم جىء بالطعام ، فقال حسان : أطعام يد أم طعام يدين ؟ فقالوا : طعام يد، يريدون الثريد فأكل ، ثم أي بطعام آخر فقال : أطعام يدين ؟ قالوا : طعام يدين ، يعنون الشّواء فكفّ ،

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال : كان طُوَ يَسُ يتغنّى فى عُرس، فدخل النعان ابن بَشير العرسَ وطويسٌ يقول

أَجَدُ بَعَمْرَةً غُنيانُهَا \* فَتَهَجُّرَ أَمْ شَأْنُنَا شَأَنَّهِا

وعمرة أم النعان، فقيل له : اسكت اسكت، فقال النعان : إنه لم يقل بأسا و إنما قال

وعَمْرةُ مِنْ سَرَوَاتِ النَّسَا \* ء تَنفَحُ بالمسك أردانُهُ

حدّثنى يزيد بن عمرو قال حدّثنا الحجاج بن نُصير قال حدّثنا شُعبة عن قتادة عن أبي العالية أنه كان مع ابن عباس وهو محرم، فقال ابن عباس

وهُنّ يَمِشِينَ بن هَمِيسًا ﴿ إِن تَصدُقِ الطّيرُنيلُ لَيِسًا

فقالوا : تقول الرفثَ وأنت محرم يابن عباس ! فقال : إنما الرفثُ عند النساء .

قال جابر الجُعْفَى : رأيت الشعبّى خارجا من الكوفة فقلت له : أين ؟ قال : أنظرُ إلى الفيل .

10

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول ولسان العرب · وفي نهاية الأرب ج ٤ ص ٣١١ : أم شأنها شانها وهو أوجه · ٣٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل تنل باللام . وروى في شرح القاموس للرتضي والعقد الفريد بالكاف بدل اللام .

حدثنى أبو الخطاب قال حدّثنا سَلُمُ بن قتيبة قال حدّثنا شَرِيك عن جابر الجعفى عن عِكْرِمة قال : ختن آبن عباس بنيه فأرسلني فدعوتُ اللعّابين فلعبوا فأعطاهم (١) أربعائة درهم .

حدّى شيخ لنا من أهل المدينة قال : وَلَى الأوقَصُ المخرّومَّ قضاءً مكة فما رُئِي مَسُلُه في العَفاف والنَّبل، فبينا هو نائم ذات ليلة في جَناج له مرّ به سكران يتغنّى، فأشرف عليه فقال له : يا هذا، شرِ بتَ حراما، وأيقظت نُواما، وغنيتَ خطا، خذ عنى فأصلحه له ، وقال الأوقص قالت لى أمى : يا بُنى إنك خُلِقت خلقة لا تصلُح معها لمجامعة الفينان في بيوت القيان، إنك لا تكون مع أحد الا تخطّنك إليه العيون، فعليك بالدِّين فإنه يرفع الحسيسة ويُتم النقيصة، فنفعني الله بكلامها فبلغتُ القضاء ،

قال عبدالله بن جعفر لرجل: لو غَنْتُكَ فلانةُ جاريتي صوتَ كذا ما أدركتَ دُكَّانكَ. .

حدّثنى شيخ لنا عن سلم بن قتيبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال : مرّ بى عمرُ، وأنا وعاصمُ بن عمرَ نتغنّى غناء النَّصْبِ، فقال : أعدا، فأعدنا، فقال : مَثَلَكُما مَثُلُ حِارَى العِبَادِيّ، قيل له : أيّ حمارً يك أشرّ؟ قال : هذا ثم هذا .

وحد ثنى أيضا عن ابن عاصم عن ابن بُحريج قال : سألتُ عطاء عن القراءة على الله البغناء والحُداء فقال : وما بأس، لقد حد ثنى عبيد بن عمير الليثي قال : كانت لداود نبي الله معزَفة يضرب بها إذا قرأ الزبور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإنس والجنّ والطير فبكى وأبكى مَنْ حوله ، وقال لى غيره : ولهذا قيل : من اميرُ داود، كأنه أغانى داود ،

 <sup>(</sup>١) هكذا بالنسخة الألمانية وفي النسخة الفتوغرافيــة " أربعة درهم " ولا ندري أسقط من الناسخ
 كلمة مائة أم ألف الجمع في دراهم • (٢) ضرب من أغاني العرب •

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل؛ وفي مجمع الأمثال «شرّ» وهو الافصح .

10

خرج أبو معاوية الضريريوما على أصحابه فقال

وإذا المِعْدَةُ جاشت \* فارمِها بالْمِنجنيــق بثلاثِ من نبيذٍ \* ليس بالحُــلو الرقيق

النُّوسَكَاني قال حدّثنى محمد بن سابق قال حدّثنا مالك بن مِغْوَل عن أبى حَصين قال : شربَ الأسودُ فقال : لو سقيتموني آخرَ لغنيتُ .

حدّثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا أبو أسامة عن المجالد عن الشعبيّ عن عمه قال : صحبتُ آبنَ مسعود حولا من رمضان إلى رمضان لم يَصم يوما واحدا، [ف]أهمنى ذلك وسألتُ عنه، ولم أره صلى الضحى حتى حرج من بين أظهرنا .

قال حدّثنى محمد بن عبيد قال حدّثنا مسلم بن إبراهيم عن مهدى بن ميمون قال : كان أبو صادق لا يتطوّع من السَّسنة بصوم يوم، ولا يصلى ركعةً سوى الفريضة قبلها ولا بعدها، وكان به من الورع شيء عجيب .

حدّثنى الزِّياديّ قال قال جماد بن زيد عن أيوب قال : دخلت على رجل من الفقهاء وهو يلعب بالشَّطْرَبْج .

وحدَّثنى الزِّيادِيّ قال حدَّثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال : سئل ابن سيرين عن اللّعِب بالشَّطْرَبْج فقال : لا بأس به هو رِفقٌ .

حدّثنى أبوحاتم عن الأصمعي عن معتمر قال ، قال أبي : تَرَون أن الشَّطْرَ بُحَ (٣) وُضِعت على أمر عظيم؟ ،

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل بالتعريف والمعروف فى كتب التراجم «مجالد» بدون أل، ودخول أل فى مثل المنقول عن اسم الفاعل للح الصفة .وقوف على السماع من العرب . (٢) زيادة يقتضيها سياق الكلام .

 <sup>(</sup>٣) لم نقف في كتب اللغة على أنّ الشطريج بمما يصح تأنيثه ولعل تأنيثه هنا على تأو يله بآلة لعب

قال وحدّثنا الأصمعيّ عن آبن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال:كان قيس ابن أبي حازم في مَدْعَاةٍ فقال لصاحب المنزل: طَيِّرْ .

حدّثنى شَبابة قال حدّثنى القاسم بن الحَكَم العُرَنى قال: حدّثنى سُلَيم مُولى الشعبيّ أن الشعبيّ كان اذا اختضَب فغرض لاعب آبنته بالنَّرْد حتى يَعْلَقَ الحضابُ .

حدّثنا إسحاق بن رَاهُو يُهِ قال أخبرنا النَّضْرُ بن شُمَيلِ قال حدّثنا شُعْبة عن عبد ربه قال: سمعتُ سعيدَ بن المسيب وسُئل عن اللعِب بالنَّرد فقال: إذا لم يكن قِرارًا فلا بأس.

حدَّثنا إسحاق بن راهُو يه قال أخبرنا الفضل بن موسى عن رِشْدِين بن كُرَ يب قال : رأيت عِكْرِمةَ أُقيمِ قائمًا على اللعب بالنّرد ، قال إسحاق : إن كان لَعِبُه على غير معنى القيار يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه ، ولا يبلغُ ذلك إسقاطَ شهادته .

ا وروى عبد الملك بن عمير عن إبراهيم بن محمد قال أخَبرنى أبى قال : رأيتُ أبا هريرة يلعب مع أبى بأربعة عشرَ على ظهر المسجد .

حدّثنی مجمد بن عبید قال حدّثنی علی بن عاصم عن أبی إسحاق الشّبیانی عن خَوَات التّبیمی عن الحارث بن سُوید قال: أنی عبد الله بن مسعود رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لی جارا يُرْبِي وما يتورّع من شیء أصابه، و إنی أُعسِرُ فأستسلفُه، و يدعونی فأجيبه، فقال: كُلُ فلك مَهنَوُه وعليه و زره.

كَانَ أَبُو فَضَالَةَ أَسَنَّ وَشَقَّتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، فَكَانَ يَقُولَ: مُشْقِيةٌ مُنصِبَة، مُقِيمَةٌ مُ

<sup>(</sup>١) غرض : أصابه الملال .

<sup>(</sup>٢) كذا بفتح الراء وسكون الهـاء وفتح الواو وسكون الياء و بعدها هاء ساكنة ضبطه فى ابن خلكان ثم قال : وقيل له أيضا رَاهُو يَه بضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء .

قال عبد الله بن القَعْقاع الأسدى"

أَتَانَا بِهِ صَـفُراءً يزعم أَنْهَ \* زَبِيبٌ، فصدّقناه وهو كذوبُ فهل هي إلا ليلةً غابَ نحسُها \* أُصلّى لربّى بعدها وأتوبُ وقال آخر

وعيونُ الأخبارِ ومُتَخَيِّرُ الشعر في الشراب يقع في كتابي المؤلف في الأشربة، ولذلك تركت ذكرها .

وكتب بعضُ الكتّاب إلى صديق له فى فصل: ونحن نحد الله إليك فإن عُقد مَمّ الإسلام فى قلوبنا صحيحة ، وأواخيّه ثابتة ، ولقد اجتهد قوم أن يُدْخِلوا قلوبنا من مرض قلوبهم، وأن يُلْبِسُوا يقيننا بشكّهم، فمنعتنا عصمة الله منهم، وحال توفيقه دونهم، ولنا بعد مذهب فى الدّعابة جميل ، لا يَشُوبه أذّى ولا قدّى ، يُحرِج إلى الأنس من العُبُوس، وإلى الاسترسال من القُطوب، ويلحِقُنا بأحرار الناس وأشرافهم الذين ارتفعوا عن لبْسَة الرياء والتصنّع .

## التوسط في الأشياء، وما يُكره من التقصير فيها والغلق . باب التوسط في الدين

حدّثنى الزِّيادى قال حدّثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِى قال حدّثنى مجمد بن طَعْلاً عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
د اِكْمَافُوا من العمل ما تُطِيقُونَ فإنّ اللهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا ، وإنّ أفضلَ العمل أدومُه وإن قَلَّ .

حدُّونى مجمدَ بن يحيى القُطعِيّ قال حدَّثنا مجمد بن على بن مُقَدّم عن مَعْنِ الغِفّاريّ عن المَقْبُريّ عن أبى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووإنّ هذا الدّينَ يُسَرُّ ولن يُشَادَّ الدّينَ أحدُّ إلا غلبه، فَسَدِّدُوا وقارِبوا وأَبشِرُوا ".

حدَّ في القُومَسِيُّ عن أحمد بن يونس عن زُهير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والدِّينُ الحسنُ والسَّمْتُ الصالحُ والاقتصادُ جزُّ من خمسة وعشرين جزَّا من النبوّة " .

حدّ ثنى مجمد بن عُبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن خالد الحَـذَاء عن أبى قِلابة عن مسلم بن يَسَار أنّ رُفقةً من الأشعريين كانوافى سفر، فلما قدموا قالوا: يا رسول الله ليس أحدُ بعد رسول الله أفضل من فلان، يصومُ النهار، فإذا نزلنا قام يُصلّى حتى نرتحل، قال : ومَنْ كان يَمْهُنُ له أو يَكْفيه أو يَعمَلُ له "؟ قالوا : نحن، قال : ومَنْ كان يَمْهُنُ له أو يَكفيه أو يَعمَلُ له "؟ قالوا : نحن، قال : ومَنْ كان يَمْهُنُ له أو يَكفيه أو يَعمَلُ له "؟ قالوا : نحن، قال : ومَنْ كان يَمْهُنُ له أو يَكفيه أو يَعمَلُ له "؟

وروى أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعان بن سعد عن على طيخة المسلام المسلام المسلام المسلم قال : خِيارُكُم كُلُّ مُفَتَّنِ تَوَابٍ ، وقال على أيضا : خيرُ هـذه الأمة النمطُ الأوسطُ، يَرجعُ إليهم الغالي ويَلحَقُ بهم التالي .

ه ۱ وروى وكيع عن مجمد بن قيس عن عمرو بن مرّة قال ، قال حذيفةُ : خيارُكم الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم ، ومن آخرتهم لدنياهم . وكان يقال : دِينُ الله

<sup>(1)</sup> كذا في السان والعقد الفريد وفي الأصلى «البالى» وهو تحريف ، ورواه في نهج البلاغة «نحن النموقة الوسطى بها يلحق التالى واليها يرجع الغالى» وفسره شارحه بأن آل البيت أشبه بها للاستناد البهم في أمور الدين كما يستند الى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الأعضاء ووصفها بالوسطى لاتصال سائر النمارق بها فكأن الكل يعتمد عليها إما مباشرة أو بواسطة ما بجانبه وآل البيت على الصراط الوسط العدل يلحق بهم من قصر و يرجع البهم من غلا وتجاوز اه.

بين المقصِّرِ والغالى . وقال المطرّف لآبنه : يابُنَّ، الحسنةُ بين السيئتين، يعنى بين الإفراط والتقصير، وخيرُ الأمور أوساطُها، وشُرُّ السَّيرِ الحَقْحَةُ

وفى بعض الحديث المرفوع: "ليس خيركُم مَنْ ترك الدنيا للآخِرة ولا الآخِرة للدنيا ولكن خيركُم مَنْ أخذَ مِنْ هذه وهذه" . وقال: "إنّ الله بعثنى بالحَنِيفيّة السملة ، ولم يبعثنى بالرَّهْبانية المبتدّعة ، سُنِّتي الصلاة والنّوم ، والإفطار والصوم ، فمن رغب عن سنتي فليس منّى " ، وفي الحديث : "إنّ هدذا الدّينَ مَتِينٌ فأوغِلْ فيه برفقي ، فإن المنبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى " .

وكان يقال ؛ طالبُ العلم وعاملُ البِرِّ كَا كُل الطعام إن أخذ منه قوتا عَصَمه، و إن أسرف في الأخذ منه بشمه، وربم كانت فيه مَنِيَّتُه، وكآخذ الأدوية التي قَصْدُها شفاءً، ومجاوزةُ القدر فيها السَّم الميتُ .

حدّثنى مجمد بن عبيد قال: حدّثنا سفيان بن عيبنة عن سالم بن أبى حَفْصة أنّ آبن أبى نُمْمِ كَانُ يُهِلِّ من السنة إلى السنة و يقول فى تلبيته: لبيك، لو كان رياء لاضمحلّ .

حدثنى أحمد بن آلخليل قال حدّثنا موسى بن مسعود عن سفيان عن أبى إسحاق قال وقال عمر بن ميمون : لو أدرك أصحابنا مجدّ بن أبى نُعم لرجَموه ، كان يُواصِل كذا وكذا يومًا ويُهِلُ بالحج إذا رجع آلناسُ من آلحج ،

وقال سلمانُ : القصدَ والدوامَ وأنت السّابقُ الجدواد . وفي بعض الحديث أن عيسى بن مَريم لَتِي رجلا فقال : ما تَصنع ؟ قال : أتعبُّدُ . قال : مَنْ يعود عليك؟ قال : أخى، قال : أخوك أَعبدُ منك .

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمعروف في كتب التراجم «مطرّف» بدون أل . (٢) الحقحقة : أرفع السير
 وأتعبه للظهر . (٣) في الأصل «فنّى» وهو تحريف . (٤) هكذا في النسخ التي بأيدينا «بشمه» . .
 بغير ألف . وفي القاموس واللسان ، يقال : بَشِمَ الرجلُ وأبشمه الطعامُ .

رَوْحُ بن عُبادةَ عن ٱلحجاج بن ٱلأسود قال : مَنْ يَدُلّنى على رجل بَكَّاءٍ بالليل بَسَّامٍ اللهار ؟

وروى أبو أُسامة عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سُويد قال ، قال مُطرَفُ : انظروا قوما إذا ذُكِروا ذُكِروا ذُكروا أُوكروا أَوما إذا ذُكروا أَوما إذا ذُكروا بين هؤلاء وهؤلاء .

باب التوسط في المداراة والحلم

قرأت في كتاب للهند: بعضُ المقاربة حزمٌ، وكلَّ المقاربة عجزٌ، كالخشبة المنصوبة في الشمس تُمالُ فيزيدُ ظلَّها ، ويُفرَطُ في الإمالة فينقُص الظلُّ ، ومن أمثال العرب في هذا : «لا تكن حُلُوا فتُسْتَرَطُ ولا مُرَّا فَتُلْفَظَ» وأبو زيد يقول : ولا مُرا فتُعيّق ، يقال : أعتى الشيءُ إذا استدتْ مرارتُه ، وقال الشاعر

﴿ وَإِنَّى لَصِعْبُ ٱلرأس غَيْرُ جَمُوحٍ ﴿

وقال آخر في صفة قوس

\* في كَفَّه مُعطِيةٌ مَنْوَعُ \*

وقال آخر

\* شَرْيَانَهُ تَمنعُ بعد اللَّينِ \*

وقال أبرويز لآبنه: إجعل لاقتصادك السلطانَ على إفراطك، فإنك إذا قدَّرتَ الأمورَ على ذلك وَزَنتَها بميزان الحكمة وقومتها تقويمَ النَّقَاف، ولم تَجعل للنـــدامة سلطانا على الحلم .

<sup>(</sup>١) سرطه واسترطه : ابتلعه .

<sup>. ، (</sup>٢) هذا يقتضى أن القاف في قوله تعتى مكسورة ، ويقال : أعتى الشيءَ إذا لفظه من فيه لمرارته ، و بهذا يصح أن يكون الفعل مبنيا للجهول ، وقد روى المثل بالوجهين كما في اللسان .

10

وقال آلنابغة الجعدى

ولا خيرَ في حِلِمِ اذا لم تكن له \* بوادرُ تَحْمِي صَفْوَه أَن يُكَدَّرَا

وقال آخر

ولاخيرَ في عِرْض آمرِئٍ لايصونه \* ولا خيرَ في حِلْم آمرِئٍ ذَلَّ جانبُ ه وقال أكثم بن صيفي : الانقباضُ من آلناس مَكْسَبَةٌ للعداوة، وإفراطُ ٱلأنس مَكْسَبَةٌ لَقُرْنَاء ٱلسُّوء .

#### الم التوسط في العقل والرأى العقل والرأى

رُوى فى آلحديث أن زياد بن أبى سفيان كان كاتبا لأبى موسى آلأشعرى فعزله عمر عن ذلك، فقال له ذياد: أعن عجز عزلتنى يا أمير المؤمنين أم عن خيانة ؟ فقال: لا عن ذاك ولا عن هذا، ولكنّى كرهتُ أن أحل على العامّة فضلَ عقلك. ويقال: إفراطُ العقل مُضِرُّ بالحدّ. ومن آلأمثال المبتذلة: استأذن العقلُ على الحدّ فقال: اذهب لا حاجة بى اليك. وقال الشاعر

فَعِشْ فِي جَدِّ أَنْوَكَ حالفتْه ﴿ مَقَادِيرُ يُسَاعِدُهَا ٱلصَّوَابُ

وقال آخر

إِنَّ ٱلمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ ﴿ أَلْحَقِّتِ ٱلْعَاجَزَ بِالْحَازِمِ

وقال آخر

أرى زمنا نَوْكَاهُ أسعدُ أهلِه \* ولكنّه يَشقَى به كلَّ عاقلِ
وقال الحسن : تشبّه زيادٌ بعمر وأفرط ، وتشبّه الحجاجُ بزيادٍ فأهلك الناس ،
وقالت الحكماء : فضلُ آلأدب في غيردين مَهْلِكَدَّ ، وفضلُ آلرأى إذا لم يُستعمَلُ
في رضوان الله ومنفعة آلناس قائدٌ إلى الذنوب، وآلحفظُ آلزاكي الواعي لغير العلم . ٢٠ الذافع مُضَرَّ بالعمل آلصالح، والعقلُ غيرُ آلمورِّع عن الذنوب خازنُ الشيطان .

تنازع آثنان : أحدهما سلطاني والآخر سُوقي ، فضربه السلطاني فصاح : وانحَمَرَاه ! ورُفِعَ خبرُه إلى المأمون فأمر بادخاله عليه ، قال : مِنْ أَين أَنت ؟ قال : من أهل فَامِية ، قال : إن عمر بن آلحطاب كان يقول : مَن كان جاره نَبَطِيًّا وآحتاج الى ثمنه فَلْيَبِعُه ، فان كنت تطلبُ سِيرة عمر فهذا حكمه فيكم ، وأمر له بألف درهم .

#### باب ذتم فضل الأدب وألقول

قيل لبعض الحكاء: متى يكون الأدبُ شرًّا مِن عدمه ؟ قال: إذا كَبُر الأدبُ ونقصَ العقلُ ، وكانوا يكرهون أن يَزيد مَنطِقُ الرجل على عقله ، ويقال : من لم يكن عقلهُ أغلبَ خصال الخير عليه كان حَتْفُه في أغلب خصال الخير عليه ، وقال الشاعر

#### رأيتُ ٱللسانَ على أهله ﴿ إذا ساسه ٱلجهلُ لَيْثًا مُغِيرًا

وقال سليان بن عبد آلملك : زيادةُ منطق على عقلٍ خُدْعةً ، وزيادةُ عقلٍ على مَنْطِقٍ هُجْنَةً ، وأحسنُ مِن ذاكَ ما زَيَّنَ بعضُه بعضا .

قال ضِرار بن عمرو لابنته حين زوّجها : أمسِكى عليك ٱلفَضْلَينِ : فضلَ الْغُلْمَة وفضلَ الكلام ،

وقال عمر بن ٱلخطاب رحمه الله : رَحِمَ اللهُ آمَرَأَ أمسكَ فضلَ ٱلقول وقدّمَ فضلَ العــــمل .

زل المنذرُ بن المنذر في كتيبة موضعًا، فقال له رجل: أبيتَ اللَّمَنَ إِن ذُبِحَ رجلٌ هاهنا، إلى أَى موضع يبلغُ دُمُه مِن هذه الرابية؟ فقال المنذر: المذبوحُ واللهِ أنتَ، ولأنظرنَ أينَ يبلغُ دُمُكَ، فقال رجل ممن حضر: «رُبَّ كلمةٍ تقولُ [لصاحبها] دَعْنِي».

<sup>(</sup>١) الذي في مجمع الأمثال لليداني : أن القائل هو المتذر نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن مجمع الأمثال لليداني .

قال زياد على المنبر: إن الرجلَ ليتكلّمُ بالكلمة لا يَقطعُ بها ذَنَبَ عَثْرَ مَصُورٍ ولو بلغتُ إمامَه سَفكتُ دمَه ، وقال أكثم بن صيفي : مَثْتَـلُ ٱلرجلِ بين فَكيهِ ، وقال آلاحنف : حَثْفُ آلرجلِ مخبوءً تحت لسانه ،

#### باب التوسّط في الجدّة

كَانَ دَعَاءَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : <sup>وو</sup> اللهم إنى أُعُوذُ بك مِن غِنَّى مُبْطِرٍ وَمَن فَقَرِ مُلِبِّ أُو مُرِبِّ، وكذلك <sup>وو</sup>اللهم لا غِنَّى يُطْغِى ولا فقراً يُنْسِى . •

وقال أبو آلمعتمر آلسُّلمى: آلناسُ الاثةُ أصناف: أغنيا، وفقرا، وأوساط، فالفقراءُ موتى إلا مَنْ أغناه الله بعز آلفناعة، والأغنياء سُكَارَى إلا مَنْ عصمه الله بتوقع الغير، وأكثرُ آخلير مع أكثر الأوساط وأكثرُ الشرِّ مع آلفقرا، وآلأغنيا، لِسَخْفِ آلفقر و بَطَر آلغنى ، ومن أمثال آلعرب في هذا: «بينَ المُمِخَّةِ والعَجْفَاءِ» ،

#### باب ٱلاقتصاد في ٱلإِنفاق وٱلإِعطاء

قال ٱلله عن وجل : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِك وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ) ، وقال عن وجل : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِك قَوَامًا) .

حدّثنى أحمد بن الخليل عن مسلم بن إبراهيم عن سُكَينِ بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن مسلم عن أبى الأحوص عن عبد الله قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ووما عَالَ مُقتَصدً ،

وحدَّثنى أيضا عن مسلم قال حدَّثنا أبو قُدَامَةَ ٱلحارثُ بن عبيد قال حدّثنا بُردُ بن سِنَان عن ٱلزُّهرى قال ، قال أبو الدّرداء : حُسْنُ ٱلتقدير فى ٱلمعيشة أفضلُ مِن نصف ٱلكسب ، ولَقَطَ حَبًّا منثورا وقال : إن فقه ٱلرجل رفقُهُ فى معيشته .

<sup>(</sup>١) من ألبّ بالمكان وأربّ به : أقام به ولزمه .

قال أبو الأسود لولده: لا تُجَاوِدُوا آللهَ فإنه أجودُ وأمجدُ، و إنه لو شاء أن يُوسَعَ على الناس كلّهم حتى لا يكونَ محتاجٌ لَفعَلَ ، فلا يُجَهِدُوا أنفسكم في التوسعة فته لِكُوا هُرْلًا . قيل لمحمد بن عمران قاضي المدينة \_ وهو من ولد طلحة بن عبيد الله \_ : إنك تُنسَبُ إلى البخل ، فقال : والله إنى لا أَجمدُ في الحق ولا أذوبُ في الباطل ، وكان يقال : لا تَصُن كثيرًا عن حقّ ولا تُنفِقْ قليلا في باطل ، ومن أمث ال العرب في ذلك « لا وَكُس ولا شَطَطَ» و «إذا جَدَّ السؤالُ جَدَّ المنعُ» ، وقال الشاعر الله والله أكن كل المحواد فإنني \* على الزاد في الظّلماء غيرُ لئيم و إلا أكن كل الشجاع فإنني \* أَرُدُ سِنان الرح غير سَليم و قلد علمت عُليب هوازنَ أنني \* فتاها وسُفلَى عام وتم عمر وتم فضيعً . وقال معاوية : ما رأيتُ شرفا قط إلا و إلى جانبه حق مُضَيَّعُ .

أفعال من أفعال السادة والأشراف

حدّثنى سهل بن مجد عن الأصمعى قال أخبرنى شيخ من مَشْيَخَينا، وربما قال: هارون الأعور ال قتيبة بن مسلم قال: أرسلنى أبى إلى ضِرَار بن القَعْقَاع بن مَعْبد ابن زُرارة فقال: قل له قد كان فى قومك دماء وجِراح، وقد أحبّوا أن تَحضُر ابن زُرارة فقال: فأتيته فأبلغتُه فقال ياجارية: غَدِّينى، فجاءت بأرغفة المستجدّ فيمن يَحضُر، قال: فأتيته فأبلغتُه فقال ياجارية: غَدِّينى، فجاءت بأرغفة المستجدّ فيمن يَحضُر، قال:

١٥

خُشنِ فتردتهن في مَريس ثم بَرَقتهن فأكل، قال قتيبة : فجعل شأنه يصغر في عيى ونفسى، ثم مسح يده وقال : الحمد يد، حنطة الأهواز وتمر الفرات وزيت الشأم، ثم أخذ نعليه وارتدى، ثم انطلق معى وأتى المسجد الجامع فصلى ركعتين ثم احتبى، فما أخذ نعليه وارتدى، ثم انطلق معى وأتى المسجد الجامع فصلى ركعتين ثم احتبى، فما رأته حَلق إلا تقوضت إليه، فاجتمع الطالبون والمطلوبون فأكثروا الكلام، فقال: إلى ماذا صار أمرهم؟ قالوا: إلى كذا وكذا من إبل، قال : هى على، ثم قام، الهيثم عن ابن عباس قال: كان معديكوب بن أبرهة جالسا مع عبد العزيز بن مروان على سريره فأتى بفتيان قد شربوا الخمر، فقال : يا أعداء الله، أتشربون الخمر! فقال معديكوب : يا غلام صب من شرابهم في القدح، فصب له فشربه وقال : والله ما شرابنا في منازلنا إلا هذا ، فقال عبد العزيز: خلوا عنهم، فقيل له وقال : والله ما شرابنا في منازلنا إلا هذا ، فقال عبد العزيز: خلوا عنهم، فقيل له حين انصرفوا : شربت الخمر! فقال: أما والله إن الله ليعلم أتى لم أشربها قط في سرّ ولا علانية، ولكنّي كرهتُ أن يُفضَعَ مثل هؤلاء مجضرى ،

وحد ثنى شيخ لنا قال : مدح شاعر آلحسن بن سهل ، فقال له : احتكم ، وظن أن همت قصيرة ، فقال : ألف ناقة ، فوجَم آلحسن ولم يُمكِنه ، وكره أن يَفتضح وقال : يا هذا إنّ بلادنا ليست بلاد إبل ، ولكن ما قال آمرؤ القيس

إذا ما لم يكن إبَّلُ فيعزَى \* كأنَّ قرونَ جِلَّتِهَا العِصِيّ

قد أمرتُ لك بألف شاة، فَٱلْقَ يحيي بن خاقان، فأعطاه بكلُّ شاة دينارا .

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة الفتوغرافية : «المريس تمروزيت» ، وفي القاموس أنه التمر الممروس أو اللبن.

 <sup>(</sup>٢) برق الطعام بزیت أوسمن : جعل فیه منه قلیلا . قاموس .

 <sup>(</sup>٣) هكذا بالنسخ التي بأيدينا ، وظاهر الكلام يتوقف على " لا " النافية .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل بمصرى وهو تحريف . (٥) فى الأصل: عصيّ . والتصحيح عن الديوان والأغانى .

قال : وقدم زَأْتُرعلى أبى دُلَفٍ فأمر له بألف دينار وكُسوَةٍ ثم قال – ويقال إن الشعرلعبد الله بن طاهر –

أَعْجُلْتَنَا فَأَتَاكَ عَاجِلُ بِرِنَا \* قُلَّ وَلُو أَمْهَلْتَنَا لَمْ يَقْلِلُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ليس جودُ الفِتيان من فضل مالي \* إنما الجــودُ اللقِــلِّ الْمُوَاسِي وقال دِعْيِل في نحوه

لئن كنتَ لا تُولِى يدًا دون إمْرة \* فلستَ بمُـولِ نائِـلًا آخرَ الدّهرِ فَأَىُّ إِنَاءٍ لَمْ يَنِلُ سَاعَةَ الوَفْر! فأَىُّ إِنَاءٍ لَمْ يَنِلُ سَاعَةَ الوَفْر! وليسر وليسر النّي المعطى على اليسروحدة \* ولكنه المعطى على العسر واليسر

ابن الكلبيّ قال : أخبرنى غيرُ واحد من قريش قالوا : أراد عبد الله وعبيد الله ابنا العباس أن يقتسها ميراثهما من أبيهما بمكة ، فدُعِيَ القاسم ليَقْسم ، فلما مد الحبل قال له عبد الله : أقيم المطْمَر ، يعني الحبل الذي يمد ، فقال له عبيد الله : يا أخى ، الدارُ دارك لا يُمدُّ والله فيها اليوم مطمر ، وكان يقال : مَنْ أراد العلم والسخاء والجمال دارك لا يُمدُّ والله فيها اليوم معلم أنه أله ألناس ، وعبيدُ الله أسخى الناس ، والفضلُ أجملَ الناس ،

باع عبدُ الله بنُ عتبةَ أَرْضا بثمانين ألفا، فقيل له : لو اتخذتَ لولدك من هذا المال ذُخرًا! فقال : أنا أجعلُ هــذا المالَ ذخرا لى عند الله، وأجعلُ الله ذخرا لولدى، وقَسَمَ المالَ .

ويقال: إنّ أوّلَ ما عُرِفَ به سُؤدُدُ خالد بن عبد الله القَسرى أنه مرّ في بعض طرق دمشقَ وهو غلام فأوطأ فرسَه صبيًا فوقف عليه، فلما رآه لا يتحرّك أمرَ غلامَه

غَمله، ثم آنتهى به إلى أول مجلس مرّ به فقال: إنْحَدَثَ بهذا الغلامِ حَدَثُ الموتِ فأنا صاحبُه، أوطأتُه فَرسى ولم أعلم ·

قال عدى بن حاتم لأبن له حَدَث : تُمْ بالباب فامنع مَنْ لا تعرف وأُذَنْ لمن تعرف، فقال : لا والله، لا يكونُ أوْلُ شيءٍ ولِيتُه من أمر الدنيا مَنْعَ قومٍ من الطعام .

حدَّثَى أَبُو حَاتِم عَنَ الأَصْمِعَى قَالَ : ضَافَ بَنِي زِيادٍ العَبْسِيِّينَ ضَيْفٌ، فَلَم يَشْعُرُوا إلا وقد احتضن أُمَّهُم مَن خَلْفَها ، فَرُفع ذلك إلى ربيع بن زياد الكامل فقال : لا يُضَارِ اللَّلَةَ عَائذُ أُمِّى، إنه عَاذَ بَحَقُوبَها .

المدائن قال: أحدث رجلٌ في الصلاة خلف عمر بن الحطاب، فلما سَلَم عمرُ قال: أعيزُمُ على صاحب الضرطة إلا قام فتوضاً وصلى، فلم يَقُمُ أحدُ، فقال جرير ابن عبد الله: يا أميرَ المؤمنين آعزم على نفسك وعلينا أن نتوضاً ثم نعيدَ الصلاة، فأما نحن فتصيرُ لنا نافلةً، وأما صاحبنا فيقضى صلاته، فقال عمرُ: رحمك الله، إنْ كنتَ لشريفا في الجاهلية فقيها في الإسلام.

كان عبدُ الله بنُ جُدْعانَ التيمى حين كبرِ أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن يُعْطِى شيئا من ماله ، فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه قال : ادنُ مِنّى ، فإذا دنامنه لطَمه ثم قال : ادنُ مِنّى ، فإذا دنامنه لطَمه ثم قال : اذهب فاطلب بلَطْمتك أو تُرضَى ، فتُرضِيه بنو تيم من ماله ، وفيه يقول ابنُ قيس الزُّقات حين فحرَسادة قريش –

والذي إن أشار نحوك لَطَّماً \* تَبِعَ اللَّطْمَ نائــلُ وعطاءُ

وآبن جُدْعان هو القائل

إِنَّى وَإِنَ لَمْ يَنَلُ مَالَى مَدَى خُلُقِي \* وهَّابُ مَامَلَكَتُ كُفَّى مَنَ الْمَـالَ
لا أُحبِسُ الْمَـالَ إِلَّا رَيْتَ أُتلِفُه \* ولا تُغَيِّرُنَى حَالٌ عن الحـال

الهيثم عن حمّاد الراوية عن مشايخ طي قالوا: كانت عنبة بنتُ عفيف أمَّ حاتم (٢) لا تُلِيقُ شيئا سخاءً وجودا، فمنعها إخوتُها من ذلك فأبت، وكانت مُوسرةً فجبسوها في بيتٍ سنةً يُطعِمُونها قُوتَها رَجاءَ أَن تَكُفَّ، ثم أخرجوها بعد سنة وظنّوا أنها قد أقصرت ودفعوا إليها صرمةً، فأتتها آمرأة من هَوَازنَ فسألتها فأعطتها الصّرمة وقالت: وآلته لقد مسنى من الجوع ما آليتُ معه ألا أمنعَ سائلا شيئا، وقالت

لَعَمْرِى لَقِدْمًا عَضَى آلِمُوعُ عَضَّةً \* فَالْيَتُ أَلَّا أَمْنَعَ الدَّهَرَ جَائعًا فَقُولًا فَعَضَّ الأَصابعا فقولًا فَصَدًا ٱللَّا ثِمَى ٱلآن أَعْفِي \* فإن أنْتَ لم تفعل فَعَضَّ الأَصابعا (٤) [فاذا عساكم أن تقولوا لأختكم \* سوىعذلكم أوعذل مَنْ كان مانعا] (٥) ولا ما تَرُونَ الدَّهَرَ إلا طبِيعةً \* فكيف بتركى يا بن أمَّ الطبائعا ولا ما تَرُونَ الدِّهَرَ إلا طبِيعةً \* فكيف بتركى يا بن أمَّ الطبائعا

أبن الكلبي عن أبيه عن رجالات طبي قالوا: كان حاتم جوادا شاعرا، وكان حيثا نَزلَ عُرِفَ منزلُه ، وكان ظفِراً إذا قاتل غَلَبَ، وإذا غَنِمَ أَنْهَبَ، وإذا سُئِلَ وَهَبَ، وإذا ضَرَبَ بالقداح سَبقَ، وإذا أَسَرَ أَطْلَقَ، وكان أقسمَ بالله: لا يقتُل واحدَ أُمِّه .

<sup>(</sup>۱) كذا بالنسختين بعين مهملة ونون وباء موحدة بعدها • و يوافقه مافى الشعر والشعراء للؤلف وعلق عليه ناشره بأنه يُر وى «عتبة » و «غنية » أنظر نسخة طبعة أو رباص ۲۳ او ۲۶ ، • و فى الأغانى طبع بولاق ج ۲ ا ص ۹۷ «عتبة » • وكذا فى شعراء النصرانية وعلق عليه الناشر بأنه فى رواية الميدائى «غنية » • أنظر نسخة طبع بيروت ص ۹۸

 <sup>(</sup>٢) لا تُليق: لا تُمسك.

<sup>(</sup>٣) القطعة من الابل واختلف في عددها من العشرة الى الخمسن .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن الأغانى وشعراء النصرانية .

٢٠ (٥) كذا بالنسختين . وفي الأغاني وشعراء النصرانية : «وماذا ترون البوم» الخ، وفي هامش نسخة الشعر والشعراء : «فهل ما ترون البوم» الخ .

أبو اليقظان قال : أخذَ عبيدُ الله بن زياد عروةَ بنَ أُذينةَ [أخا] أبى بلال فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب داره، فقال لأهله : النظروا هؤلاء الموتكلين بى فأحسنوا اليهم فإنهم أضيافكم .

سفیان بن عیینة قال : کان سعید بن العاص إذا أناه سائلٌ فلم یك عنده ما سأل قال : اكتب على بمسألتك سِجِلًا إلى أیام یُسْرِی .

باع أعرابي" ناقةً له مِنْ مالك بن أسماء، فلما صار الثمن في يده نظر إليها فَدَرَفَتْ عيناه، ثم قال

### وقد تَنزِعُ الحاجاتُ يا أمّ مَعْمرٍ \* كرائمَ مِنْ ربِّ بِينٌ ضَنِينِ

فقال له مالك : خُذ ناقتك وقد سوّغتُك الثمن ، اشترى عبيدُ الله بن أبى بَكْرة جارية نفيسة فطلبَت دابة تُعمل عليها فلم تُوجَد ، جاء رجل بدابة فحملها ، فقال له عبيدُ الله : اذهب بالجارية الى منزلك ، باع ثابت بن عبيد الله بن أبى بكرة دار الصّفاق من مُقاتِل بن مسمَع نسيئة ثم اقتضاه فلزمه فى دار أبيه ، فرآه عبيدُ الله فقال : مالك؟ قال : حبسنى ابنك ، قال : بم ؟ قال : بثن دار الصّفاق ، قال : ياثابتُ أما وجدت لغرهائك عميسًا إلّا دارى ، إدفع اليه صَكّه وأعوضك ، قيل لرجل : مالك تنزل فى الأطراف ؟ فقال : منازل الأشراف فى الأطراف يتناولون ما يُريدون بالقدرة و يتناولهم مَنْ يريدهم بالحاجة ، لما كبر عَدي بن حاتم آذاه بردُ الأرض وكان رجلا

<sup>(</sup>۱) كذا بالنسختين الألمانية والفنوغرافية وهو محرّف عن ''أُديّة '' ، وعروة بن أدية هذا هو الذي قتله عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان فيمن قتل من الخوارج سنة ٥٨ هجرية ، أنظر تاريخ ابن جرير الطبرى طبع أوربا المجلد الثانى من القسم الثانى ص ١٨٥ و ١٨٦ والكامل طبع أوربا ص ١٩٥ و ٥٩٥ و ٥٩٥ و ٥٩٥ (٢) هذه اللفظة ساقطة بالأصلين سهوا من الناسخ لأن المكنى بأبي بلال انما هو أخوه مرداس بن أُدَيّة ٢٠ لا هو ، أنظر ابن جرير أيضا في ص ١٨٥ والمعارف لابن قتيبة ص ٢٠٩

خَمَّا فَهَ سَتِ الأرضُ فَحَدَيه فِحمع قومَه فقال: يابِي ثُعَلَ، إنى لستُ بخيرَم إلا أن تَرَوْا ذلك فقد كان أبى بمكانٍ لم يكن به أحدُّ من قومه، بَنى لكم الشرف ونَفَى عنكم العار فأصبح الطائى اذا فعل خيرا قال العرب: مِنْ حَى لا يُحَدَّون على الجود ولا يُعذَرُون على البخل، وقد بلغتُ من السنّ ما تَروْنَ وآذانى بردُ الأرض فأذنُوا لى فى وطاء فوالله ما اريده فخرًا عليكم ولا احتقارًا لكم، وسأخبركم: ما على مَنْ وضَع طَنفَسةً وقُعد حوله الا أنّ الحق عليه أن يَذِل فى عرضه و يَنخَدع فى ماله ولا يَحسُد شريفاً ولا يَحقر وضيعًا، فقال القوم: دعنا اليوم، ثم غَدَوْا عليه فقالوا: يا أبا طَريف ضَع الطّنفَسة والبيس التاج، فبلغ ابنَ دَارَة الشاعر فأتاه وقال: قد مدحتُك، فقال: أمسك عليك والبيس التاج، فبلغ ابنَ دَارَة الشاعر فأتاه وقال: قد مدحتُك، فقال: أمسك عليك حتى بالي فتمدّحنى على حسبه، لى ألفُ ضائنة وألفا درهم وثلاثة أعبد، وفرسى هذا حبيسٌ في سبيل الله، هات الآنَ فقال

تَعِنَّ قَلُوصِى فَى مَعَـــدًّ و إنماً \* تُلاقِى الربيعَ فَى ديار بَنِي ثُعَــلْ وَأَبِقَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَدَى بن حاتِم \* حُسَامًا كَلَوْنِ المِلْحِ سُلَّ مِنَ الْحِلَلْ وَأَبْقَ اللَّهِ سُلِّ مِنْ عَدَى بن حاتِم \* حُسَامًا كَلَوْنِ المِلْحِ سُلَّ مِنَ الْحِلَلْ أَبُولَ اللَّهِ سُلَّمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فقال: أُمسِكُ عليك، لا يبلغُ مالى أكثرَ من هذا، وشاطره مالَه .

جاء رجل الى مَعْنِ فاستحمله عَيرًا فقال معنَّ: ياغلامُ أعطه عَيرًا و بغلا و بُرِذَونًا وفرسا وبعيرًا وجاريةً ، ولو عرفتُ من كو با غيرَ هـذا لأعطيتُكَه ، وكان يقال : حَدِّث عن البحر ولا حرجَ وعن بنى إسرائيل ولا حرجَ وعن معن ولا حرجَ ، قال رجل من كلْب للحكم بن عَوانة وهو على السِّند : إنما أنت عبدُ ، فقال الحكم : والله لَأُعطينَك عطيّةً

م (۱) في العقد الفريد، ج ١ ص ١١٧ زيادة «وثلاث إما،» .

<sup>(</sup>۲) رواية العقد الفريد ، ج ١ ص ١١٧ «كنصل السيف» .

لا يُعطيها العبدُ فاعطاه مائة رأس من السّبى . وقرأت فى بعض كتب العجم أن جامات كسرى التي كان يأكل فيها كانت من ذهب ، فسرق رجلٌ من أصحابه جاما وكسرى ينظر إليه ، فلما رُفِعت الموائدُ آفتقد الطبّاخُ الجامَ فرجع يَطلبها ، فقال له كسرى : لا نَتَعَنّ فقد أخذها مَنْ لا يردّها ورآه مَنْ لا يُفشِي عليه ، ثم دخل عليه الرجلُ بعد ذلك وقد حلّى سيفُه ومنطقته ذهبا ، فقال له كسرى بالفارسية : يافلان هذا ، يعنى السيف ، مِنْ ذلك قال : نعم وهذا ، وأشار الى منطقته ، قالوا : لم يكن خالد بن برمك السيف ، مِنْ ذال على قدر كفايته ووقف على أولاد الإخوان ما يُعيشُهُم أبدا ولم يكن لاخوانه ولدّ إلا من جارية هو وهبها له ،

بلغ آبَ المقفع أن جاراً له يبيع داراً له لدين ركبه وكان يجلس في ظلّ داره، فقال: ما قمتُ إِذًا بحرمة ظِلّ داره إن باعها مُعْدِمًا وبِتُ واجدًا، فحمل اليه ثمن الدار وقال: لا تيسع ، قال أبو اليقظان: باع مَبِيكُ بن ، الك بن معاوية إبله و انطلق بثنها الى منى فحمل لا تيسع ، قال أبو اليقظان: باع مَبِيكُ بن ، الك بن معاوية إبله و انطلق بثنها الى منى فحمل أنهبه ، والناس يقولون: مجنون ، فقال: لستُ مجنون ولكنى سمنح أبيبكم مالى اذا عن الفتح ، قال: وأتى عبد الله بن جعفر قهر مائه بحسابه فكان في أقله حبل بخسين درهما ، فقال عبد الله : الحد الله : إنه أبرق ، فقال عبد الله : إن كان أبو سفيان اذا نزل به جار ، أبرق فأنا أجيزه ، فهو الآن مثل مضروب بالمدينة ، كان أبو سفيان اذا نزل به جار ، قال له : يا هذا ، إنك قد اخترتنى جارا في الله يدك على دونك ، و إن جَنتُ عليك يد ناحتم على المستى على أهله ، وقال بعض الشعراء - يُنني على قوم بحن الجوار والتم نظون بركن ذى مَا كبَ مِدْفَع مُ خلطوني بالنفوس ودافعوا ﴿ ورائى بركن ذى مَا كبَ مِدْفَع وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا وقالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسْ يَردُكُ و يَشْفَع وقالوا وقالوا تَعلَم المن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسُ يَعدُكُ و يَشْفَع و قوالوا تَعلَم أن مالكَ إن يُصَبْ ﴿ يَعدُكُ و إن تُحَبَسُ يَعْدَلُكُ و يَنْ يَعلَى وَم يَعن المَنْ يَلْ يَعْدُ و يَعدُ و يَعْدُونُ و يَعْدُلُكُ و يَا نَعْدِم و يَعْدُلُكُ و يَنْ يُعْدُلُكُ و يَنْ يَعْدُمُ الله و يَعد المَنْ يَعد المُنْ يَعدُ عَلَى الله و يَعد المَنْ يُعدَم يَع و يَعد المُعلَم يَعد المؤلِم الشَعراء و يَنْ يُعدَم يَعد المؤلِم و يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يُعدد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَشْفُع عنوا يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم يَعد المؤلِم ي

وروى عبد الله بن بكر السَّهْمي عن حاتم بن أبي صَغِيرةَ عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارثَ بنَ هشام وعِكْرِمةَ بن أبي جَهْل وعَيَّاشَ بن أبي ربيعة خرجوا يوم اليَرمُوك حتى آنبَتُوا افدعا الحارث بنُ هشام بماء ايشر به افنظر إليه عكرمةُ فقال: ادفعه الى عكرمة فنظر اليه عياش حتى مات ولا عاد فنظر اليه عياش فقال عكرمةُ: ادفعه الى عيّاش الله عيّاش فقال عكرمةُ: ادفعه الى عيّاش فا وصل إلى عيّاش حتى موضوع لأن أهل اليهم حتى ماتوا افسُمّى هذا حديث الكرام وهذا الحديث عندى موضوع لأن أهل اليهم حتى ماتوا افسُمّى هذا حديث الكرام وهذا الحديث عندى موضوع لأن أهل السّيرة يذكرون أن عكرمة قُتِل يومَ أَجْنَادِينَ وعَيّاشُ مات بمكة العارثُ مات الشام في طاعون عَمُواس .

أعطى رجلُ آمراًةً سألتُه مالا عظيما ، فلاموه وقالوا : إنها لا تَعرِفُكَ و إنماكان يرضِيها اليسيرُ، فقال : إن كانت ترضى باليسير فاتى لا أرضى إلا بالكثير و إن كانت لا تَعرِفُنِي فأنا أعرِفُ نفسي .

قال بعض الشعراء

وما خيرُ مالٍ لا يَقِي الذَّمِّ رَبَّهُ ﴿ وَنَفْسِ آمْرِئِ فَحَقَهَا لاَيُهِينُهَا وَقَالَ عَبِدَ الله بن جعفو

رَّى نَفْسِى نَتُوقُ الى أُمورٍ ﴿ وَيَقْصُرُ دُونَ مَبْلَغِهِنَّ حَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ولا أقولُ نَمَمْ يومًا فَأْتِيَّعُهَا ﴿ مَنْعًا وَلُو ذَهِبَتْ بِالْمَـالُ وَالْوَلَادِ وَلَا مَدَدَتُ الْى غيرِ الجميل يَدِى وَلا مَدَدَتُ الْى غيرِ الجميل يَدِى وَقَالَ كَعَبُ بِنْ سَعِدُ الْغَنَوِى ﴿

وذى نَدْبٍ دَامِى الْأَطْلُقَسمتُه ﴿ مَافِظةً بِنِي وَبِينِ زَمِيــلِي

(۱) هكذا بفتح أوله وسكون ثانيه كما فى التاج وكما نقل دو عرب الروض الأنف للسهيلى ، ثم نقل أن أصحاب الحديث يحركون الميم وأن البَكرى فى معجمه ضبطها كذلك . (۲) هو عبد الله بن جعفر كما فى المقدالفريد ، ج اص ۱۰۲ (۳) الذى فى ديوان الحماسة ج ٣ص ١٠٢ مع شرح التبريزى «مالى» . (٤) فى الأصول «ليس ببلمه» وهو غير متفق مع المعنى المراد والتصويب عن ديوان الحماسة مع شرح التبريزى ج ٣ ص ١٠٢ . (٥) الأظل بعلن الأصبع من الانسان ، ومن الإبل باطن المنسم .

وزادٍ رفعتُ الكَفَّ عنه تَجُّلًا ﴿ لِأُوثِرَ فِي زادَى عَلَّ أَكِيلِي وما أنا للشي الذي ليس نافِعِي ﴿ وَيَغضَبُ منه صاحبي بِقَوُّولَ

وقال زهير

المدائن قال: أضل فيروزُ بنُ حصين سوطَه يوما، فأعطاه رجلُ سوطا فأمر له بالف درهم، ثم أتاه بعد حول فقال: مَن أنْتَ؟ قال يصاحبُ السوط فأمر له بالف درهم، ثم أتاه بعد حول فقال: مَن أنتَ؟ قال: صاحبُ السوط، قال: أعطوه ألفَ درهم ومائة سوط فأنقطع عنه وقال الشاعر

إِنَّى مَيدُتُ بَنِي شَيْبِانَ اذْ خَدَتْ \* نيرانُ قومِي فَشَبَّتْ فيهـم النارُ ومِن تَكَرَّمُهُمْ فَي الْحُلِ أَنَّهُمْ \* لا يَخْسَبُ الحَارُ فيهـم أنه جارُ لا يَخْسَبُ الحَارُ فيهـم أنه حارُ لا يَخْسَبُ الحَارُ فيهـم أنه عنه المَدْرُ لا يَعْسَبُ اللهُ اللهُ عَلَيْ المَنْ الحَدِي اللهِ عَنْ المَدْرُ في المَدْرُ اللهُ عَنْهُ لا يَخْسَبُ اللهُ اللهُ في المَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى المَنْهُ اللهُ لا يَعْسَبُ الحَدَارُ في المَنْهُ اللهُ عَلَى المَنْهُ اللهُ لا يَعْسَبُ اللهُ اللهُ عَنْهُ المَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وقال آخر

زلتُ على آل المهلّب شَاتِيًا \* بعيدًا قَصِيَّ الدار في زمنٍ عَلَى فَرْنُ عَلَى الدار في زمنٍ عَلَى فَلَ أَنْ أَ فَى زَالَ بِي الطَافُهُمُ وَآفَتَقَادُهُمْ \* وَإِكَرَامُهُمْ حَتَى حَسِبْتُهُمُ أَهْلَى وَقَالَ آخِر

إذا كان لى شيئانِ يا أمَّ مالك ﴿ فَإِن إِلَا مِنهِما ما تَحْيِّرا

<sup>(</sup>١) في الأصل «لا پذهب الحمد» وهو تحريف، والتصويب عن الديوان والشعر والشعراء لابن قنيبة ٢٠٠٠

وقال عمرو بن الأَهْتم ذَرِينِي فانَ الشُّــعِ ياأمٌ هيثَمٍ \* لِصالح أخــلاق الرجال سَرُو قُ ذَرِينِي وَحُطِّي فِي هَــوايَ فإنَّني \* على الحَسَبِ العالَى الرَّفيعِ شَفيقُ ومُستَمْنِح بعد الْمُدُوءِ دعوتُه ﴿ وقد كَانَ مِنْسَارِي الشَّاءِطُرُوقُ فقلتُ له أهلًا وسهلًا ومرحبًا ﴿ فَهَـذَا مَبِيتُ صَالِحٌ وصَـديقُ أَضَفْتُ فَلِمُ أَغِيشُ عَلِيهِ وَلِمُ أَقُلُ ﴿ لِأَخْرِمَهُ إِنَّ الْفِنَاءَ مَضِيقُ لَعَــمْرُكَ ما ضاقت بلادُّ بأهالها ﴿ وَلَكُنَّ أَخَلَاقَ الرَّجَالِ تَضِــيُّ فَ

كان يقال: للعباس بن عبد المطاب ثوبٌ نِعَارى بني هاشم، وجَفنَةُ لِحاره ومُقَطَّرَةُ لِحَاهِلَهُم. قال بكر بن النَّطَاح

> واو خَذَلَتْ أموالُهُ جودَ كُفَّه ﴿ لَقَاسَمَ مَنْ يرجوه بعضَ حياته ِ ولو لم يَحِد في العُمْر قِسمًا لزائر \* لجادَ له بالشَّـطُر مِنْ حسناته وقال الفرزدق

إنَّ المهالبةَ الكرامَ تَعَمَّلُوا \* دفعَ المكاره عن ذوى المكروه زانوا قديمَهُمُ بحسن حديثهم ﴿ وَكُرْيَمَ أَخْسَلَاقِ بحسن وجوه كان يقال : الشَّرفُ في السَّرف ، قال عامر بن الطُّفيل اذا نَزَلَتْ بِالنَّاسِ يُومًا مُلَّمَةً \* تَسَـوقُ مِن الأيام داهـيةً إدًّا

(١) في الأصل «الشيخ» وهو تحريف والتصويب عن شرح ديوان الحاسة للتبريزي، ج ع ص ٩٤ (٢) في الأصل: حقًّى بالظاء المعجمة ، والتصحيح عن شرح ديوان الحماسة للتبريزي ، ج ٤ ص ٩٤ رتاج العروس في مادة «حطَّ» و يقال كما في أساس البلاغة : «حطَّ في دواه وانحط فيه» أي اندفع فيه والمراد منه في البيت مداعدته على الجود • (٣) الذي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ج ٤ ص ٩٤ «الزاكى» • (٤) هى خشبة فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يُدْخل فيها أرجلُ المحبوسن .

دَلَفْنَا لَهَا حَتَى نُقَدِّمَ مَيْلَهَا \* وَلَمْ نَهْدَ عَنَهَا بِالأَسْنَةُ أُو تَهْدَا وَكُمْ مَلْ الله الم وَكُمْ مُظْهِدٍ بِغُضَاءَنَا وَدَّ أَنْنَا \* اذا ماالتقيناكان أَخْفَى الذى أبدَى مَطَاعِيمُ فِي اللَّهُ وَا مَطَاعِينُ فِي الوغى \* شَمَا ثَلْنَا تَنْكِي وأَيْمَانُنَا تَنْدَى

وقال حاتم طبي ً

أَكُفُ يَدِى مَنْ أَن تَنَالَ أَكُفَّهُم \* اذا ما مَدَدناها وحاجتُنَا مَعَا و إنى لأستَحْيِي رَفِيقِيَ أَن يَرَى \* مكانَ يدِى مِنْ جانبالزادِ أقرعاً (٢) وقال جابر بن حبان

فإن يَقْتَسِمُ مَالَى بَنِي وَيِسَوِي \* فَلْ يَقْسِمُوا خُلْقِ الْكَرِيمَ وَلا فَعْلِي وَمِاوِجَد الْأَصْدِافُ فَيَا يَنُو بُهُمُ \* لَهُم عند عِلَاتِ النفوس أبًا مِثلِي وماوجد الأصدافُ فيما يَنُو بُهُمُ \* لَهُم عند عِلَاتِ النفوس أبًا مِثلِي أُهِ مِنْ فَعَلَى \* سَأُورِثُه الأحياءَ سِيرةَ مَنْ قَبلِي أُهِ مِنْ فَبلِي

كان سعيد بنُ عمرو مُؤاخيا لِيزيدَ بن المهلب، فلما حبسَ عمرُ بن عبدالعزيزيزيدَ ومُنِعَ من الدخول عليه، أتاه سعيدُ فقال: يا أميرالمؤمنين، لي على يزيدُ خسون ألف درهم وقد حُلْتَ بيني و بينه، فان رَأيت أن تأذَن لي فَأَقْتَضِيه ؟ فأذِن له فدخل عليه فَمُرَّ به يَزِيدُ، وقال: كيف وصلتَ الى ، فأخبره، فقال يزيد: والله لا تخرج إلا وهي ممك فآمتنع سدعيدُ خلف يزيدُ ليقبضَهُما، فقال عَدِيّ بن الرَقاع

١.

10

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . ورواية الحاسة مع شرح التبريزى ج ؛ ص ۱۱۸ أكفّ يدى عن أن ينال التماسها \* أكفّ صحّابي حين حاجتُنا معما

 <sup>(</sup>۲) هكذا فى الأصول «حبّان» بالباء الموحدة . والذى فى ديوان الحماسة مع شرح الخطيب النبريزى
 ج ٤ ص ١١٦ «حيّان» بالياء المثناة .
 (٣) فى شرح ديوان الحماسة للتبريزى ، ج ٤ ص ١١٦ «عِلَات الزمان» .
 «و إخوتى» .
 (٤) الذى فى شرح ديوان الحماسة للتبريزى ج ٤ ص ١١٧ «عِلَلات الزمان» .

لم أر محبوسا من الناس واحدًا ﴿ حَبَا زَائِرًا فِي السَّجِن غير يزيدِ سَعِيدُ بِنَ عَمْرُو إِذْ أَتَاهُ أَجَازُهُ ﴾ مخسسين أَلْفًا عُجِّلَتْ لِسَعيدِ وقال بعضُ الشعراء

وإنَّى لَحَدَّلُ بِي ٱلحَقُّ، أَتَّقِي ﴿ إِذَا نَزَلَ الأَضِيافُ أَن أَنجُهُمَا إِذَا لَمْ مَنْهَا بأسيافنا دَمَا

دخل شاعر على المهدى فامتدحه ، فأمر له بمال فلما قبضه فرقه على مَنْ حضر وقال للستُ بكفّى كفّه أبتَ في الغنى ﴿ وَمَا خِلْتُ أَنَّا لِمُودَمِنْ كَفّه أَيْعُدِى فَلا أَنَا منه مَا أَفَادَ ذَوُو الغِنَى ﴿ أَفَدْتُ وَأَعْدَانِي فَبَدّدتُ مَاعَندى

أخبرنى أبو الحسن على بن هارون الهاشمى قال ، أخبرنى وكيع قال حدّثنى أبو الحسن على بن هارون الهاشمى قال ، أخبرنى وكيع قال حدّثنى أبو العَيْناء قال: كان بالبصرة لنا صديقً يهودى وكان ذا مال وقد تأدّب وقال الشعر وعرف شيئا من العلوم وكان له وَلَدُّ ذكو رُّ، فلما حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على أهل العلم والأدب ولم يترك لولده ميراثا فعُوتبَ على ذلك فقال

رأيتُ مالى أبَّر من وَلَدِى ﴿ فَالِيومَ لا نِحُــلةٌ ولا صَدَقَهُ مَنْ كان منهــم لها فأبعــده الله ومَنْ كان صالحا رَزَقَهُ وحدثنى الأخفش بهذا الحبر عن المبرد عن الرِّياشِيّ والله أعلم

نجز الجزء الثّالث وبه ينتهى المجلد الأوّل ويتلوه فى أوّل المجلد الثانى الجزء الرابع وبه كتاب الطبائع

# فاشن

# المجلد الأول من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة

| ( <del>L</del> ) | ••  | ٠.,        | • ••  | • •• | • •• | • ••    | •    | • ••    | • ••  |            | • •• | • ••  | • •• | . ب   | الكار  | تدمة ا  | ـقــ  |
|------------------|-----|------------|-------|------|------|---------|------|---------|-------|------------|------|-------|------|-------|--------|---------|-------|
|                  |     |            |       |      | طان  | لسل     | ب ا  | کگاد    |       | <u>ۆ</u> ل | الأ  | لحزء  | -1   |       |        |         |       |
| ١                | ••• | • ••       | • ••  | • •• | • •• | • •••   | • •• | • ••    | • ••• | • •••      | . 4  | ياستا | وس   | ميرته | ان وس  | الملط   | محل   |
| 12               | ••• | •••        | • ••• | •••  | •••  | • •••   | •••  | • • • • | •••   | •••        | •••  | •••   | •••  | •••   | ل ا    | ر العاا | آختيا |
| 19               | ••• | •••        | • ••• | •••  | ***  | • • • • | ئە   | وتلؤ    | طان   | السلا      | نغير | بها و | وآدا | لان   | السلع  | صحبة    | باب   |
| 2                | ••• | •••        | • ••• | ***  | ***  | ***     |      | •••     | •••   | •••        | •••  | ***   | •••  |       | الرأى  | ورة و   | المشا |
| ٣٤               |     | •••        | •••   | •••  | •••  | •••     | •••  | •••     | •••   | •••        | •••  | •••   | ی    | والرأ | لظن    | ابة با  | الإص  |
| ٣٧               |     |            |       |      |      |         |      |         |       |            |      |       |      |       |        |         |       |
| ۲۸               | ••• | •••        | ***   | •••  | •••  | •••     | •••  | •••     | •••   | •••        | •••  | •••   | 4    | علان  | نه و إ | وكتما   | السر  |
| 27               | ••• | . <b>.</b> | •••   | •••  | •••  | •••     | •••  | •••     | •••   | •••        | •••  | •••   | •••  | 4     | الكاب  | اب و    | الك   |
| 07               | ••• | •••        | •••   | •••  | ***  | •••     | •••  | ***     | •••   | 400        | •••  | •••   | •••  | •••   | لعال   | ات ا    | خيا   |
| ٦٠               | ••• | •••        | •••   | •••  | •••  | •••     | •••  | •••     | •••   | •••        | •••  | •••   | •••  |       | •••    | باء     | القط  |

| صفحا      |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       |      |       |           |           |                   |     |
|-----------|---------|-------|------|--------------|-------|---------|------|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| ٦٨        | .,.     |       | •••  | •••          | •••   | •••     | •••  | •••     | ••• | •••   | •••   | •••    | •••   |      | • ,   | ات        | شهاد      | في ال             |     |
| ٧٢        |         | •••   |      | ,,,          |       | •••     | •••  | •••     | ••• |       |       | •••    | • • • |      | . (   | <u>ال</u> | الأح      | باب               |     |
|           |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       |      |       |           |           |                   |     |
| ٧٤        | •••     | •••   | •••  | •••          |       | ***     | •••  | •       | *** | •••   | •••   | •••    | •••   | • •• |       | ••        | <u>لم</u> | لظـ               | }   |
|           |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       |      |       | . 1       | في ا.     | 1 .:              |     |
| <b>Y9</b> | •••     | •••   | •••  |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       |      |       |           |           | 1                 |     |
| ۸۲        |         | •••   | ···  |              | •••   | •••     | •••  | •••     | ••• | •••   |       | •••    | •     | •    |       | ••        | اب        | لجحب              | 1   |
| 97        | ••      |       | •••  |              | •••   |         | اليه | حة      | نصي | اء ال | وإلق  | ان و   | سلط   | ة ال | أطب   | ے م       | ب ف       | تلطه              | 11  |
| 97        | ٠       | •••   |      | •••          | •••   | •••     |      |         | ••• |       | •••   |        |       | . 4  | لماعة | ن م       | ت ۋ       | لخفو              | 1   |
| 44        | · • • • |       |      | •••          |       |         |      |         |     | •••   |       |        |       |      | حه.   | , مد      | ب فی      | تلطف              | 11  |
| 44        | •••     |       | •••  |              | •••   | ***     | •••  | •••     | . 7 | ***   |       | •      | فو    | العا | مئلة  | ، مید     | ب في      | تلطف              | ال  |
|           |         |       |      |              | لحرب  | LI (    | تخاب | -<br>-  | ے - | نال   | الد   | لحزء   | -1    |      |       |           |           |                   |     |
|           |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       | ,     |        | 1.    | .K   |       |           | ، الحر    | 1.                | T   |
| 1.4       | •••     | •••   |      | •••          | •••   | •••     | •••  | ,       | ••• | • •   | • ••  | •      | w.    | مايد | ,,    | ب         | ,         | دا ب              | "   |
| 177       | • • •   |       |      | ن<br>• • • • | •••   | •       |      | •       | ••• |       | نرب   | والح   | غر    | رللس | تختار | ي         | ت الرّ    | <sup>ئ</sup> وقار | الا |
|           |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       |      |       |           |           |                   |     |
| 144       | •••     | • ••• |      | •••          | •••   | •••     | •••  | •       | ••• |       |       | • •    | ••,   | ••   | =     | اللقا     | عند       | elc.              | الد |
| 172       |         | • ••  |      | • •••        | • ••• | •••     | •••  | • • • • |     | . 4   | ء علي | اللقاء | وم ا  | ں یا | الناس | ں ا       | وحض       | سبر               | الد |
| 177       | •••     |       | • •• |              |       |         | • •• |         |     |       |       |        | •• •  | •••  | ***   |           | لحرب      | کر ا۔             | 3   |
|           |         | **    | 1    |              |       |         |      | . *     |     | *     |       |        | ••    | •••  | -     | سلا       | ة وال     | العد              | في  |
| 144       | ••      |       | • •• | • ••         |       | • • • • | 7    |         |     | •     | ·· •  | •      |       |      |       |           |           |                   |     |
| 144       | •       | • •   |      | • ••         |       |         | • •• |         | • • | • •   | ••••  |        | •••   | •••  |       | سه        | الفرو     | اب                | اد  |
|           |         |       |      |              |       |         |      |         |     |       |       |        |       | :    | 11.   |           | -11       |                   | 1   |

|   | صفحة | . 40, 44. 4 | * N    | 400 3 10 10 |          | S Section 1 | 30 to \$1.50 | -11         | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1.5            |
|---|------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
|   | 127  | •••         |        |             |          | •••         |              | •••         |                                         | التفــويز      |
| , | 188  | •••         | •••    | •••         | •••      | •••         | •••          | •••         | والفأل                                  | في الطِّيرَة و |
|   | 101  | •••         | •••    | ··· ···     |          | لې ر        | استدلال      | لعيافة والا | مجم في ا                                | مذاهب ال       |
| • | 104  | •••         | •••    | •••         | •••      | •••         | •••          | •••         | لحيل                                    | باب فی انا     |
|   | 17.  | ••• .       | •••    |             | •••      | •••         |              |             | ، والحمير                               | باب البغال     |
|   | 171  | •••         | •••    | •••         | •••      | •••         |              | *** *** 1   | بل                                      | باب فى الإ     |
|   | 174  | •••         | •• ••• | •••         | •••      | •••         | •••          | *** ***     | دانه                                    | أخبار الج      |
|   | 177  | •••         |        |             |          | أشعارهم     | ىرسان و      | جعاء والف   | خبار الث                                | باب من أ       |
|   | 198  | •••         | •• ••• |             | •••      |             |              |             |                                         | باب الحيل      |
|   | 4.5  |             | •• ••• |             |          | البيين      |              |             |                                         | باب من أ       |
|   | 717  |             |        | ••• •••     |          | •••         |              | •••         |                                         | ذكر الأمه      |
|   |      |             |        |             | ,        |             |              |             |                                         |                |
|   |      |             |        | سؤدُد       | كتاب ال  | ث _         | و الث        | الجزء       |                                         |                |
|   | 777  | ٠           | •• ••• | *** ***     | ***      | *** ***     | ل السوء      | ببابه ومخاي | ؤدد وأس                                 | مخايل الس      |
|   | 444  | . ••• ,     | •• ••• |             |          |             |              | السؤدد      | تناهی فی                                | الكمال وال     |
|   | 774  | ·           | •• ••• |             | •••      | •••         |              |             |                                         | السيادة و      |
|   | 771  |             |        |             |          |             |              |             |                                         | الهمة وإنا     |
|   | 744  | •••         |        | <b>ب</b>    | على الكس | والحض       | م الفقر      | المال وذ    | السؤدد ب                                | -<br>الشرف و   |
|   | 727  |             |        |             |          |             | e : 's       |             |                                         | ٠:١١ ::        |

| صنحه        |     |     |         |       |     |       |       |     |     |     |       |      |       |         |      |                |       |
|-------------|-----|-----|---------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-------|---------|------|----------------|-------|
| 729         |     |     |         | •••   | ••• | •••   | •••   | ••• |     | ••• |       | •••  | اء    | والشم   | لبيع | رة وا          | التجا |
|             |     |     |         |       |     |       |       |     |     |     |       |      |       |         |      |                | 5     |
| 702         | ••• | ••• | •••     | •••   | ••• | •••   | •••   | ••• | ••• | ••• | •••   | ***  |       | •••     |      |                |       |
| <b>70</b> A | ••• | ••• | •••     | •••   | ••• | •••   | •••   | ••• |     | افو | الإما | ت و  | بهوار | م والن  | الهم | زف             | اختا  |
| 778         | ••• | ••• | •••     | •••   | ••• |       | •••   |     | ••• |     |       |      | •••   | •••     | ح    | <u>خب</u><br>- | آلتو* |
| 779         |     |     |         | •••   |     | •••   |       |     |     |     | •••   |      |       | العجم   |      |                |       |
| 770         | ••• |     |         |       | ••• | • • • |       |     |     |     | ٥     | وغير |       | جل نة   |      |                |       |
| 777         |     |     |         |       |     |       |       |     |     | ••• |       |      |       | مند الم |      |                |       |
| 777         |     | ••• | ····.   |       |     |       |       |     |     | ••• |       |      |       |         | ,    |                |       |
| 779         |     | ••• | . • • • | • • • |     |       | •••   |     |     |     |       |      |       | •••     |      | العقر          |       |
| 7.7.7       |     |     |         |       | ••• |       | • • • |     |     |     | •••   |      | ,     | ضب      | والغ | الحلم          | باب   |
| 791         |     |     |         |       |     |       |       |     |     |     |       | •••  |       | ر والم  |      |                |       |
| 790         |     | ••• | •••     | • • • | ,   | •••   |       |     |     | ••• | •••   |      | •••   | •••     |      | المروء         |       |
| 747         | ••• |     | ٠       | •••   | ٠   | •••   | •••   | ••• | ••• |     | •••   | •    | •••   | •••     | ٠    | اللبام         | باب   |
| ٣.٢         |     | ••• | •••     | ***   | ••• | •••   | •••   | ••• | ••• | ••• |       |      | •••   | •••     |      | -              |       |
| ۳.۳         |     | ••• |         | •••   | ••• | •••   |       |     | ••• | ••• | •••   |      | •••   | •••     |      |                |       |
| ٣٠٥         |     |     |         |       |     |       |       |     |     |     |       |      |       |         |      |                |       |
| ٣٠٩         |     |     |         |       |     |       |       |     |     |     |       |      |       |         |      |                |       |
| 711         |     |     |         |       |     |       |       |     |     | . 8 |       |      |       |         |      |                | باب   |

| صفحه |                                                           |                  |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 710  | نص فيه                                                    | باب المزاح والرخ |
| 440  | ياء وما يكره من التقصير فيها والغلق (باب التوسط في الدين) | التوسط فى الأش   |
| ۳۲۸  | المداراة والحلم                                           | باب التوسط في    |
| 779  | ، العقل والرأى                                            | باب التوسط في    |
| ۲۳.  | لأدب والقول الله الما الما الما الما الما الما الما       | باب ذمّ فضل ا    |
| ۲۳۱  |                                                           | باب التوسط في    |
| 441  | في الإنفاق والإعطاء                                       | باب الاقتصاد     |
| ٣٣٢  | السادة والأشراف السادة والأشراف                           | أفوال من أفوال   |